

العظيمة الطباطبًا فيث











الماكدة

مُرْسِسَّة الأعلي



المنافذان المنافذ الم

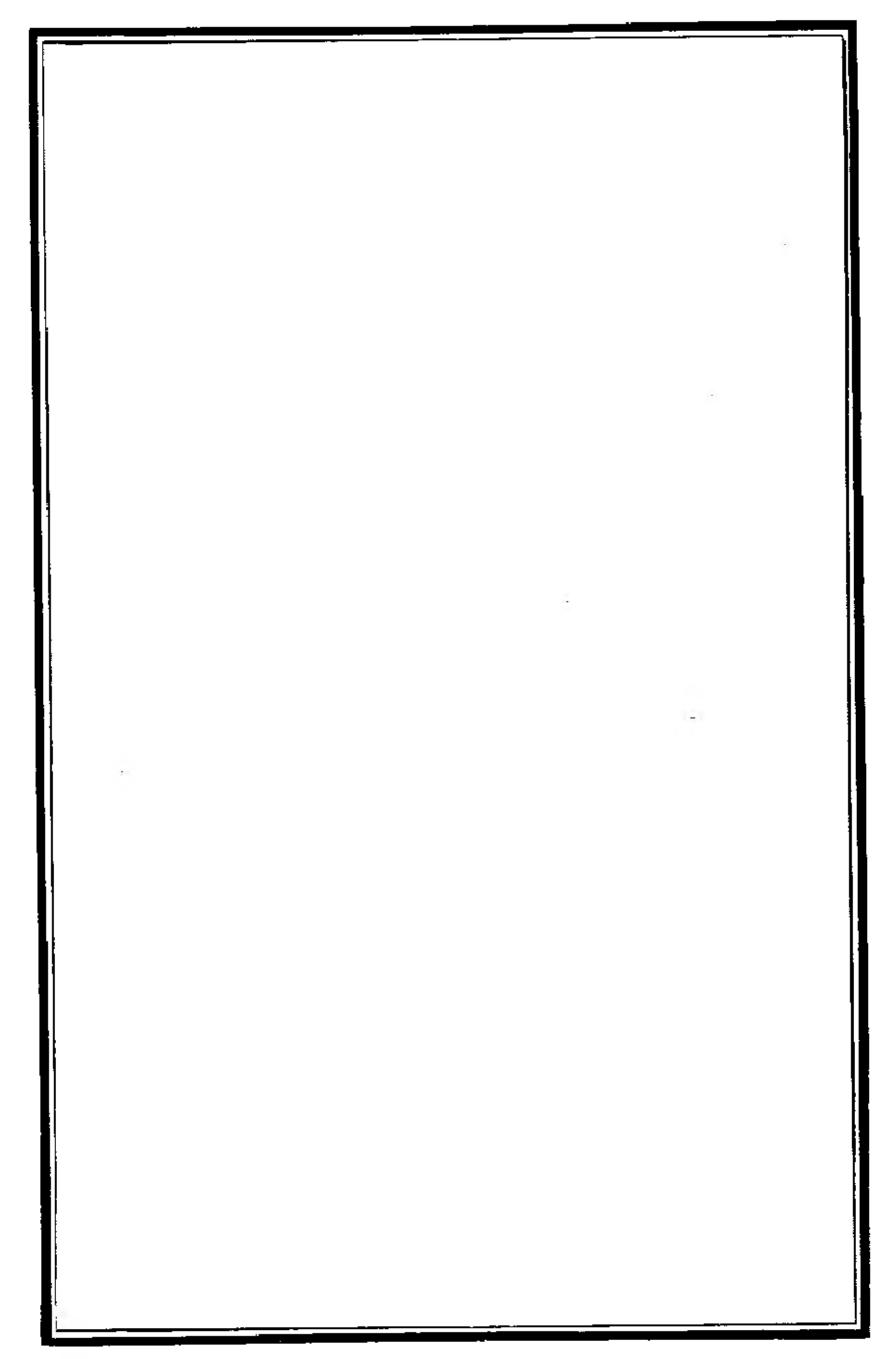

الزنازنا في المنازئ ال

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، روائي ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف :

العلامة اليت يدمح ترسي بن لطبا طباني

للنائليكا

منشورات مؤسسة الأعلمى للمطبوعات بحبروت - بسنان من ب: ٢١٢٠

## الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر 1217 هـ - 1997مم

تمتـاز هذه الـطبعة عن غيـرها بـالتحقيق والتصحيح الكـامل وإضـافـات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعشاكيي للمطبؤعات،

تَبَيروت - سَنَارِع المطسَار - قربُ حسكليّة الهسَندسَة . صلك الاعلى رص.ب، ٧١٢. الهاتف : ٣٨٣٤٥٣ ـ تلفاكس : ٨٣٣٤٤٧ .

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ آللَّهُ وَرَسُولُـهُ وَآلَّذِينَ آمَنُواْ آلَّذِينَ يُقِيْمُونَ آلْصَلَوٰةَ وَيُولُونَ أَلْذِينَ يَتُولُ آللَّهَ وَرَسُولُهُ وَآلَّذِينَ آمَنُواْ وَيُولُّونَ آلَاً وَرَسُولَهُ وَآلَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ آللَّهِ هُمُ آلْغَالِبُونَ (٥٥).

#### (بیان)

الآيتان \_ كما ترى \_ موضوعتان بين آيات تنهى عن ولاية أهل الكتاب والكفار ، ولذلك رام جماعة من مفسّري القوم إشراكهما مع ما قبلهما وما بعدهما من حيث السياق ، وجعل الجميع ذات سياق واحد يقصد به بيان وظيفة المؤمنين في أمر ولاية الأسخاص ولاية النصرة، والنهي عن ولاية اليهود والنصارى والكفّار، وقصر الولاية في الله سبحانه ورسوله والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وهؤلاء هم المؤمنون حقاً فيخرج بذلك المنافقون والذين في قلوبهم مصرض، ويبقى على وجوب الولاية المؤمنون حقاً، وتكون الآية دالة على مشل ما يمدل عليه مجموع قوله تعالى: ﴿والله وليّ المؤمنين﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾(١)، وقوله تعالى في المؤمنين: ﴿أُولَئَكُ بعضهم أولياء

(١) آل عمران : ٦٨ .

(٢) الأحزاب: ٦.

بعض (١) ، وقوله تعالى : ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر (٢) . فمحصل الآية جعل ولاية النصرة لله ولرسوله والمؤمنين على المؤمنين .

نعم يبقى هناك إشكال الجملة الحالية التي يتعقبها قوله: ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ وهي قوله: ﴿ وهم راكعون ﴾ ويرتفع الإشكال بحمل الركوع على معناه المجازي وهو مطلق الخضوع لله سبحانه أو انحطاط الحال لفقر ونحوه، ويعود معنى الآية إلى أنه ليس أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون الذين يقيمون أولياؤكم الله ويؤتون الزكاة، وهم في جميع هذه الأحوال خاضعون لساحة الربوبية بالسمع والطاعة، أو أنهم يؤتون الزكاة وهم فقراء معسرون هذا.

لكن التدبر واستيفاء النظر في الأيتين وما يحقهما من آيات ثم في امر السورة يعطي خلاف ما ذكروه، وأول ما يفسد من كلامهم ما ذكروه من امر وحدة سياق الآيات، وأن غرض الآيات التعرض لأمر ولاية النصرة، وتمييز الحق منها من غير الحق فإن السورة وإن كان من المسلم نزولها في آخر عهد رسول الله من المسلم أيضاً أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة ففي خلالها آيات لا الوداع لكن من المسلم أيضاً أن جميع آياتها لم تنزل دفعة واحدة ففي خلالها آيات لا شبهة في نزولها قبل ذلك، ومضامينها تشهد بذلك، وما ورد فيها من أسباب النزول يؤيده فليس مجرد وقوع الآية بعد الآية أو قبل الآية يدل على وحدة السياق، ولا أن بعض المناسبة بين آية وآية يدل على نزولهما معاً دفعة واحدة أو اتحادهما في السياق.

على أن الآيات السابقة أعني قوله: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض﴾ «النج» ، تنهى المؤمنين عن ولاية اليهود والنصارى، وتعيّر المنافقين والذين في قلوبهم مرض بالمسارعة إليهم ورعاية جانبهم من غير أن يرتبط الكلام بمخاطبة اليهود والنصارى وإسماعهم الحديث بوجه بخلاف الآيات التالية أعني قوله: ﴿يا أَيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء النجاء الغرض في القبيلين من وتتعرض لحالهم بالأمر بمخاطبتهم ثم يعيّرهم بالنفاق والفسق فالغرض في القبيلين من الآيات السابقة واللاحقة مختلف، ومعه كيف يتحد السياق ؟!

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٧٢ .

على أنك قد عرفت في البحث عن الآيات السابقة أعنى قوله: ﴿يا أَيُّهَا اللّذين امنوا لا تتخذوا البهود والنصارى أولياء ﴾ (الآيات) أن ولاية النصرة لا تلائم سياقها، وأن خصوصيات الآيات والعقود المأخوذة فيها وخاصة قوله: ﴿بعضهم أولياء بعض وقوله: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ لا تناسبها فإن عقد ولاية النصرة واشتراطها بين قومين لا يوجب صيرورة أحدهما الآخر ولحوقه به، ولا أنه يصح تعليل النهي عن هذا العقد بأن القوم الفلائي بعضهم أولياء بعض بخلاف عقد ولاية المودة التي توجب الامتزاج النفسي والروحي بين الطرفين، وتبيح لأحدهما التصرف الروحي والجسمي في شؤون الآخر الحيوية وتقارب الجماعتين في الأخلاق والأعمال الذي ينذهب بالخصائص القومية .

على أنه ليس من الجائز أن يعد النبي بينية وليًا للمؤمنين بمعنى ولاية النصرة بخلاف العكس فإن هذه النصرة التي يعتني بأمرها الله سبحانه، ويذكرها القرآن الكريم في كثير من آياته هي النصرة في الدين وحينشذ يصح أن يقال: إن الدين لله بمعنى أنه جاعله وشارع شرائعه فيندب النبي بينية أو المؤمنون أو هما جميعاً إلى نصرته أو يدعو أنصاراً لله في ما شرعه من الدين كقوله تعالى: ﴿قال الحواريون نحن أنصار الله ﴾(١) ، وقوله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم ﴾(١) ، وقوله تعالى: ﴿وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ﴾ إلى أن قال: ﴿لتؤمنن به ولتنصرنه ﴾(١) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة.

ويصح أن يقال: إن الدين للنبي المتنافق بمعنى أنه الداعي إليه والمبلّغ له مثلاً، أو الدين لله ولرسوله بمعنى التشريع والهداية فيدعى الناس إلى النصرة، أو يمدح المؤمنون بالنصرة كقوله تعالى: ﴿وعزروه ونصروه﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿وينصرون الله ورسوله﴾(٥)، وقوله تعالى: ﴿والذين آووا ونصروا﴾(١)، إلى غير ذلك من الآيات.

ويصح أن يقال: إن الدين للنبي مُتَفَاهِ وللمؤمنين جميعاً، بمعنى أنهم المكلفون بشرائعه العاملون به فيذكر أن الله سبحانه وليهم وناصرهم كقوله تعالى: ﴿ولينصرن الله من ينصره ﴾(٧)، وقوله تعالى: ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم

(٧) الحج: ٤٠ .

(٤) الأعراف : ١٥٧ .

<sup>(</sup>١) الصف : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الحشر: ٨.

<sup>(</sup>٢) محمد : ٧ .

<sup>(</sup>٦) الأتقال : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٨١ .

يقوم الأشهاد﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾(٢)، إلى غير ذلك من الأيات.

لكن لا يصح أن يفرد الدين بوجه للمؤمنين خاصة، ويجعلوا أصلاً فيه والنبي المؤرنية بمعزل عن ذلك، ثم يعد المؤرنية الهم فيما لهم، إذ ما من كرامة دينية إلا هو مشاركهم فيها أحسن مشاركة، ومساهمهم أفضل سهام؛ ولذلك لا نجد القرآن يعد النبي المؤرنية المؤمنين ولا في آية واحدة، وحاشا ساحة الكلام الإلهي أن يساهل في رعاية أدبه البارع.

وهذا من أقوى الدليل على أن المراد بما نسب إلى النبي المؤلفة من الولاية في القرآن هو ولاية التصرف أو الحب والمودة كقوله تعالى: ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ (الآية) ، فإن الخطاب للمؤمنين، ولا معنى لعد النبي المؤرسة ولياً لهم ولاية النصرة كما عرفت .

فقد ظهر أن الآيتين أعني قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ إلى آخر الآيتين لا تشاركان السياق السابق عليهما لو فرض أنه متعرض لحال ولاية النصرة، ولا يغرنك قوله تعالى في آخر الآية الثانية: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾، فإن الغلبة كما تناسب الولاية بمعنى النصرة، كذلك تناسب ولاية التصرف وكذا ولاية المحبة والمودة، والغلبة الدينية التي هي آخر بغية أهل الدين تتحصل باتصال المؤمنين بالله ورسوله بأي وسيلة تمت وحصلت، وقد قرع الله سبحانه اسماعهم ذلك بصريح وعده حيث قال: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين \* ﴿كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ﴾ (٤)، وقال: ﴿ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين \* إنهم لهم المنصورون \* وإن جندنا لهم الغالبون ﴾ (٩).

على أن الروايات متكاثرة من طرق الشيعة وأهل السنة على أن الآيتين نازلتان في أمير المؤمنين على على الله تصدق بخاتمه وهو في الصلاة، فالآيتان خاصتان غير عامتين، وسيجيء نقل جل ما ورد من الروايات في ذلك في البحث الرواثي التالي إن شاء الله تعالى.

(٢) الروم : ٤٧ .

<sup>(</sup>١) غافر : ٥١ .

<sup>(</sup>٣) الأحزاب : ٦ .

<sup>(</sup>٤) المجادلة : ٢١ .

ولو صع الإعراض في تفسير آية بالأسباب المأثورة عن مثل هذه الروايات على تكاثرها وتراكمها لم يصح الركون إلى شيء من أسباب النزول المأثورة في شيء من آيات القرآن وهو ظاهر، فلا وجه لحمل الآيتين على إرادة ولاية المؤمنين بعضهم لبعض بجعلها عامة.

نعم استشكلوا في الروايات ـ ولم يكن ينبغي أن يستشكل فيها مع ما فيها من الكثرة البالغة:

أولاً : بأنها تنافي سياق الآيات الظاهر في ولاية النصرة كما تقدمت الإشارة إليه.

وثانياً: أن لازمها إطلاق الجمع وإرادة الواحد فإن المراد بالـذين آمنوا الـذين يقيمون الصلاة «الخ»، على هذا التقدير هو علي ولا يساعده اللغة.

وثالثاً: أن لازمها كون المراد بالزكاة هو التصدق بالخاتم، ولا يسمى ذلك زكاة.

قالوا: فالمتعين أن تؤخذ الآية عامة، وتكون مسوقة لمثل قصر القلب أو الإفراد فقد كان المنافقون يسارعون إلى ولاية أهل الكتاب ويؤكدونها، فنهى الله عن ذلك وذكر أن أولياءهم إنما هم الله ورسوله والمؤمنون حقاً دون أهل الكتاب والمنافقين. ولا يبقى إلا مخالفة هذا المعنى لظاهر قوله: ﴿وهم راكعون﴾ ويندفع بحمل الركوع على معناه المجازي، وهو الخضوع لله أو الفقر ورثاثة الحال، هذا ما استشكلوه.

لكن التدبر في الآيــة وما ينــاظرهــا من الآيات يــوجب سقوط الــوجوه الـمــذكورة جميعاً :

أما وقوع الآية في سياق ولاية النصرة، ولزوم حملها على إرادة ذلك فقد عرفت أن الآيات غير مسوقة لهذا الغرض أصلاً، ولو فرض سرد الآيات السابقة على هذه الآية لبيان أمر ولاية النصرة لم تشاركها الآية في هذا الغرض.

وأما حديث لزوم إطلاق الجمع وإرادة الواحد في قوله: ﴿والذين آمنوا﴾ والخه، فقد عرفت في الكلام على آية المباهلة في الجزء الثالث من هذا الكتاب تفصيل الجواب عنه، وأنه فرَّق بين إطلاق لفظ الجمع وإرادة الواحد واستعماله فيه، وبين إعطاء حكم كلي أو الإخبار بمعرف جمعي في لفظ الجمع لينطبق على من يصح أن ينطبق عليه، ثم لا يكون المصداق الذي يصع أن ينطبق عليه إلا واحداً فرداً واللغة تأبى عن قبول الأول دون الثاني على شيوعه في الاستعمالات.

وليت شعري ماذا يقولون في مثل قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا اللّذِينَ آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ﴾ إلى أن قال: ﴿تسرون إليهم بالمودة ﴾ (١) الآية، وقد صع أن المراد به حاطب بن أبي بلتعة في مكاتبته قريشاً؟ وقوله تعالى: ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ﴾ (٢) ، وقد صع أن القائل به عبدالله بن أبي بن سلول؟ وقوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا ينفقون ﴾ والسائل عنه واحد؟ ، وقوله تعالى: ﴿الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ﴾ (٤) وقد ورد أن المنفق كان عليًا أو أبا يكر؟ إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة .

وأعجب من الجميع قوله تعالى: ﴿يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة﴾ والقائل هـو عبدالله بن أبي، على ما رووا في سبب نزوله وتلقوه بالقبول، والآية واقعة بين الآيات المبحوث عنها نفسها .

فإن قيل: إن هذه الموارد لا تخلو عن اناس كانوا يرون رأيهم أو يزضون بفعالهم فعبّر الله تعالى عنهم وعمّن يلحق بهم بصيغة الجمع. قيل: إن محصله جواز ذلك في اللغة لنكتة مجوزة فليجر الآية أعني قوله: ﴿والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ هذا المجرى، ولتكن النكتة هي الإشارة إلى أن أنواع الكرامات الدينية \_ ومنها الولاية المذكورة في الآية \_ ليست موقوفة على بعض المؤمنين دون بعض وقفاً جزافياً ، وإنما يتبع التقدم في الإخلاص والعمل لا غير.

على أن جل الناقلين لهذه الأخبار هم صحابة النبي مسلم والتابعون المتصلون بهم زماناً وهم من زمرة العرب العرباء الذين لم تفسد لغتهم ولم تختلط السنتهم، ولو كان هذا النحو من الاستعمال لا تبيحه اللغة ولا يعهده أهلها لم تقبله طباعهم، ولكانوا أحق باستشكاله والاعتراض عليه ، ولم يؤثر من أحد منهم ذلك.

وأما قولهم: إن الصدقة بالخاتم لا تسمى زكاة، فيدفعه أن تعين لفظ الزكاة في معناها المصطلح إنما تحقق في عرف المتشرعة بعد نزول القرآن بوجوبها وتشريعها في الدين، وأما الذي تعطيه اللغة فهو أعم من الزكاة المصطلحة في عرف المتشرعة ويساوق عند الإطلاق أو عند مقابلة الصلاة إنفاق المال لوجه الله كما يظهر مما وقع

(٣) البقرة : ٢١٥ .

<sup>.</sup> ١ ) الممتحنة : ١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) المنافقون: ٨.

فيما حكاه الله عن الأنبياء السالفين كقـولـه تعـالى في إبـراهيم وإسخق ويعقـوب: ﴿وأوحينا إليهم فعل الخيـرات وإقام الصـلاة وإيتاء الـزكاة﴾(١)، وقـولـه تعـالى في إسماعيل: ﴿وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضياً ﴿ (٢) ، وقوله تعالى حكاية عن عيسى ما<u>نخة</u> في المهد: ﴿وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً﴾<sup>٣)</sup> ومن المعلوم أن ليس في شرائعهم الزكاة المالية بالمعنى الذي اصطلح عليه في الإسلام.

وكذا قوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكىٰ \* وذكر اسم ربّه فصلَّىٰ ﴾(٤) وقوله تعالى: ﴿الذي يؤتى ماله يتزكى﴾(٥) وقوله تعالى: ﴿الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالأخرة هم كافرون﴾(١) وقوله تعالى: ﴿والذين هم للزكاة فاعلون﴾(٧) وغير ذلك من الأيات الواقعة في السور المكية وخاصة السور النازلة في أوائل البعثة كسورة حَمَّ السجدة وغيرها، ولم تكن شرعت الزكاة المصطلحة بعد؛ فليت شعري ماذا كان يفهمه المسلمون من هذه الآيات في لفظ الزكاة.

بل آية الزكاة أعنى قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم (٨) تدل على أن الزكاة من أفراد الصدقة، وإنما سميت زكاة لكون الصدقة مطهرة مـزكية مـطلقاً، وقـد غلب استعمالهـا في الصدقـة المصطلحة.

فتبين من جميع ما ذكرنا أنه لا مانع من تسمية مطلق الصدقة والإنفاق في سبيل الله زكاة، وتبيّن أيضاً أن لا موجب لارتكاب خلاف الظاهر بحمل الركوع على معناه المجازي، وكذا ارتكاب التوجيه في قوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والـذين آمنوا ﴾ حيث أتى باسم إن (وليكم) مفرداً ويقوله (الـذين آمنوا) وهــو خبر بــالعطف بصيغــة الجمع، هذا.

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قال الراغب في المفردات: الولاء (بفتح الواو) والتوالي أن يحصل شيئان فصاعداً حصولًا ليس بينهما ما ليس منهما، ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان ومن حيث النسبة ومن حيث الصداقة

(٧) المؤمنون : ٤ . (٤) الأعلى : ١٥ . (١) الأنساء: ٧٣ .

(٨) التوبة : ١٠٣ . (٥) الليل : ١٨ . (٢) مريم : ٥٥ .

> (٦) حم السجلة : ٧ . (۲) مريم : ۳۱

والنصرة والاعتقاد، والولاية النصرة، والولاية تولي الأمر، وقيل: المولاية والمولى (بالفتح والكسر) واحدة نحو الدلالة والدلالة وحقيقته تمولي الأمر، والمولي والمولى يستعملان في ذلك، كل واحد منهما يقال في معنى الفاعل أي الموالي (بكسر اللام) ومعنى المفعول أي الموالي (بفتح اللام) يقال للمؤمن: هو ولي الله عزّ وجل ولم يرد مولاه، وقد يقال: الله ولي المؤمنين ومولاهم.

قال: وقولهم: تولى إذا عدي بنفسه اقتضى معنى الولاية وحصوله في أقرب المواضع منه يقال: وليت سمعي كذا، ووليت عيني كذا، ووليت وجهي كذا أقبلت به عليه قال الله عز وجل: ﴿فلنولينك قبلة ترضاها \* فول وجهك شطر المسجد الحرام \* وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ﴾ وإذا عدي بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربه. انتهى.

والظاهر أن القرب الكذائي المعبّر عنه بالولاية، أول ما اعتبره الإنسان إنما اعتبره في الأجسام وأمكنتها وأزمنتها ثم استعير لأقسام القرب المعنوية بالعكس مما ذكره لأن هذا هو المحصل من البحث في حالات الإنسان الأولية فالنظر في أمر المحسوسات والاشتغال بأمرها أقدم في عيشة الإنسان من التفكر في المعقولات والمعاني وأنحاء اعتبارها والتصرف فيها.

وإذا فرضت الولاية ـ وهي القرب الخاص ـ في الأمور المعنوية كان لازمها أن للولي ممن وليه ما ليس لغيره إلا بواسطته فكل ما كان من التصرف في شؤون من وليه مما يجوز أن يخلفه فيه غيره فإنما يخلفه الولي لا غيره كولي المبت، فإن التركة التي كان للمبت أن يتصرف فيها بولاية الوراثة، كان للمبت أن يتصرف فيها بولاية الوراثة، وولي الصغير يتصرف فيها بولايته في شؤون الصغير المالية بتدبير أمره، وولي النصرة له أن يتصرف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاع، والله سبحانه ولي عباده يدبر أمرهم في الدنيا والأخرة لا ولمي غيره، وهو ولي المؤمنين في تدبير أمر دينهم بالهداية والدعوة والتوفيق والنصرة وغير ذلك، والنبي ولي المؤمنين من حيث إن له أن يحكم فيهم ولهم وعليهم بالتشريع والقضاء، والحاكم ولي الناس بالحكم فيهم على مقدار فيهم ولهم وعليهم بالتشريع والقضاء، والحاكم ولي الناس بالحكم فيهم على مقدار فيهم ولهم وعليه هذا القياس سائر موارد الولاية كولاية العتق والحلف والجوار والطلاق وابن العم، وولاية الحب وولاية العهد وهكذا، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله: «توليتم» أي توليتم عن قبوله يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله يقوله علي المؤون الأمراء عن قبوله يستويه المؤون الدولة المؤون المؤون أن أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبر أمرها، وقوله يقون المؤون أولية المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون المؤون أولية المؤون ألون ألمؤون ألون ألمؤون ألم

أي اتخذتم أنفسكم تلي جهة خلاف جهته بالإعراض عنه أو اتخذتم وجوهكم تلي خلاف جهته بالإعراض عنه؛ فالمحصل من معنى الولاية في موارد استعمالها هو نحو من القرب يوجب نوعاً من حق التصرف ومالكية التدبير.

وقد اشتمل قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا﴾ والنه من السياق على ما يدل على وحدة ما في معنى الولاية المذكورة فيه حيث تضمن العد في قوله: ﴿الله ورسوله والذين آمنوا﴾ وأسند الجميع إلى قوله: «وليكم» وظاهره كون الولاية في الجميع بمعنى واحد. ويؤيد ذلك أيضاً قوله في الآية التالية: ﴿فإن حزب الله هم الغالبون﴾ حيث يشعر أو يدل على كون المتولين جميعاً حزباً لله لكونهم تحت ولايته ؛ فولاية الرسول والذين آمنوا إنما هو من سنخ ولاية الله .

وقد ذكر الله سبحانه لنفسه من الولاية، الولاية التكوينية التي تصحح له التصرف في كل شيء وتدبير أمر الخلق بما شاء وكيف شاء، قال تعالى: ﴿أَمُ اتخذُوا من دونه أُولِياء فالله هو الولي ﴾(١) وقال: ﴿مَا لَكُم من دونه من ولي ولا شقيع أفلا تتذكرون ﴾(٢) وقال: ﴿أنت وليي في الدنيا والأخرة ﴾(٣) وقال: ﴿قما له من ولي من بعده ﴾(٤) وفي معنى هذه الآيات قوله: ﴿واعلموا أن من حبل الوريد ﴾(٥)، وقوله: ﴿واعلموا أن المرء وقلبه ﴾(١).

وربما لحق بهذا الباب ولاية النصرة التي ذكرها لنفسه في قوله: ﴿ ذَلَكُ بَأَنَ اللهُ مُولِى الدّينَ آمنُوا وأن الكافرين لا مولى لهم ﴾ (٧) وقوله: ﴿ فَإِنَ اللهُ هُو مُولاً هُ ﴾ (٨) ، وفي معنى ذلك قوله: ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ (١) .

وذكر تعالى أيضاً لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يسرجع إلى أمر دينهم من تشريع الشريعة والهداية والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك كقوله تعالى: ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور﴾ (١٠)، وقوله: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ (١١)، وقوله: ﴿ والله ولي المؤمنين ﴾ (١٥)،

(۱) الشورى : ۹ . (۵) ق : ۱٦ . (۹) الروم : ٤٧ .

(٢) السجلة : ٤ . (١) الأنفال : ٢٤ . (١٠) البقرة : ٢٥٧ .

(۳) يوسف : ۱۰۱ . (۷) محمد : ۱۱ . (۱۱) آل عمران : ٦٨ .

(٤) الشورى: ٤٤ . (٨) التحريم: ٤ . (١٢) الجاثية: ١٩ .

مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضلٌّ ضلالًا مبيناً﴾ (١) .

فهذا ما ذكره الله تعالى من ولاية نفسه في كـــلامه، ويــرجع محصلهـــا إلى ولاية التكوين وولاية التشريع، وإن شئت سميتهما بالولاية الحقيقية والولاية الاعتبارية.

وقد ذكر الله سبحانه لنبيه عليه عليه من الولاية التي تخصه الولاية التشريعية وهي القيام بالتشريع والدعوة وتربية الأمة والحكم فيهم والقضاء في أمرهم، قال تعالى: ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ﴾ (٢) ، وفي معناه قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَمَرَلْنَا إِلَيْكُ الْكَتَابِ بالْحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ﴾ (٤) ، وقوله: ﴿ رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ﴾ (٥) ، وقوله: ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ أطيعوا الله والحكمة ﴾ (١) ، وقوله: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (٨) ، وقوله: ﴿ وأن احسكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ﴾ (٩) ، وقد تقدم أن الله لم يذكر ولاية النصرة عليه للأمة.

ويجمع الجميع أن له مسلم الولاية على الأمة في سوقهم إلى الله والحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤونهم فله عليهم الإطاعة المطلقة فترجع ولايته والمنات الى والقضاء عليهم بالولاية التشريعية، ونعني بذلك أن له والمنات التقدم عليهم بافتراض الطاعة لأن طاعته طاعة الله، فولايته ولاية الله كما يدل عليه بعض الآيات السابقة كقوله: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا كفوله: ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ﴾ (الآية)، وغير ذلك.

وهذا المعنى من الولاية ثله ورسوله هو الذي تذكره الآية للذين آمنوا بعطفه على الله ورسوله في قوله: ﴿إِنَمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذَيْنَ آمَنُوا﴾ على ما عرفت من دلالة السياق على كون هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالاصالة ولرسول والذين آمنوا بالتبع وبإذن منه تعالى .

الأحزاب: ٣٦ .
 الشورى: ٥٢ .
 الساء: ٥٩ .

(٢) الأحزاب : ٦ (٥) الجمعة : ٢ . (٨) الأحزاب : ٣٦ .

(٣) النساء: ١٠٥ . (٦) النحل: ٤٤ . (٩) المائدة: ٩٤ .

ولو كانت الولاية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير المنسوبة إلى الذين آمنوا والمقام مقام الالتباس ـ كان الأنسب أن تفرد ولاية أخرى للمؤمنين باللذكر رفعاً للالتباس كما وقع نظيره في نظيرها، قال تعالى: ﴿قَلْ أَذَنْ خَيْرِ لَكُمْ يَوْمِنْ بِاللهُ ويؤمن للمؤمنين﴾(١)، فكرر لفظ الإيمان لما كان في كل من الموضعين لمعنى غير الآخر، وقد تقدم نظيره في قوله تعالى: ﴿الميعوا الله واطيعوا الرسول﴾(١)، في الجزء السابق على هذا الجزء من الكتاب.

على أن لفظ «وليكم» أتي به مفرداً وقد نسب إلى الذين آمنوا وهو جمع، وقد وجهه المفسرون بكون الولاية ذات معنى واحد هو لله سبحانه على الاصالة ولغيره بالتبع.

وقد تبين من جميع ما مر أن القصر في قوله: ﴿إنما وليكم الله ﴾ الله القصر القصر الإفراد كأن المخاطبين يظنون أن الولاية عامة للمذكورين في الآية وغيرهم فأفرد المذكورون للقصر، ويمكن بوجه أن يحمل على قصر القلب.

قوله تعالى: ﴿الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ بيان للذين أمنوا المذكور سابقاً، وقوله: دوهم راكعون، حال من فاعل ديؤتون، وهو العامل فيه.

والركوع هو الهيئة المخصوصة في الإنسان ، ومنه الشيخ الراكع، ويطلق في عرف الشرع على الهيئة المخصوصة في العبادة، قسال تعالى: ﴿السراكعون الساجدون﴾ (٢)، وهو ممثل للخضوع والتذلل لله، غير أنه لم يشرع في الإسلام في غير حال الصلاة بخلاف السجدة.

ولكونه مشتملًا على الخضوع والتذلل ربما استعير لمطلق التذلل والخضوع أو الفقر والإعسار الذي لا يخلو عادة عن التذلل للغير .

قوله تعالى: ﴿وَمِن يَتُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالذِّينَ آمَنُوا فَإِنْ حَزْبِ اللهُ هُمُ الْغَالَبُونَ﴾، التولي هو الأخد ولياً، و «اللّذين آمنوا» مفيد للعهد والسراد به المدكور في الآية السابقة: ﴿وَالذِّينَ آمنُوا الذِّينَ﴾ «النّج»، وقوله: ﴿فَإِنْ حَزْبِ اللهِ هُمُ الْغَالَبُونَ﴾ واقع موقع الجزاء وليس به بل هو من قبيل وضع الكبرى موضع النتيجة للدلالة على علة

الحكم، والتقدير: ومن يتول فهو غالب لأنه من حزب الله وحزب الله هم الغالبون، فهو من قبيل الكناية عن أنهم حزب الله.

والحزب على ما ذكره الراغب جماعة فيها غلظ، وقد ذكر الله سبحانه حزبه في موضع آخر من كلامه قريب المضمون من هذا الموضع، ووسمهم بالفلاح فقال: ﴿لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه إلى أن قال: ﴿أُولَئْكُ حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون﴾(١).

والفلاح الظفر وإدراك البغية التي هي الغلبة والاستيلاء على المراد، وهذه الغلبة والفلاح هي التي وعدها الله المؤمنين في أحسن ما وعدهم به وبشرهم بنيله، قال تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون﴾(٢)، والآيات في ذلك كثيرة، وقد أطلق اللفظ في جميعها، فالمراد الغلبة المطلقة والفلاح المطلق أي الظفر بالسعادة والفوز بالحق والغلبة على الشقاء، وإدحاض الباطل في الدنيا والأخرة، أما في الدنيا فبالحياة الطيبة التي توجد في مجتمع صالح من أولياء الله في أرض مطهرة من أولياء الشيطان على تقوى وورع، وأما في الآخرة ففي جوار رب العالمين.

### ( بحث روائي )

في الكافي عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة؛ والفضيل بن يسار، وبكير بن أعين، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، وأبي الجارود، جميعاً عن أبي جعفر مشخة قال: أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي وأنزل عليه: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وفرض من ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي؟ فأمر الله محمداً مسلمة أن يفسر لهم الولاية كما فسر الصلاة والزكاة والصوم والحج.

فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله مينزية ، وتخوّف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه ، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل فأوحى الله عزّ وجل إليه : ويا أيّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك

من الناس)، فصدع بأمر الله عز ذكره، فقام بولاية على ما فنظه يوم غدير خم فنادى: الصلاة جامعة، وأمر الناس أن يبلغ الشاهد الغائب.

قال عمر بن أذينة: قالوا جميعاً غير أبي الجارود: قال أبو جعفر خلائه : وكانت الفريضة الأخرى، وكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل الله عنز وجل: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي﴾، قال أبو جعفر مائنة : يقول الله عنز وجل: لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض.

وفي البرهان وغاية المرام عن الصدوق بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر من البرهان وغاية المرام عن الصدوق بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر من اليهود أسلموا منهم عبدالله بن سلام وأسد وثعلبة وابن يامين وابن صوريا فأتوا النبي سند فقالوا: يا نبي الله إن موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيك يا رسول الله؟ ومن ولينا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾.

قال رسول الله سلامين : قوموا فقاموا وأتوا المسجد فإذا سائل خارج فقال سلامين : يا سائل هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال : نعم هذا الخاتم ، قال : من أعطاك ؟ قال : أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلي ؛ قال على أي حال أعطاك ؟ قال : كان راكعاً فكبر النبي سلامي وكبر أهل المسجد .

فقال النبي مسلمة : على وليكم بعدي قالوا : رضينا بالله رباً، وبمحمد نبياً، وبعلي بن أبي طالب ولياً، فأنزل الله عزّ وجل: ﴿ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون﴾ الحديث.

وفي تفسير القمي قال: حدثني أبي ، عن صفوان، عن أبان بن عثمان ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر طفي : بينا رسول الله متناه جالس وعنده قوم من اليهود فيهم عبدالله بن سلام إذ نزلت عليه هذه الآية فخرج رسول الله ماثل فقال مناه أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم ذلك المصلي ، فجاء رسول الله مناه فإذا هو على مناف .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره عنه علائك .

وفي أمالي الشيخ قال: حدثنا محمد بن محمد \_ يعني المفيد \_ قال: حدثني أبو

الحسن علي بن محمد الكاتب، قال: حدثني الحسن بن علي الزعفراني، قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا العباس بن عبدالله العنبري، عن عبدالرحمٰن بن الأسود الكندي اليشكري، عن عون بن عبيدالله، عن أبيه، عن جده أبي رافع قال: دخلت على رسول الله مترات يوماً وهو نائم وحية في جانب البيت فكرهت أن أقتلها وأوقظ النبي مترات فظننت أنه يوحى إليه فاضطجعت بينه وبين الحية فقلت: إن كان منها سوء كان إليَّ دونه .

فكنت هنيشة فاستيقظ النبي سنيش وهو يقرأ: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا حتى أتى على آخر الآية - ثم قال: الحمد لله الذي أتم لعلي نعمته، وهنيئاً له بفضل الله الذي آتاه، ثم قال لي: ما لك ههنا؟ فأخبرته بخبر الحية، فقال لي: اقتلها ففعلت ثم قال لي: يا (أبا، ظ) رافع كيف أنت وقوم يقاتلون علياً وهو على الحق وهم على الباطل؟ جهادهم حقاً لله عز اسمه فمن لم يستطع بقلبه، ليس وراءه شيء فقلت: يا رسول الله ادع الله لي إن أدركتهم أن يقويني على قتالهم، قال: فدعا النبي سنيس واله أبو رافع.

قال: فلما بايع الناس علياً بعد عثمان، وسار طلحة والزبير ذكرت قول النبي سلطة بعت داري بالمدينة وأرضاً لي بخيبر وخرجت بنفسي وولدي مع أمير المؤمنين بالستشهد بين يديه فلم أدرك معه حتى عاد من البصرة، وخرجت معه إلى صفين فقلت (فقاتلت، ظ) بين يديه بها وبالنهروان أيضاً، ولم أزل معه حتى استشهد علي منتخ ، فرجعت إلى المدينة وليس لي بها دار ولا أرض فأعطاني الحسن بن علي مناخ أرضاً بينبع ، وقسم لي شطر دار أمير المؤمنين مشخف فنزلتها وعيالي .

وفي تفسير العياشي بإسناده عن الحسن بن زيد، عن أبيه زيد بن الحسن، عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة تطوّع فنزع خاتمه فأعطاه السائل فأتى رسول الله مشته فأعلم بذلك فنزل على النبي مستنه هذه الآية: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴿ (إلى آخر الآية) فقرأها رسول الله مستنه علينا ثم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والر من والاه، وعاد من عاداه.

وفي تفسير العياشي، عن المفضل بن صالح، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال: قال: إنه لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّـذَينَ

آمنوا ﴾ شق ذلك على النبي مُسَلَّمُ وخشي أن تكذبه قريش فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الرسولِ بلغ ما أُنزل إليك من ربك ﴾ (الآية) فقام بذلك يوم غدير خم.

وفيه عن أبي جميلة عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله ملية قال: إن الله أوحى إلي أن أحب أربعة: علياً وأبا ذر وسلمان والمقداد، فقلت: ألا فما كان من كثرة الناس أما كان أحد يعوف هذا الأمر؟ فقال: بلى ثلاثة، قلت: هذه الآيات التي أنزلت: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ وقوله: ﴿ أَطِعُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾ ما كان أحد يسأل فيمن نزلت؟ فقال: من ثم أتاهم لم يكونوا يسألون.

وفي مجالس الشيخ بإسناده إلى أبي ذر في حديث مناشدة أمير المؤمنين سننه عثمان والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص يـوم الشورى واحتجاجه عليهم بما فيه من النصوص من رسول الله مسلمة ، والكل منهم يصدقه سننك فيما يقوله فكان مما ذكره علين : فهل فيكم أحد آتى الزكاة وهو راكع فنزلت فيه : ﴿إنما ولبكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الـزكاة وهم راكعون عيري؟ قالوا: لا.

وفي الاحتجاج في رسالة أبي الحسن الثالث علي بن محمد الهادي طلخ إلى أهل الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض .

قال على القرآن حق لا ربي فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل ربيب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون، وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون لقول النبي المنتسب في المنتسبة في المتباع على ضلالة في ، فأخبر المنتسبة : أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضاً هو الحق، فهذا معنى الحديث لا ما تأوله الجاهلون ، ولا ما قاله المعاندون من إبطال حكم الكتاب ، واتباع أحكام الأحاديث المزورة، والروايات المزخرفة، واتباع الأهواء المردية المهلكة التي تخالف نص

الكتاب، وتحقيق الآيات الواضحات النيـرات، ونحن نسأل الله أن يـوفقنا للصـلاة، ويهدينا إلى الرشاد.

ثم قال بشخ : فإذا شهد الكتاب بصدق خبر وتحقيقه فأنكرته طائفة من الأمة عارضته بحديث من هذه الأحاديث المزورة ، فصارت بإنكارها ودفعها الكتاب ضلالاً ، وأصح خبر مما عرف تحقيقه من الكتاب مثل الخبر المجمع عليه من رسول الله بمذه قال : «إني مستخلف فيكم خليفتين كتاب الله وعترتي . ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، واللفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، واللفظة الأخرى عنه في هذا المعنى بعينه قوله بمنية : «إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا » .

وجدنا شواهد هذا الحديث نصاً في كتاب الله مثل قوله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾. ثم اتفقت روايات العلماء في ذلك لأمير المؤمنين علينه : أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له، وأنزل الآية فيه. ثم وجدنا رسول الله حينه قد أبانه من أصحابه بهذه اللفظة: «من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والر من والاه وعاد من عاداه، وقوله مينه عن وعلي يقضي ديني، وينجز موعدي، وهو خليفتي عليكم بعدي، وقوله مينه حين الساء والصبيان؟ فقال استخلفه على المدينة فقال: يا رسول الله: أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال مينه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟.

فعلمنا أن الكتاب شهد بتصديق هذه الأخبار، وتحقيق هذه الشواهد فيلزم الأمة الإقرار بها إذا كانت هذه الأخبار وافقت القرآن فلما وجدنا ذلك موافقاً لكتاب الله، ووجدنا كتاب الله موافقاً لهذه الأخبار، وعليها دليلًا كان الاقتداء فرضاً لا يتعداه إلا أهل العناد والفساد.

وفي الاحتجاج في حديث عن أمير المؤمنين ومديد : قال المنافقون لرسول الله ويتدريه : هل بقي لربك علينا بعد الذي فرض علينا شيء آخر يفترضه فتذكر فتسكن أنفسنا إلى أنه لم يبق غيره ؟ فأنزل الله في ذلك: ﴿قل إنما أعظكم بواحدة ﴾ يعني الولاية فأنزل الله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ ، وليس بين الأمة خلاف أنه لم يؤت الزكاة يومئذ وهو راكع غير رجل واحد، الحديث.

وفي الاختصاص للمفيد عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن القاسم بن محمد المجوهري ، عن الحسن بن أبي العلاء قال: قلت لأبي عبدالله خلافه: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ فقال: نعم، هم الذين قال الله: ﴿الطيعوا الله واطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ وهم الذين قال الله: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾.

أقول : ورواه في الكافي عن الحسين بن أبي العلاء عنه طُلِيْظ ، وروى مــا في معناه عن أحمد بن عيسى عنه طِلِيْظ .

وإسناد نزول ما نزل في علي تنتش إلى جميع الأثمة عليهم السلام لكونهم أهل بيت واحد .

وعن تفسير الثعلبي أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه قال: حدثنا عبدالله بن أحمد الشعراني قال: أخبرنا أبو علي أحمد بن علي بن رزين قال: حدثنا المطفر بن الحسن الأنصاري قال: حدثنا السري بن علي الوراق قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الجماني عن قيس بن الربيع ، عن الأعمش ، عن عباية بن الربعي قال: حدثنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه وهو جالس بشفير زمزم يقول: قال رسول الله ، إذ أقبل رجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول: دقال رسول الله ، إلا وقال الرجل: قال رسول الله ، إلا وقال الرجل: قال رسول الله .

فقال له ابن عباس: سألتك بالله من أنت؟ قال: فكشف العمامة عن وجهه وقال: يا أيّها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصمتا ، ورأيته بهاتين وإلا فعميتا يقول: على قائد البررة وقائل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.

أما إني صليت مع رسول الله يوماً من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله بطني فلم يعطني أحد شيئاً، وكان على راكعاً فأوماً إليه بخنصره اليمنى، وكان يتختم فيها فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي على فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم موسى سألك فقال: رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، واجعل

لي وزيراً من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمـري. فأنــزلت عليه قرآناً ناطقاً: سنشد عضدك بأخيك، ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما بآياتنا .

اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ، ويسـر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أشدد به ظهري .

قال أبو ذر: فما استتم رسول الله ﷺ الكلمة حتى نزل عليه جبرثيل من عند الله تعالى فقال : يا محمد اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال : اقرأ : إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.

وعن الجمع بين الصحاح الستة لزرين من الجزء الثالث في تفسير سورة المائدة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ (الآية) من صحيح النسائي عن ابن سلام: قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلنا :إن قومنا حادونا لما صدقنا الله ورسوله ، وأقسموا أن الله يكلموننا فأنزل الله تعالى : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والـذين آمنوا الـذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ (الآية).

ثم أذن بلال لصلاة الظهر فقام الناس يصلون فمن بين ساجد وراكع وسائل إذ سائل يسأل، وأعطى على خاتمه وهو راكع فأخبر السائل رسول الله وأعطى على خاتمه وهو راكع فأخبر السائل رسول الله وأربط ويؤتون رسول الله والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الوكاء وهم راكعون \* ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون .

وعن مناقب ابن المغازلي الشافعي في تفسير قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ (الآية) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن عثمان قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان البزاز إذناً قال: حدثنا الحسن بن علي العدوي قال: حدثنا سلمة بن شبيب قال: حدثنا عبدالرزاق قال: أخبرنا مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ قال: نزلت في على.

وعنه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن طاوان قال: أخبرنا أبو أحمد عمر بن عبدالله بن شوذب قال: حدثنا محمد بن أحمد العسكري الدقاق قال: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبادة قال: حدثنا عمر بن ثابت ، عن محمد بن السائب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال: كان علي راكعاً فجاءه مسكين فأعطاه

خاتمه فقال رسول الله : من أعطاك هذا؟ فقال: أعطاني هذا الراكع فأنــزل الله هذه الآية : ﴿إِنْمَا وَلِيكُمُ اللهُ ورسولُهُ والذينَ آمنُوا﴾ (إلى آخر الآية).

وعنه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن طاوان إذناً: أن أبا أحمد عمر بن عبدالله بن شوذب أخبرهم قبال: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد العسكري قبال: حدثنا محمد بن عثمان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون قال: حدثنا علي بن عابس قال: دخلت أنا وأبو مريم على عبدالله بن عطاء، قال أبو مريم: حدث علياً بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر، قال: كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مرَّ عليه ابن عبدالله بن سلام قلت: جعلني الله فداك، هذا ابن الذي عنده علم الكتاب؟ قال: لا ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي أنزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل: فومن عنده علم الكتاب ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ﴾ (الآية).

وعن الخطيب الخوارزمي في جواب مكاتبة معاوية إلى عمرو بن العاص قال عمرو بن العاص: لقد علمت يا معاوية ما أنزل في كتابه من الآيات المتلوات في فضائله التي لا يشركه فيها أحد كقوله تعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ ﴿إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون﴾ ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله ﴾، وقد قال الله تعالى: ﴿رجال صدقوا ما عاهدوا الله ﴾، وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ﴾ .

وعنه بإسناده إلى أبي صالح عن ابن عباس قال: أقبل عبدالله بن سلام ومعه نفر من قومه ممن قد آمن بالنبي على فقالوا: يا رسول الله إن منازلنا بعيدة، وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس، وإن قومنا لما رأونا قد آمنا بالله ورسوله وقد صدقناه رفضونا ، وآلوا على أنفسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا، وقد شق ذلك علينا فقال لهم النبي على : ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ .

ثم إن النبي ﷺ خرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع ، وبصر بسائل ، فقال له النبي ﷺ : هل أعطاك أحد شيئاً ؟ قال: نعم خاتم من ذهب ، فقال له النبي ﷺ : من أعطاكه ؟ فقال : ذلك الفائم ـ وأوماً بيده إلى علي بن أبي طالب ـ فقال النبي ﷺ :

على أي حال أعطاك؟ قال : أعطاني وهـو راكع ، فكبّر النبي ﷺ ثم قرأ :﴿ ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون﴾ فأنشأ حسان بن ثابت يقول :

أباحسن تفديك نفسي ومهجتي أيذهب مدحي والمحبين ضائعاً فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً بخاتمك الميمون يا خير سيد فأنسزل فيك الله خيسر ولاية

وكل بطيء في الهدى ومسارع وما المدح في ذات الإله بضائع؟ فدتك نفوس القوم يا خير راكع ويا خير شار ثم يا خير باشع وبينها في محكمات الشرائسع

وعن الحمويني بإسناده إلى أبي هدبة إبراهيم بن هدبة قال: نبأنا أنس بن مالك: أن سائلًا أتى المسجد وهو يقول: من يقرض الملي الوفي؟ وعلي راكع يقول بيده خلفه للسائل: أن اخلع الخاتم من يدي، قال: فقال النبي ﷺ: يا عمر وجبت، قال: بأبي وأمي يا رسول الله ما وجبت؟ قال ﷺ: وجبت له الجنة، والله ما خلعه من كل ذنب ومن كل خطيئة.

وعنه بإسناده عن زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جده قال: سمعت عمار بن ياسر ـ رضي الله عنه ـ يقول: وقف لعلي بن أبي طالب سائل وهو راكع في صلاة التطوع فنزع خاتمه وأعطاه السائل ، فأتى رسول الله على فأعلمه ذلك ، فنزلت على النبي مسلمة الآية: ﴿ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ﴾ فقرأها رسول الله على ، ثم قال على : من كنت مولاه فعلى مولاه .

وعن الحافظ أبي نعيم عن أبي الزبير ، عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: جاء عبدالله بن سلام وأتي معه قوم يشكون مجانبة الناس إياهم منذ أسلموا فقال رسول الله عبدالله بن سلام وأبي سائلًا فدخلنا المسجد فدنا سائل إليه فقال له: أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم مررت برجل راكع فأعطاني خاتمه، قال: فاذهب فأرني؟ قال: فذهبنا فإذا علي قائم، فقال: هذا؛ فنزلت: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾.

وعنه عن موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال: تصدق علي بخاتمه وهو راكع فنزلت: ﴿إنما وليكم الله ورسوله﴾ (الأية).

وعنه عن عوف بن عبيد بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال: دخلت على رسول

الله على وهو نائم إذ يوحى إليه وإذا حية في جنب البيت فكرهت أن أدخلها وأوقظه فاضطجعت بينه وبين الحية فإن كان شيء كان في دونه، فاستيقظ وهو يتلو هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ ۚ قَالَ: الحمد لله فأتى إلى جانبي فقال: ما اضطجعت هُهُنا؟ قلت: لمكان هذه الحية قال: قم إليها فاقتلها فقتلتها.

ثم أخذ بيدي فقال: يا أبا رافع سيكون بعدي قوم يقاتلون علياً حق على الله جهادهم، فمن لم يستطع جهادهم بيده فبلسانه، فمن لم يستطع بلسانه فبقلبه ليس وراء ذلك.

أقول: والروايات في نزول الأيتين في قصة التصدق بالخاتم كثيرة أخرجنا عدة منها من كتاب غاية المرام للبحراني، وهي موجودة في الكتب المنقول عنها، وقد اقتصرنا على ما نقل عليه من اختلاف اللحن في سرد القصة.

وقد اشترك في نقلها عدة من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وأنس بن مالك وعمّار وجابر وسلمة بن كهيل وأبي رافع وعمرو بن العباص، وعلي والحسين وكذا السجاد والباقر والصادق والهادي وغيرهم من أئمة أهل البيت عليهم السلام.

وقد اتفق على نقلها من غير رد أئمة التفسير المأثور كأحمد والنسائي والطبري والطبراني وعبد بن حميد وغيرهم من الحفاظ وأئمة الحديث وقد تسلم ورود الرواية المتكلمون، وأوردها الفقهاء في مسألة الفعل الكثير من بحث الصلاة، وفي مسألة اهل تسمى صدقة التطوع زكاة، ولم يناقش في صحة انطباق الآية على الرواية فحول الأدب من المفسرين كالزمخشري في الكشاف وأبي حيان في تفسيره، ولا الرواة النقلة وهم أهل اللسان.

فلا يعبأ بما ذكره بعضهم: أن حديث نزول الآية في قصة الخاتم موضوع مختلق، وقد أفرط بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فادعى إجماع العلماء على كون الرواية موضوعة؟وهي من عجيب الدعاوي، وقد عرفت ما هو الحق في المقام في البيان المتقدم.

يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ لَا تُتَّخِذُواْ ٱلَّذِيْنَ ٱتَّخَذُواْ دِيْنَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ ٱلَّـذِيْنَ أُوتُواْ ٱلْكِتَـابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَـآءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧) وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَىٰ ٱلْصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً ذٰلِكَ بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ (٨٥) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَـابِ هَلْ تَنْقِمُـونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّـا بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ (٥٩) قُلْ هَلْ أُنَبُّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ ٱللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ ٱلْطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَكَاناً وَأَضَلُّ عَنْ سَوَآءِ ٱلْسَّبِيْلِ (٦٠) وَإِذَا جَاؤُكُمْ قَالُواْ آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِٱلْكُفْـرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ (٦١) وَتَرَىٰ كَثِيْراً مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلإِثْمِ وَٱلْعُـدُوَانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلْسُحْتَ لَبِئْسَ مَـا كَــانُـواْ يَعْمَلُونَ (٦٢) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلْرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ ٱلإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلْسُّحْتَ لَبُّسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ (٦٣) وَقَـالَتِ ٱلْيَهُودُ يَـذُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بِلْ يَـذَاهُ مَبْسُوطَتَـانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْراً مِنْهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا آللُّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَآللُّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِيْنَ (٦٤) وَلَوْ أَنُّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ آمَنُواْ وَآتُّقَوْا لَكَفُّرْنَا عَنْهُمْ سَيَّآتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلْنَّعِيم (٦٥) وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ واْ ٱلْتُوْرَنِيةَ وَٱلإِنْجِيْلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أَمَّةً مُقَّتَصِدَةً وَكَثِيْرُ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ (٦٦)

#### (بیسان)

الآيات تنهى عن اتخاذ المستهزئين بالله وآياته من أهل الكتاب والكفّار أولياء وتعد أموراً من مساوي صفاتهم ونقضهم مواثيق الله وعهوده وما يلحق بها بما يناسب غرض السورة (الحث على حفظ العهود والمواثيق وذم نقضها).

وكأنها ذات سياق متصل واحد وإن كان من الجائز أن يكون لبعض أجزائها سبب مستقل من حيث النزول .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِن آمنوا لا تتخذوا اللّهِن اتخذوا دينكم ﴾ «الخ»، قال الراغب: الهزؤ مزح في خفية، وقد يقال لما هو كالمزح (انتهى)، وقال: ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاً، يلعب لعباً، (انتهى)، وإنما يتخذ الشيء هزؤاً ويستهزأ به إذا اتخذ على وصف لا يعتنى بأمره اعتناء جد لإظهار أنه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه، وكذا الشيء يلعب به إذا كان مما لا يتخذ لواحد من الأغراض الصحيحة العقلائية إلا أن يتخذ لبعض الشؤون غير الحقيقية فالهزؤ بالدين واللعب به إنما هما لإظهار أنه لا يعدل إلا بعض الأغراض الباطلة غير الصحيحة وغير الجدية، ولو قدروه ديناً حقاً أو قدروا أن مشرعه والداعي إليه والمؤمنين به ذووا أقدام جد وصدق، واحترموا له ولهم مكانهم لما وضعوه ذاك الموضع فاتخاذهم الدين هزؤاً ولعباً قضاءً منهم بأن ليس له من الواقعية والمكانة الحقيقية شيء إلاً أن يؤخذ به ليمزح به أو ليلعب به لعباً.

ومن هنا يظهر أولاً: أن ذكر اتخاذهم الدين هـزؤاً ولعباً في وصف من نهى عن ولايتهم إنما هو للإشارة إلى علة النهي فإن الولاية التي من لوازمها الامتزاج الروحي والتصرف في الشؤون النفسية والاجتماعية لا يلائم استهزاء الولي ولعبه بما يقدسه وليه ويحترمه ويراه أعز من كل شيء حتى من نفسه فمن الواجب أن لا يتخذ من هذا شأنه ولياً، ولا يلقي أزمة التصرف في الروح والجسم إليه.

وثانياً: ما في اتخاذ وصف الإيمان في الخطاب في قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ من المناسبة لمقابلته بقوله: ﴿ الذِّينَ اتخذُوا دينكم هزواً ولعباً ﴾ وكذلك ما في إضافة الدين إليهم في قوله: و دينكم ، .

وثالثاً: أن قوله: ﴿ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ بمنزلة التأكيد لقوله: ﴿ لا تتخذوا

الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً ﴾ (الخ)، بتكراره بلفظ أعم وأشمل فإن المؤمن وهو الآخذ بعروة الإيمان لا معنى لأن يرضى بالهزء واللعب بما آمن به فهؤلاء إن كانوا متلبسين بالإيمان \_ أي كان الدين لهم ديناً \_ لم يكن لهم بد من تقوى الله في أمرهم أي عدم اتخاذهم أولياء.

ومن المحتمل أن يكون قوله: ﴿واتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ إشارة إلى ما ذكره تعالى من نحو قوله قبيل آيات: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ والمعنى: واتقوا الله في اتخاذهم أولياء إن لم تكونوا منهم، والمعنى الأول لعله أظهر.

قوله تعالى: ﴿وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً ﴿ (الخ) تحقيق لما ذكر أنهم يتخذون دين الذين آمنوا هزواً ولعباً ، والمسراد بالنداء إلى الصلاة الأذان المشروع في الإسلام قبل الصلوات المفروضة اليومية ، ولم يذكر الأذان في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع ـ كما قيل ـ .

والضمير في قوله: «اتخذوها» راجع إلى الصلاة أو إلى المصدر المفهوم من قوله: «إذا ناديتم» أعنى المناداة، ويجوز في الضمير العائد إلى المصدر التذكير والتأنيث، وقوله: ﴿ذلك بأنهم قوم لا يعقلون﴾ تذييل يجري مجرى الجواب عن فعلهم وبيان أن صدور هذا الفعل أعنى اتخاذ الصلاة أو الأذان هزواً ولعباً منهم إنما هو لكونهم قوماً لا يعقلون فلا يسعهم أن يتحققوا ما في هذه الأركان والأعمال العبادية الدينية من حقيقة العبودية وفوائد القرب من الله، وجماع سعادة الحياة في الدنيا والعقبى.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهِلُ الْكَتَابِ هِلُ تَنْقَمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَا بِاللهِ ﴿ إِلَى آخِرِ الآية ) قال الراغب في مفردات القرآن: نقمت الشيء (بالكسر) ونقمته (بالفتح) إذا أنكرته إما باللسان وإما بالعقوية، قبال تعالى: ﴿ومنا نقموا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ الله ﴾ ﴿وما نقموا منهم إلَّا أَنْ يَوْمَنُوا بِالله ﴾ ﴿هُلُ تَنْقَمُونُ مِنا ﴾ (الآية) والنقمة: العقوبة قال تعالى: ﴿فائتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم ﴾، انتهى.

فمعنى قوله: ﴿هل تنقمون منا إلا أن آمنا﴾ «الخ»: هل تنكرون أو تكرهون منا إلاً هذا الذي تشاهدونه وهو أنا آمنا بالله وما أنزله وأنكم فاسقون؟ نظير قول القائل: هل تكره مني الا اني عفيف وأنك فاجر، وهل تنكر مني إلاّ أني غني وأنك فقير؟ إلى غير

ذلك من موارد المقابلة والازدواج فالمعنى: هل تنكرون منا إلاً أنا مؤمنون وأن أكثركم فاسقون .

وربما قيل: إن قوله: ﴿وأن أكثركم فاسقون﴾ بتقدير لام التعليل والمعنى : هل تنقمون منا إلاً لأن أكثركم فاسقون؟.

وقوله : ﴿ أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبِلٌ ﴾ في معنى مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وإليكم ، ولم ينسبه إليهم تعريضاً بهم كأنهم إذا لم يفوا بما عـاهدوا الله عليه ولم يعملوا بما تأمرهم به كتبهم فكتبهم لم تنزل إليهم وليسوا بأهلها .

ومحصل المعنى: أنا لا نفرق بين كتاب وكتاب مما أنزله الله على رسله فلا نفرق بين رسله ، وفيه تعريض لهم أنهم يفرقون بين رسل الله ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما كانوا يقولون: آمنوا بما أنزل على المؤمنين وجه النهار واكفروا آخره، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهُ ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً \* أُولَئك هم الكافرون حقاً واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿قُلْ هُلُ أَنْبُكُم بِشْرِ مِن ذَلِكَ مِثُوبِةٌ عَنْدُ اللهُ مِن لِعنهُ اللهُ ﴾ (إلى آخو الآية) ذكروا أن هذا أمر منه تعالى لنبيه عليه التكليم لينزمهم أنهم إن نقموا من بالدين على طريق التسليم أخذاً بالنصقة في التكليم لينزمهم أنهم إن نقموا من المؤمنين إيمانهم بالله وما أنزله على رسله فعليهم أن ينقموا أنفسهم لأنهم شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل لابتلائهم باللعن الإلهي والمسخ بالقردة والخنازير وعبادة الطاغوت فإذا لم ينقموا أنفسهم على ما فيهم من أسباب النقمة فليس لهم أن ينقموا من لم يبتل إلا بما هو دونه في الشر، وهم المؤمنون في إيمانهم على تقدير تسليم أن يكون أيمانهم بالله وكتبه شراً ، ولن يكون شراً .

فالمراد بالمثوبة مطلق الجزاء ، ولعلُها استعبارت للعاقبة والصفة الـلازمة كسا يستفاد من تقييد قوله : ﴿بشر من ذلك مثوبة﴾ بقوله: ﴿عند الله﴾ فإن الذي عند الله هو أمر ثابت غير متغير وقد حكم به الله وأمر به، قال تعالى: ﴿وما عند الله باق﴾(٢)،

<sup>(</sup>١) النساء : ١٥١ .

وقال تعالى: ﴿لا معقب لحكمه﴾(١)، فهذه المشوبة مشوبة لازمة لكونها عند الله سبحانه .

وفي الكلام شبه قلب، فإن مقتضى استواء الكلام أن يقال: إن الملعن والمسخ وعبادة الطاغوت شر من الإيمان بالله وكتبه وأشد ضلالاً، دون أن يقال: إن من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت شر مكاناً وأضل إلا بوضع الموصوف مكان الوصف، وهو شائع في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿ولكن البر من آمن بالله ﴾ (الآية).

وبالجملة فمحصل المعنى أن إيماننا بالله وما أنزله على رسله إن كان شراً عندكم فأنا أخبركم بشر من ذلك يجب عليكم أن تتقموه وهو النعت الذي فيكم.

وربما قيل: إن الإشارة بقوله: «ذلك» إلى جمع المؤمنين المدلول عليه بقوله: «هل تنقمون منا» وعلى هذا فالكلام على استوائه من غير قلب، والمعنى هل أنبئكم بمن هو شر من المؤمنين لتنقموهم؟ وهم أنتم أنفسكم، وقد ابتليتم باللعن والمسخ وعبادة الطاغوت.

وربما قيل: إن قوله: «من ذلك» إشارة إلى المصدر المدلول عليه بقوله «هـل تنقمون منا» أي هـل أُنبئكم بشر من نقمتكم هذه مثوبـة وجزاء؟ هـو ما ابتليتم بـه من اللعن والمسخ وغير ذلك.

قوله تعالى: ﴿وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به﴾ (إلى آخر الآية) يشير تعالى إلى نفاق قلوبهم وإضمارهم ما لا يرتضيه الله سبحانه في لقائهم المؤمنين فقال: وإذا جاؤكم قالوا آمنا أي أظهروا الإيمان والحال أنهم قد دخلوا عليكم مع الكفر وقد خرجوا من عندكم بالكفر أي هم على حالة واحدة عند الدخول والخروج وهو الكفر لم يتغيروا عنه وإنما ينظهرون الإيمان إظهاراً ، والحال أن الله يعلم ما كانوا يكتمونه سابقاً من الغدر والمكر .

فقوله: ﴿وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به﴾ في معنى قولنا: لم يتغير حالهم في الكفر، والضمير في قوله: «هم قد خرجوا، جيء به للتأكيد، وإفادة تمييزهم في الأمر وتثبيت الكفر فيهم.

<sup>(</sup>١) الرعد . ٤١ .

وربما قيل: إن المعنى أنهم متحولون في أحوال الكفر المختلفة.

قوله تعالى: ﴿وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت﴾ (إلى آخر الآية)، الظاهر أن المراد بالإثم هـو الخوض في آيات الدين النازلة على المؤمنين والقول في معارف الدين بما يوجب الكفر والفسوق على ما يشهد به ما في الآية التالية من قوله: ﴿عن قولهم الإثم وأكلهم السحت﴾.

وعلى هذا فالأمور الثلاثة أعني الإثم والعدوان وأكل السحت تستوعب نماذج من فسوقهم في القول والفعل، فهم يقترفون الذنب في القول وهو الإثم القولي، والذنب في الفعل وهو إما فيما بينهم وبين المؤمنين وهو التعدي عليهم، وإما عند أنفسهم كأكلهم السحت، وهو الربا والرشوة ونحو ذلك ثم ذم ذلك منهم بقوله: ﴿لبش ما كانوا يعملون﴾ ثم أتبعه بتوبيخ الربانيين والأحبار في سكوتهم عنهم وعدم نهيهم عن ارتكاب هذه الموبقات من الأثام والمعاصي وهم عالمون بأنها معاص وذنوب فقال: الإلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون ﴾.

وربما أمكن أن يستفاد من قوله: ﴿عن قولهم الإثم وأكلهم السحت﴾ عند تطبيقه على ما في الآية السابقة: ﴿يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت﴾ حيث ترك العدوان في الآية الثانية أن الإثم والعدوان شيء واحد، وهو تعدي حدود الله سبحانه قولاً تجاه المعصية الفعلية التي انموذجها أكلهم السحت.

فيكون المراد بقوله: ﴿ يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت ﴾ إراءة سيئة قولية منهم وهي الإثم والعدوان ، وسيئة أخرى فعلية منهم وهي أكلهم السحت.

والمسارعة مبالغة في معنى السرعة وهي ضد البطء ، والفرق بين السرعة والعجلة على ما يستفاد من موارد استعمال الكلمتين أن السرعة أمس بعمل الأعضاء والعجلة بعمل القلب، نظير الفرق بين الخضوع والخشوع ، والخوف والخشية ، قال الراغب في المفردات: السرعة ضد البطء ، ويستعمل في الأجسام والأفعال ، يقال : سرع (بضم الراء) فهو سريع وأسرع فهو مسرع ، وأسرعوا سارت إبلهم سراعاً نحو أبلدوا ، وسارعوا وتسارعوا ، انتهى .

وربما قيل: إن المسارعة والعجلة بمعنى واحد غير أن المسارعة أكثر ما يستعمل

في الخير، وأن استعمال المسارعة في المقام \_ وإن كان مقام الذم وكانت العجلة أدل على الذم منها \_ إنما هو للإشارة إلى أنهم يستعملونها كأنهم محقون فيها، انتهى ولا يخلو عن بعد.

قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء كانت اليهود لا ترى جواز النسخ في الأحكام الدينية، ولذا كانت لا تقبل بنسخ التوراة وتعير المسلمين بنسخ الأحكام، وكذا كانت لا ترى جواز البداء في القضايا التكوينية على ما يتراءى من خلال الآيات القرآنية كما تقدم الكلام فيه في تفسير قوله تعالى: ﴿ما نسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها (الآية) في الجزء الأول من هذا الكتاب وفي موارد أخر.

والآية أعني قوله تعالى: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة ﴾ تقبل الانطباق على قولهم هذا غير أن ظاهر قوله تعالى جواباً عنهم: ﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ يأبى عن ذلك، ويدل على أنهم إنما تكلموا بهذه الكلمة الأثيمة في شيء من أمر الرزق إما في خصوص المؤمنين لما في عامتهم من الفقر الشامل والعسرة وضيق المعيشة، وأنهم إنما قالوا هذا القول استهزاء بالله سبحانه إيماء إلى أنه لا يقدر على إغناء عباده المؤمنين به وإنجائهم من الفقر والمذلة، لكن هذا الوجه لا يناسب وقوع الآية في سورة المائدة إن كانت نازلة في مطاوي سائر آياتها فإن المسلمين كانوا يوم نزولها على خصب من العيش وسعة من الرزق ورفاهية من الحال.

وإما أنهم إنما قالوها لجدب أو غلاء أصابهم فضاقت بذلك معيشتهم، ونكدت حالهم، واختل نظام حياتهم، كما ربما يظهر من بعض ما ورد في أسباب النزول، وهذا الوجه أيضاً يأباه سياق الأيات فإن الظاهر أن الأيات إنما تتعرض لشتات أوصافهم فيما يعود إلى عدوانهم ومكرهم بالنسبة إلى المسلمين نقمة منهم لا ما صدر منهم من إثم القول عند أنفسهم.

وإما أنهم إنما تفوهوا بذلك لما سمعوا أمثال قوله تعالى: ﴿من ذا اللَّذِي يقرضُ اللَّهُ قَرْضاً حَسَناً﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿وأقرضوا الله قرضاً حَسَناً﴾ (٢)، فقالـوا: يد الله

مغلولة لا يقدر على تحصيل ما ينفق في حوائجه لترويج دينه وإحياء دعوته. وقد قالوا ذلك سخرية واستهزاء على ما يظهر من بعض آخر مما ورد في أسباب النزول، وهذا الوجه أقرب إلى النظر.

وكيف كان فهذه النسبة أعني نسبة غل اليد والمغلوبية عند بعض الحوادث مما لا يأباه تعليمهم الديني والآراء الموجودة في التوراة؛ فالتوراة تجوز أن يكون الأمور معجزاً لله سبحانه وصاداً مانعاً له من إنفاذ بعض ما يريده من مقاصده كالأقوياء من الإنسان، يشهد بذلك ما تقصه من قصص الأنبياء كآدم وغيره.

فعندهم من وجوه الاعتقاد ما يبيح لهم أن ينسبوا إليه تعالى ما لا يناسب ساحة قدسه وكبرياء ذاته جلّت عظمته وإن كانت الكلمة إنما صدرت منهم استهزاء فإن لكل فعل مبادىء في الاعتقاد ينبعث إليه الإنسان منها ويتجرأ بها.

وأما قوله: ﴿غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ فهو دعاء عليهم بعذاب مشابه لما نسبوا إليه تعالى من النقص غير المناسب لساحة قدسه، وهو مغلولية اليد وانسلاب القدرة على ما يحبه ويشاؤه، وعلى هذا فقوله: ﴿ولعنوا بما قالوا ﴾ عطف تفسير على قوله: ﴿غلت أيديهم ﴾ فإن مغلولية أيديهم مصداق لعنة الله عليهم إذ القول من الله سبحانه فعل، ولعنه تعالى أحداً إنما هو تعذيبه بعذاب إما دنيوي أو أخروي فاللعن هو العذاب المساوي لغل أيديهم أو الأعم منه ومن غيره.

وربما احتمل كون قوله: ﴿غلت أيديهم﴾ (الخ) إخباراً عن وقوع كلمة العذاب وهو جزاء اجترائهم على الله سبحانه بقولهم: ﴿يد الله مغلولة﴾ عليهم، والوجه الأول أقرب من الفهم .

وأما قوله: ﴿ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ﴾ فهو جواب عن قولهم: ﴿ يد الله مغلولة ﴾ مضروب في قالب الإضراب .

والجملة أعني قوله: ﴿ يداه مبسوطتان﴾ كتاية عن ثبوت القدرة، وهو شائع في الاستعمال.

وإنما قيل: « يداه » بصيغة التثنية مع كون اليهود إنما أتوا في قولهم: « يد الله مغلولة » بصيغة الإفراد ليدل على كمال القدرة كما ربما يستفاد من نحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

العالين (١) لما فيه من الإشعار أو الدلالة على إعمال كمال القدرة، ونحو قولهم: ولا يدين بهالك، فإن ذلك مبالغة في نفي كل قدرة ونعمة .

وربما ذكروا لليد معاني مختلفة في اللغة غير الجارحة كالقدرة والقوة والنعمة والملك وغير ذلك، لكن الحق أن اللفظة موضوعة في الأصل للجارحة، وإنما استعملت في غيرها من المعاني على نحو الاستعارة لكونها من الشؤون المنتسبة إلى الجارحة نوعاً من الانتساب كانتساب الإنفاق والجود إلى اليد من حيث بسطها، وانتساب الملك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغير ذلك.

قما يثبته الكتاب والسنة لله سبحانه من اليد يختلف معناه باختلاف الموارد كقوله تعالى: ﴿ إِلَ يَدَاهُ مِسُوطَتَانَ ﴾ (الآية)، وقوله: ﴿ أَنْ تَسْجَدُ لَمَا خَلَقْتَ بِيدِي ﴾ (٢)، يراد به القدرة وكمالها، وقوله: ﴿ بِيدُكُ الْخَيرِ ﴾ (٣)، وقوله: ﴿ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ﴾ (٤)، وقوله: ﴿ تبارك الذي بيده الملك ﴾ (٥)، إلى غير ذلك يراد بها الملك والسلطة، وقوله: ﴿ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ﴾ (٦) يراد بها الحضور ونحوه .

وأما قوله: ﴿ينفق كيف يشاء﴾ فهو بيان لقوله: ﴿يداه مبسوطتان﴾.

قوله تعالى: ﴿وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴿ هَذَهُ اللَّهِ هَذَهُ اللَّهِ وَمَا يَتْلُوهُا إِلَى آخر الآية كلام مسرود لتوضيح قبوله: ﴿ وقبالت اليهود يبد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا ﴾ على ما يعطيه السياق .

فأما قوله: ﴿وليزيدن كثيراً منهم﴾ (الغ)، فيشير إلى أن اجتراءهم على الله العظيم وتفوههم بمثل قولهم: «يد الله مغلولة» ليس من المستبعد منهم فإن القوم متلبسون بالاعتداء والكفر من قديم أيامهم، وقد أورثهم ذلك البغي والحسد، ولا يؤمن من هذه سجيته إذا رأى أن الله فضل غيره عليه بما لا يقدر قدره من النعمة أن يزداد طغياناً وكفراً.

واليهود كانت ترى لنفسها السيادة والتقدم على الدنيا، وكانت تتسمى بأهل الكتاب، وتتباهى بالربانيين والأحبار، وتفتخر بالعلم والحكمة، وتسمي سائر الناس

<sup>(</sup>١) ص : ٧٥ (٥) الملك : ١٠ . (٥) الملك : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) ص : ٧٠.، ٢٥) يس : ٨٣ . (٦) الحجرات ١٠

اميين، فإذا رأت قرآناً نازلاً على قوم كانت تتـذلل لعلمهـا وكتابهـا ـ كما كــانت هي الحرمة المراعاة بينها وبين العرب في الجاهلية ـ ثم أمعنت فيـه فوجـدته كتــاباً إلَّهيــاً مهيمنا على ما تقدم عليه من الكتب السماوية، ومشتملًا على الحق الصريح والتعليم العالى والهداية التامة ثم أحست بما يتعقب من ذلتها واستكانتها في نفس ما كانت تتعزز وتتباهي به وهو العلم والكتاب .

لا جرم تستيقظ من رقدتها، وتطغى عاديتها، ويزيد طغيانها وكفرها.

فنسبة زيادة طغيباتهم وكفرهم إلى القرآن إنما هي بعنباية أن أنفسهم الساغيبة الحاسدة ثارت بالطغيان والكفر بمشاهدة نزول القرآن وإدراك ما يتضمنه من المعارف الحقة والدعوة الظاهرة .

على أن الله سبحانه ينسب الهداية والإضلال في كتابه إلى نفسه كثيراً كقوله : وكلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً (١) وقال في خصوص القرآن: ﴿وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إِلَّا خَسَارًا ﴾(٢)، والإضلال أو ما يشبهه إنما يعد مذموماً إذا كان إضلالًا ابتدائياً، وأما ما كان منه من قبيل الجزاء إثر فسق ومعصية من الضال يـوجب نزول السخط الإلّهي عليه ويستدعى حلول ما هو أشد مما هو فيه من الضلال فلا ضير في الإضلال بهــذا المعنى ولا ذم يلحقه كما يشير إليه قوله : ﴿وَمَا يَضُلُ بِهُ إِلَّا الْفَاسَقِينَ﴾(٣)، وقـوله: ﴿فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبِهُم﴾(٤).

وبالأخرة يعود معنى زيادة القرآن طغيانهم وكفرهم إلى سلب التوفيق وعدم تعلق العناية الإلهية بردهم مما هم فيه من الطغيان والكفر بآيات الله إلى التسليم والإيمان بإجابة الدعوة الحقة، وقد تقدم البحث عن هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَا يضل به إلا الفاسقين ﴿ (٥) ، في الجزء الأول من هذا الكتاب.

ولنرجع إلى أول الكلام فقوله : ﴿وليزيدن كثيراً منهم﴾ (الخ)، كأنه مسوق لرفع الاستبعاد والتعجب الناشيء من اجتراء هؤلاء المتسمين بأهل الكتاب، والمدعين أنهم

(٥) النقرة : ٢٦ .

(١) الإسراء: ٢٠.

(٢) الإسراء: ٨٢

(٣) البقرة : ٢٦ .

(٤) الصف : ٥ .

أبناء الله وأحباؤه على ربهم بمثل هذه الكلمة المهينة المزرية: (يد الله مغلولة).

وإن من المحتوم اللازم لهم هذه الزيادة في الطغيان والكفر التي هذه الكلمة من آثارها وسيتلوها آثار بعد آثار مشوهة، وهذا هو المستفاد من التأكيد المدلول عليه بلام القسم ونون التأكيد في قوله: «ليزيدن».

وفي تعقيب الطغيان بالكفر من غير عكس جرى على الترتيب الطبعي فإن الكفر من آثار الطغيان وتبعاته.

قوله تعالى: ﴿وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ ضمير بينهم راجع إلى اليهود على ما هو ظاهر وقوع الجملة في سياق الكلام على اليهود خاصة وإن كانت الآيات بدأت الكلام في أهل الكتاب عامة ، وعلى هذا فالمراد بالعداوة والبغضاء بينهم ما يرجع إلى الاختلاف في المذاهب والآراء ، وقد أشار الله سبحانه إليه في مواضع من كلامه كقوله : ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ﴾ إلى أن قال : ﴿فما اختلفوا إلاً من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ (١) ، وغير ذلك من الآيات .

والعداوة كأن المواد بها البغض الذي يستصحب التعدي في العمل، والبغضاء هو مطلق ما في القلب من حالة النفار وإن لم يستعقب التعدي في العمل فيفيد اجتماعهما معنى البغض الذي يوجب الظلم على الغير والبغض الذي يقصر عنه .

وفي قوله تعالى: ﴿إلى يوم القيامة﴾ ما لا يخفى من الدلالة على بقاء امتهم إلى آخر الدنيا .

قوله تعالى: ﴿كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله إيقاد النار إشعالها، وإطفاؤها إخمادها، والمعنى واضح، ومن المحتمل أن يكون قوله: ﴿كلما أوقدوا ﴿ (النج) بياناً لقوله: ﴿وَالْقَينَا بِينَهُمُ الْعَدَاوَةِ ﴾ (النج) فيعود المعنى إلى أنه كلما أثاروا حرباً على النبي مسنت والمؤمنين أطفأها الله بإلقاء الاختلاف بينهم.

والآية على ما يدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى في إيقاد النيران التي يوقدونها على دين الله سبحانه، وعلى المسلمين بما أنهم مؤمنون بالله وأياته، وأما

<sup>(</sup>١) الجائية : ١٧ .

الحروب التي رّبما أمكن أن يقودوا نارهـا لا لأمر الـدين الحق بل لسيـاسة أو تغلب جنسي أو ملي فهي خارجـة عن مساق الآية.

قوله تعالى: ﴿ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين﴾ السعي هـو السير السريع، وقوله: وفساداً؛ مفعول له أي يجتهدون لإفساد الأرض، والله لا يحب المفسدين فلا يخليهم وأن ينالوا ما أرادوه من فساد الأرض فيخيب سعيهم، والله أعلم.

فهذا كله بيان لكونهم غلت أيديهم ولعنوا بما قبالوا، حيث إنهم غير نائلين ما قصدوه من إثارة الحروب على النبي منطق والمسلمين، وما اجتهدوا لأجله من فساد الأرض.

قوله تعالى: ﴿ولو أَن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم﴾ (الخ) عود إلى حال أهل الكتاب عامة كما كان بدأ الكلام فيهم عامة، وختم الكلام بتخليص القول في ما فاتهم من نعمة السعادة في الآخرة والدنيا، وهي جنة النعيم ونعمة الحياة السعيدة.

والمراد بالتقوى بعد الإيمان التورع عن محارم الله واتقاء الذنوب التي تحتم السخط الإلهي وعذاب النار، وهي الشرك بالله وسائر الكبائر الموبقة التي أوعد الله عليها النار، فيكون المراد بالسيئات التي وعد الله سبحانه تكفيرها الصغائر من الذنوب، وينطبق على قوله سبحانه: ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً﴾(١).

قوله تعالى: ﴿ وَلُو أَنْهُمُ أَقَامُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ المراد بالتوراة والإنجيل الكتابان السماويان اللذان يذكر القرآن أن الله أنزلهما على موسى وعيسى عليهما السلام دون ما بأيدي القوم من الكتب التي يذكر أنه لعبت بها يد التحريف.

والظاهر أن المراد بما أُمْـزل إليهم من ربهم سائـر الكتب المنسوبـة إلى الأنبياء الموجودة عندهم كمزامير داود الذي يسميه القرآن بالزبور، وغيره من الكتب.

<sup>(</sup>١) النساء: ٣١.

وأما احتمال أن يكون المراد به القرآن فيبعده أن القرآن نسخ بأحكامه شرائع التوراة والإنجيل فلا وجه لعدّهما معه وتمني أن يكونوا أقاموهما مع القرآن الناسخ لهما، والقول بأن العمل بالقرآن عمل بهما أيضاً، كما أن العمل بالأحكام الناسخة في الإسلام عمل بمجموع شرائع الإسلام المتضمنة للناسخ والمنسوخ جميعاً لكون دين الله واحداً لا يزاحم بعضه بعضاً، غاية الأمر أن بعض الأحكام مؤجلة موقوتة من غير تناقض يدفعه أن الله سبحانه عبر عن هذا العمل بالإقامة وهي حفظ الشيء على ساق، ولا يلائم ذلك الأحكام المنسوخة بما هي منسوخة، فإقامة التوراة والإنجيل إنما يصح حين كانت الشريعتان لم تنسخا بشريعة أخرى، والإنجيل لم ينسخ شريعة التوراة إلا في أمور يسيرة.

على أن قوله تعالى: ﴿وما أُنزل إليهم من ربهم﴾ يعدهم منزلاً إليهم، وغير معهود من كلامه تعالى أن يذكر أن القرآن نزل إليهم.

فالظاهر أن المراد بما أنزل إليهم من ربهم بعد التوراة والإنجيل سائر الكتب وأقسام الوحي المنزلة على أنبياء بني إسرائيل كزبور داود وغيره، والمراد بإقامة هذه الكتب حفظ العمل العام بما فيها من شرائع الله تعالى، والاعتقاد بما بين الله تعالى فيها من معارف المبدأ والمعاد من غير أن يضرب عليها بحجب التحريف والكتمان والترك الصريح، فلو أقاموها هذه الإقامة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.

وأما قوله تعالى: ﴿لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾ فالمراد بالأكل التنعم مطلقاً سواء كان بالأكل كما في مورد الأغذية أو بغيره كما في غيره، واستعمال الأكل في مطلق التصرف والتنعم من غير مزاحم شائع في اللغة .

والمراد من فوقهم هو السماء ، ومن تحت أرجلهم هو الأرض، فالجملة كناية عن تنعمهم بنعم السماء والأرض وإحاطة بركاتهما عليهم نظير ما وقع في قوله تعالى : فولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون (١).

والآية من الدليل على أن لإيـمان هذا النوع أعني نوع الإنسان وأعماله الصالحة تأثيراً في صلاح النظام الكوني من حيث ارتباطه بالنوع الإنساني فلو صلح هذا النوع

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦.

صلح نظام الدنيا من حيث إيفائه باللازم لحياة الإنسان السعيدة من اندفاع النقم ووفور النعم.

ويدل على ذلك آيات أخرى كثيرة في القرآن بإطلاق لفظها كقوله تعالى: ﴿ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون \* قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ﴾ (٢) إلى غير ذلك، وقد تقدم بعض ما يتعلق به من الكلام في البحث عن أحكام الأعمال في الجزء الثانى من هذا الكتاب.

قوله تعالى: ﴿منهم أُمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون﴾ الاقتصاد أخذ القصد وهو التوسط في الأمور، فالأمة المقتصدة هي المعتدلة في أمر الدين والتسليم لأمر الله.

والكلام مستأنف أريد به بيان حال جميع ما نسب إليهم من التعدي عن حدود الله والكفر بآيات الله ونزول السخط واللعن على جماعتهم أن ذلك كله إنما تلبس به أكثرهم، وهو المصحح لنسبة هذه الفظائع إليهم، وأن منهم أمة معتدلة ليست على هذا النعت، وهذا من نصفة الكلام الإلهي حيث لا يضيع حقاً من الحقوق، ويراقب إحياء أمر الحق وإن كان قليلاً.

وقد تعرّض لذلك أيضاً في مطاوي الأيات السابقة لكن لا بهذه المثابة من التصريح كقوله: ﴿وَوَلَهُ عَنْهُ مَا اللّهُ مِنْ وَقُولُهُ : ﴿وَوَلَهُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ مَا أَنْوَلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ طَغْيَانًا وَكَفُواً ﴾ .
والخ، ، وقوله: ﴿وليزيدن كثيراً منهم ما أَنْوَلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ طَغْيَانًا وَكَفُواً ﴾ .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿وإذا جاؤكم قالوا آمنا﴾ (الآية) قال: نزلت في عبدالله بن أبي لما أظهر الإسلام وقد دخلوا بالكفر .

أقول: ظاهر السباق أنها نازلة في أهل الكتاب لا في المنافقين إلا أن تكون نزلت وحدها.

وفيه في قوله تعالى: ﴿وهم قد خرجوا به﴾ (الآية) قال: قال: قد خرجوا به من الإيمان.

وفي الكافي بإسناده عن أبي بصير عن عمر بن رباح عن أبي جعفر طُنْكُ، قال: قلت له: بلغني أنك تقول: من طلَّق لغير السنة أنك لا تـرى طلاقه شيئاً؟ فقال أبو جعفر سلنة : ما أقول بل الله عز وجل يقوله ، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شراً منكم! إن الله يقول : ﴿ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت﴾ .

وفي تفسير العياشي عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله عليه أن عمر بن رياح زعم أنك قلت: لا طلاق إلا ببينة؟ قال: فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقول ، أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا أشر منكم! إن الله يقول : ﴿لُولا ينهاهم الربانيون والأحبار﴾.

وفي مجالس الشيخ بإسناده عن ابن أبي عميـر عن هشام بن سالم، عن أبي عبدانله سُنْكُ في قول الله تعالى: ﴿وقالت اليهود يد الله مغلولة﴾ فقال: كانوا يقولون: قد فرغ من الأمر.

أُقُول : وروى هذا المعنى العيّاشي في تفسيره عن يعقوب بن شعيب وعن حمَّاد عنه ﷺ .

وفي تفسير القمي : قال : قالوا: قد فرغ الله من الأمر لا يحدث غير ما قدره في التقدير الأول ، فرد الله عليهم فقال: ﴿بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء﴾ أي يقدم ويؤخر، ويزيد وينقص وله البداء والمشيئة.

أقول : وروى هذا المعنى الصدوق في المعاني بـإسناده عن إسحـاق بن عمار عمن سمعه عن الصادق عليه .

وفي تفسير العياشي عن هشام المشرقي عن أبي الحسن الخراساني عشف قال: إن الله كما وصف تفسه أحد صمد نور، ثم قال: ﴿ بل يداه مبسوطتان ﴾ فقلت له: أفله يدان هكذا؟ \_ وأشرت بيدي إلى يده \_ فقال: لوكان هكذا كان مخلوقاً.

أقول: ورواه الصدوق في العيون بإسناده عن المشرقي عنه عليه .

وفي المعاني بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت جعفراً سُنْكُ فقلت: قوله

عزّ وجلّ: ﴿يَا إِبِلِيسَ مَا مَنْعَنْكُ أَنْ تُسْجَدُ لَمَا خَلَقْتَ بِيدِيّ ﴾؟ قَالَ: اليَّد في كَـلام العرب القوة والنعمة قال: ﴿واذكر عبدنا داود ذا الآيد﴾ ﴿والسماء بنيناها بأيد ـ أي بقوة ـ وإنا لموسعون﴾ قال: ﴿وأيدهم بروح منه﴾ قال: أي قوّاهم، ويقال: لفلان عندي يد بيضاء أي نعمة.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل﴾ (الآية): يعني اليهود والنصارى ﴿لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم﴾ قال: قال: من فوقهم المطر، ومن تحت أرجلهم النبات.

وفي تفسير العياشي في قوله تعالى: ﴿منهم أمة مقتصدة﴾ (الآية) عن أبي الصهباء الكبرى قال: سمعت علي بن أبي طالب مشخف دعا رأس الجالوت وأسقف النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتما، ثم دعا أسقف النصارى فقال: أنشدك بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى مشخف، وجعل على رجله البركة ، وكان يبرىء الأكمه والأبرص، وأزال ألم العين ، وأحيى الميت، وصنع لكم من الطين طيوراً، وأنبأكم بما تأكلون وما تدخرون؛ فقال: دون هذا أصدق.

فقال على على على على افترقت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ فقال: لا والله ولا فرقة واحدة فقال على على على على النين والله الذي لا إله إلا هو لقد افترقت على النين وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة إن الله يقول: ﴿منهم أُمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون﴾ فهذه التي تنجو.

وفيه عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله مسمية بقول: تفرقت أمة موسى على إحدى وسبعين فرقة ، سبعون منها في النار وواحدة في الجنة ، وتفرقت أمة عيسى على اثنتين وسبعين فرقة ، إحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة ، وتعلو أمتي على الفرقتين جميعاً بملة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار، قالوا: من هم يا رسول الله ؟ قال: الجماعات، الجماعات.

وفيه: قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب سننك إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله متنفية تلا فيه قرآناً: ﴿ولو أن أهل الكتاب أمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ﴾ إلى قوله: ﴿ساء ما يعملون ﴾، وتلا أيضاً: ﴿وممن خلقنا أُمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ يعني أُمة محمد مسلة .

يَاۤ أَيُّهَا ٱلْرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ (٦٧). أَلْكَافِرِينَ (٦٧).

## (بیسان)

معنى الآية في نفسها ظاهر فإنها تتضمن أمر الرسول بهنيه بالتبليغ في صورة التهديد، ووعده بهنيه بالعصمة من الناس، غير أن التدبر في الآية من حيث وقوعها موقعها الذي وقعت فيه، وقد حففتها الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب وذمهم وتوبيخهم بما كانوا يتعاورونه من أقسام التعدي إلى محارم الله والكفر بآياته. وقد اتصلت بها من جانبيها الآيتان، أعني قوله: ﴿ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ﴾ (الآية)، وقوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ﴾ (الآية).

ثم الإمعان في التدير في نفس الآية وارتباط الجمل المنضودة فيها يزيد الإنسان عجباً على عجب .

فلو كانت الآية متصلة بما قبلها وما بعدها في سياق واحد في أمر أهل الكتاب لكان محصلها أمر النبي مسلولت أشد الأمر بتبليغ ما أنزله الله سبحانه في أمر أهل الكتاب، وتعين بحسب السياق أن المراد بما أنزل إليه من ربه هو ما يأمره بتبليغه في قوله: ﴿قُلْ بِا أَهْلُ الكتابُ لَسْتُم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم﴾ (الآية).

وسياق الآية بأباه فإن قوله: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ يدل على أن هذا الحكم المنزل المامور بتبليغه أمر مهم فيه مخافة المخطر على نفس النبي مسلمة أو على دين الله تعالى من حيث نجاح تبليغه ، ولم يكن من شأن اليهود ولا النصارى في عهد النبي سلمة أن يتوجه إليه من ناحيتهم خطر يسوع له منزة أن يمسك عن التبليغ أو يؤخره إلى حين فيبلغ الأمر إلى حيث يحتاج إلى أن يعده الله بالعصمة منهم إن بلغ ما أمر به

فيهم حتى في أوائل هجرته م<sup>مذيه</sup> إلى المدينة وعنده حدة اليهود وشدتهم حتى انتهى إلى وقائع خيبر وغيرها .

على أن الآية لا تتضمن أمراً شديداً ولا قولاً حاداً، وقد تقدم عليه تبليغ ما هو أشد وأحد وأمر من ذلك على اليهود، وقد أمر النبي المنات التبليغ ما هو أشد من ذلك كتبليغ التوحيد ونفي الوثنية إلى كفار قريش ومشركي العرب وهم أغلظ جانباً وأشد بطشاً وأسفك للدماء، وأفتك من اليهود وسائر أهل الكتاب، ولم يهدده الله في أمر تبليغهم ولا آمنه بالعصمة منهم .

على أن الآيات المتعرضة لحال أهل الكتاب معظم أجزاء سورة المائدة فهي نازلة فيها قطعاً، واليهود كانت عند نزول هذه السورة قد كسرت سورتهم، وخمدت نيرانهم، وشملتهم السخطة واللعنة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله فلا معنى لخوف رسول الله مسلمة منهم في دين الله، وقد دخلوا يومئذ في السلم في حظيرة الإسلام وقبلوا هم والنصارى الجزية، ولا معنى لتقريره تعالى له خوفه منهم واضطرابه في تبليغ أمر الله إليهم، وهو أمر قد بلغ إليهم ما هو أعظم منه، وقد وقف قبل هذا الموقف فيما هو أهول منه وأوحش.

فلا ينبغي الارتياب في أن الآية لا تشارك الأيات السابقة عليها واللاحقة لها في سياقها ، ولا تتصل بها في سردها ، وإنما هي آية مفردة نزلت وحدها.

والآية تكشف عن أمر قد أنزل على النبي مسلمة (إما مجموع الدين أو بعض أجزائه) وكان النبي مسلمة يخاف الناس من تبليغه ويؤخره إلى حين يناسبه ، ولولا مخافته وإمساكه لم يحتج إلى تهديده بقوله : ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتُ رَسَالتُهُ كَمَا وَقَعْ فِي آيَاتُ أُولُ البَعْثَة الْخَالَية عن التهديد كقوله تعالى : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ إلى آخر سورة العلق ، وقوله : ﴿يا أَيُّهَا المدثر \* قم فأنذر ﴾(١) ، وقوله : ﴿فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ﴾(٢) إلى غير ذلك .

فهو ﷺ كان يخافهم ولم يكن مخافته من نفسه في جنب الله سبحانه فهو أجل من أن يستنكف عن تفدية نفسه أو يبخل في شيء من أمر الله بمهجته فهذا شيء تكذبه سيرته الشريقة ومظاهر حياته ، على أن الله شهد في رسله على خلاف ذلك كما قال

<sup>(</sup>٢) حم السجدة : ٦ .

تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ عَلَى النَّبِي مَنْ حَرَجَ فَيِمَا فَرْضَ الله لَهُ سَنَةُ الله فِي الذَّيْنَ خَلُوا مِن قَبْلِ وَكَانَ أَمْرِ الله قَدْراً مَقْدُوراً \* الذَّيْنَ يَبْلَغُونَ رَسَالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ﴾ (١) ، وقد قال تعالى في أمثال هذه الفروض: ﴿ فَلا تَخَافُوهُم وَخَافُونَ إِنْ كَنْتُم مؤمنين ﴾ (١) ، وقد مدح الله سبحانه طائفة من عباده بأنهم لم يخشوا الناس في عين أن الناس خوفوهم فقال: ﴿ الذِّينَ قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ (١).

وليس من الجائز أن يقال: إنه على كان يخاف على نفسه أن يقتلوه فيبطل بذلك أثر الدعوة وينقطع دابرها فكان يعوقه إلى حين ليس فيه هذه المفسدة فإن الله سبحانه يقول له على الله سبحانه يعجزه لو قتلوا له على الله سبحانه يعجزه لو قتلوا النبي على الله سبحانه يعجزه لو قتلوا النبي على الله على وسيلة من الوسائل شاء، وبأي سبب أراد.

نعم من الممكن أن يقدر لمعتى قوله: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ أن يكون النبي مِنْ الله يخاف الناس في أمر تبليغه أن يتهموه بما يفسد به الدعوة فساداً لا تنجح معنى معه أبداً فقد كان أمثال هذا الرأي والاجتهاد جائزاً له مأذوناً فيه من دون أن يرجع معنى الخوف إلى نفسه بشيء .

ومن هنا يظهر أن الآية لم تنزل في بدء البعثة كما يراه بعض المفسرين إذ لا معنى حينئذ لقوله تعالى: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ إلا أن يكون النبي عين ماطل في إنجاز التبليغ خوفاً من الناس على نفسه أن يقتلوه فيحرم الحياة أو أن يقتلوه ويلذهب التبليغ باطلاً لا أثر له فإن ذلك كله لا سبيل إلى احتماله.

على أن المراد بما أنزل إليه من ربه لو كان أصل الدين أو مجموعه في الآية عاد معنى قوله : ﴿ وَإِن لَم تَقْعَلُ فَمَا بَلْغَتَ رَسَالُتُهُ ﴾ إلى نحو قولنا : يا أيُّها الرسول بلغ الدين وإن لم تبلغ الدين فما بلغت الدين .

وأما جعله من قبيل قول أبي النجم : أنا أبو النجم وشعري شعري

كما ذكره بعضهم أن معنى الآية: وإن لم تبلّغ الرسالة فقد لزمك شناعة القصور

الأحزاب: ۲۹.
 الأحزاب: ۲۹.

(٢) آل عمران : ١٧٥ . (٤) آل عمران : ١٢٨ .

في التبليغ والإهمال في المسارعة إلى اثتمار ما أمرك به الله سبحانه ، وأكَّده عليك كما أن معنى قـول أبي النجم: إني أنا أبـو النجم وشعري شعـري المعـروف بـالبـلاغـة المشهور بالبراعة .

فإن ذلك فاسد لأن هذه الصناعة الكلامية إنما تصع في موارد العام والخاص والمطلق والمقيد ونظائر ذلك فيفاد بهذا السياق اتحادهما كقول أبي النجم: شعري شعري أي لا ينبغي أن يتوهم علي متوهم أن قريحتي كلّت أو أن الحوادث أعيتني أن أقول من الشعر ما كنت أقوله فشعري الذي أقوله اليوم هو شعري الذي كنت أقوله بالأمس.

وأما قوله تعالى : ﴿ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ فليس يجري فيه مثل هذه العناية فإن الرسالة التي هي مجموع الدين أو أصله على تقدير نزول الآية في أول البعثة أمر واحد غير مختلف ولا متغير حتى يصح أن يقال : إن لم تبلغ هذه الرسالة فما بلغت تلك الرسالة أو لم تبلغ أصل الرسالة فإن المفروض أنه أصل الرسالة التي مجموع المعارف الدينية .

فقد تبين أن الآية بسياقها لا تصلح أن تكون نازلة في بدء البعثة ويكون المراد فيها بما أنزل إلى الرسول سليس مجموع الدين أو أصله، ويتبين بذلك أنها لا تصلح أن تكون نازلة في خصوص تبليغ مجموع الدين أو أصله في أي وقت آخر غير بدء البعثة فإن الإشكال إنما ينشأ من جهة لزوم اللغو في قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ كما مر .

على أن قوله: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك ﴾ لا يلائم النزول في أي وقت آخر غير بدء البعثة على تقدير إرادة الرسالة بمجموع الدين أو أصله، وهو ظاهر.

على أن محذور دلالة قوله: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ على أن النبي مسند كان يحاف الناس في تبليغه على حاله.

فظهر أن ليس هذا الأمر الذي أنزل على النبي مسلسة وأكدت الآية تبليغه هو مجموع الدين أو أصله على جميع تقاديره المفروضة، فلنضع أنه بعض الدين، والمعنى: بلغ الحكم الذي أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والخ، ولازم هذا التقدير أن يكون المراد بالرسالة مجموع ما حمله رسول الله مسلسة من الدين

ورسالته، وإلاً فالمحذور السابق وهو لزوم اللغو في الكلام على حاله إذ لوكان المراد بقوله: «رسالته» الرسالة الخاصة بهذا الحكم كنان المعنى: بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغته، وهو لغو ظاهر.

فالمراد أن بلغ هذا الحكم وإن لم تبلغه فما بلغت أصل رسالته أو مجمـوعها ، وهو معنى صحيح معقول، وحيئلًا يرد الكلام نظير المورد الذي ورده قول أبي النجم : «أنا أبو النجم وشعري شعري».

وأما كون هذا الحكم بحيث لو لم يبلغ فكأنما لم تبلغ الرسالة فإنما ذلك لكون المعارف والأحكام الدينية مرتبطة بعضها ببعض بحيث لو أخل بأمر واحد منها أخل بجميعها وخاصة في التبليغ لكمال الارتباط، وهذا التقدير وإن كان في نفسه مما لا بأس به لكن ذيل الآية وهو قوله: ﴿ والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ لا يلائمه فإن هذا الذيل يكشف عن أن قوماً كافرين من الناس هموا بمخالفة هذا الحكم النازل أو كان المترقب من حالهم أنهم سيخالفونه مخالفة شديدة، ويتخذون أي تدبير يستطيعونه لإبطال هذه الدعوة وتركه سدى لا يؤثر أثراً ولا ينفع شيئاً وقد وعد الله رسوله أن يعصمه منهم، ويبطل مكرهم، ولا يهديهم في كيدهم.

ولا يستقيم هذا المعنى مع أي حكم نازل فرض فإن المعارف والأحكام الدينية في الإسلام ليست جميعاً في درجة واحدة ففيها التي هي عمود الدين ، وفيها الدعاء عند رؤية الهلال ، وفيها زنى المحصن وفيها النظر إلى الأجنبية ، ولا يصح فرض هذه المخافة من النبي سلام والوعد بالعصمة من الله مع كل حكم حكم منها كيفما كان بل في بعض الأحكام.

فليس استلزام عدم تبليغ هذا الحكم لعدم تبليغ غيره من الأحكام إلا لمكان أهميته ووقوعه من الأحكام في موقع لو أهمل أمره كان ذلك في الحقيقة إهمالاً لأمر ساثر الأحكام ، وصيرورتها كالجسد العادم للروح التي بها الحياة الباقية والحس والحركة ، وتكون الآية حينئذ كاشفة عن أن الله سبحانه كان قد أمر رسوله والديت بحكم يتم به أمر الدين ويستوي به على عريشة القرار ، وكان من المترقب أن يخالفه الناس ويقلبوا الأمر على النبي والديث تنهدم أركان ما بناه من بنيان الدين وتتالاشي أجزاؤه ، وكان النبي والمرتب يتفرس ذلك ويخافهم على دعوته فيؤخر تبليغه إلى حين بعد حين ليجد له ظرفاً صالحاً وجواً آمناً عسى أن تنجح فيه دعوته ، ولا يخيب مسعاه بعد حين ليجد له ظرفاً صالحاً وجواً آمناً عسى أن تنجح فيه دعوته ، ولا يخيب مسعاه

فأمره الله تعالى بتبليغ عاجل، وبين له أهمية الحكم، ووعده أن يعصمه من الناس، ولا يهديهم في كيدهم، ولا يدعهم يقلبوا له أمر الدعوة.

وإنما يتصور تقليب أمر الدعوة على النبي المسلمية وإبطال عمله بعد انتشار الدعوة الإسلامية لا من جانب المشركين ووثنية العرب أو غيرهم كأن تكون الآية نازلة في مكة قبل الهجرة ، وتكون مخافة النبي المسلمية من الناس من جهة افترائهم عليه واتهامهم إياه في أمره كما حكاه الله سبحانه من قولهم: ﴿معلم مجنون﴾(١) ، وقولهم: ﴿ساعر نتربص به ريب المنون﴾(١) ، وقولهم: ﴿ساحر أو مجنون﴾(١) ، وقولهم: ﴿إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً (٤) ، وقولهم: ﴿إن هذا إلا سحر يؤثر (٥) ، وقولهم: ﴿أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلاً (٢) ، وقولهم: ﴿إنما يعلمه بشر (١٠) ، وقولهم: ﴿أن امتوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد (١٠) ، إلى غير ذلك من أقاويلهم فيه سنوية .

فهذه كلها ليست مما يوجب وهن قاعدة الدين، وإنما تدل ـ إذا دلّت ـ على اضطراب القوم في أمرهم، وعدم استقامتهم فيه على أن هذه الافتراءات والمرامي لا تختص بالنبي المنته حتى يضطرب عند تفرسها ويخاف وقوعها فسائر الأنبياء والرسل يشاركونه في الابتلاء بهذه البلايا والمحن ، ومواجهة هذه المكاره من جملة أممهم كما حكاه الله تعالى عن نوح ومن بعده من الأنبياء المذكورين في القرآن .

بل إن كان شيء ـ ولا بد \_ فإنما يتصور بعد الهجرة واستقرار أمر الدين في المجتمع الإسلامي والمسلمون كالمعجون الخليط من صلحاء مؤمنين وقوم منافقين أولي قوة لا يستهان بأمرهم، وآخرين في قلوبهم مرض وهم سماعون ـ كما نص عليه الكتاب العزيز ـ وهؤلاء كانوا يعاملون مع النبي منته ـ في عين أنهم آمنوا به واقعاً أو ظاهراً ـ معاملة المملوك ، ومع دين الله معاملة القوانين الوضعية القومية كما يشعر بذلك طوائف من آيات الكتاب قد تقدم تفسير بعضها في الأجزاء السابقة من هذا الكتاب (٩).

| (٩) كآيات قصة أحد في سورة | (٥) المدائر : ٧٤ . | (1) الدخاب . ١٤ .      |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| آل عمران ، والأيات        | (٦) القرقان ٥.     | رً )<br>(۲) الطور : ۳۰ |
| الـ ١٠٥ ــ ١٢٦ من سورة    | (٧) النحل : ۱۰۳ .  | (٣) الذاريات : ٥٢ .    |
| النساء .                  | (۸) ص : ۲ ،        | (٤) الإسراء ٤٧ .       |

فكان من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يوقع في الوهم انتفاع النبي من الممكن أن يكون تبليغ بعض الأحكام مما يوقع في الوهم انتفاع النبي من بتشريعه وإجرائه يستوجب أن يقع في قلوبهم أنه ملك في صورة النبوة وقانون ملكي في هيئة الدين كما ربما وجد بعض شواهد ذلك في مطاوي كلمات بعضهم (أ).

وهذه شبهة لوكانت وقعت هي أو ما يماثلها في قلوبهم ألقت إلى الدين من الفساد والضيعة ما لا يدفعه أي قوة دافعة، ولا يصلحه أي تدبير مصلح فليس هذا الحكم النازل المأمور بتبليغه إلا حكماً فيه توهم انتفاع للنبي ومناش ، واختصاص له بمزية من المزايا الحيوية لا يشاركه فيها غيره من سائر المسلمين، نظير ما في قصة زيد وتعدد الأزواج والاختصاص بخمس الغنائم ونظائر ذلك .

غير أن الخصائص إذا كانت مما لا تمس فيه عامة المسلمين لم يكن من طبعها إثارة الشبهة في القلوب فإن الازدواج بزوجة المدعو ابناً مثلاً لم يكن يختص به والازدواج بأكثر من أربع نسوة لو كان تجويزه لنفسه عن هوى بغير إذن الله سبحانه لم يكن يمنعه أن يجوّز مثل ذلك لسائر المسلمين ، وسيرته في إيثار المسلمين على نفسه في ما كان يأخذه لله ولنفسه من الأموال ونظائر هذه الأمور لا تدع ريباً لمرتاب ولا يشتبه أمرها لمشتبه دون أن تزول الشبهة .

فقد ظهر من جميع ما تقدم أن الآية تكشف عن حكم نازل فيه شوب انتفاع للنبي منوس ، واختصاصه بمزية حيوية مطلوبة لغيره أيضاً يوجب تبليغه والعمل به حرمان الناس عنه فكان النبي مسلس يخاف إظهاره فأمره الله بتبليغه وشدد فيه ، ووعده العصمة من الناس وعدم هدايتهم في كيدهم إن كادوا فيه .

وهذا يؤيد ما وردت به النصوص من طرق الفريقين أن الآية نزلت في أمر ولاية على مثلث ، وأن الله أمر بتبليغها وكان النبي مثلث يخاف أن يتهموه في ابن عمّه ، ويؤخر تبليغها وقتاً إلى وقت حتى نزلت الآية فبلغها بغدير خم ، وقال فيه : من كنت مولاه فهذا على مولاه .

وكون ولاية أمر الأمة مما لا غنى للدين عنه ظاهر لا ستر عليه، وكيف يسوغ لمتوهم أن يتوهم أن الدين الذي يقرر بسعته لعامة البشر في عامة الأعصار والأقطار جميع ما يتعلق بالمعارف الأصلية ، والأصول الخلقية ، والأحكام الفرعية العامة

<sup>(</sup>١) كما بدكر عن أبي سفيان في كلمات قالها في محلس عثمان حينما تم له أمر الحلافة .

لجميع حركات الإنسان وسكناته، فرادى ومجتمعين على خلاف جميع القوانين العامة لا يحتاج إلى حافظ يحفظه حق الحفظ؟ أو أن الأمة الإسلامية والمجتمع الديني مستثنى من بين جميع المجتمعات الإنسانية مستغنية عن وال يتولى أمرها ومدبر يدبرها ومجر يجريها؟ وبأي عذر يمكن أن يعتذز إلى الباحث عن سيرة النبي الاجتماعية؟ حيث يرى أنه سنيا كان إذا خرج إلى غزوة خلف مكانه رجلًا يدير رحى المجتمع، وقد خلف عليًا مكانه على المدينة عند مسيره إلى تبوك فقال: يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال مسنيات : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟.

وكان مستنظم بنصب الولاة الحكام في ما بيد المسلمين من البلاد كمكة والطائف واليمن وغيرها، ويؤمّر رجالاً على السرايا والجيوش التي يبعثها إلى الأطراف، وأي فرق بين زمان حياته وما بعد مماته دون أن الحاجة إلى ذلك بعد غيبته بالموت أشد، والضرورة إليه أمس ثم أمس .

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرسول بِلغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ ﴾ خاطبه ﴿ مُنْوَسِمُ بِالرسالة لكونها أنسب الصفات إلى مَا تتضمنه الآية مِن الأمر بالتبليغ لحكم الله النازل فهو كالبرهان على وجوب التبليغ الذي تنظهره الآية وتقرعه سمع رسول الله والدولية فإن الرسول لا شأن له إلا تبليغ ما حمل من الرسالة فتحمل الرسالة يفرض عليه القيام بالتبليغ .

ولم يصرح باسم هذا الذي أنزل إليه من ربه بل عبر عنه بالنعت وأنه شيء أنزل إليه، إشعاراً بتعظيمه ودلالة على أنه أمر ليس فيه لرسول الله مسنت صنع، ولا له من أمره شيء ليكون كبرهان آخر على عدم خيرة منه سمات في كتمانه وتأخير تبليغه، ويكون له عذراً في إظهاره على الناس، وتلويحاً إلى أنه سمات مصيب في ما تفرسه منهم وتخوف عليه، وإيماء إلى أنه مما يجب أن يظهر من ناحيته مسنت وبلسانه وبيانه.

قوله تعالى: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ المراد بقوله: «رسالته» وقرىء «رسالاته» كما تقدم مجموع رسالات الله سبحانه التي حملها رسوله وسيري ، وقد تقدم أن الكلام يفيد أهمية هذا الحكم المرموز إليه، وأن له من المكانة ما لو لم يبلغه كان كأن لم يبلغ شيئاً من الرسالات التي حملها .

فالكلام موضوع في صورة التهديد، وحقيقته بيان أهمية الحكم، وأنه بحيث لو لم يصل إلى الناس، ولم يراع حقه كان كأن لم يراع حق شيء من أجزاء الدين فقوله: ﴿ وَإِن لَم تَفْعَلُ فَمَا بِلَغْتَ ﴾ جملة شرطية سيقت لبيان أهمية الشرط وجوداً وعدماً لترتب الجزاء الأهم عليه وجوداً وعدماً.

وليست شرطية مسوقة على طبع الشرطيات الدائرة عندنا فإنا نستعمل «إن» الشرطية طبعاً فيما نجهل تحقق الجزاء للجهل بتحقق الشرط، وحماشا ساحة النبي مسلطة من أن يقدر القرآن في حقه احتمال أن يبلغ الحكم النازل عليه من ربه وأن لا يبلغ ، وقد قال تعالى: ﴿ الله أعلم حيث يجعل ، رسالته ﴾ (١) .

فالجملة أعني قوله: ﴿وإن لم تفعل قما بلغت﴾ (الخ)، إنما تفيد التهديد بظاهرها وتفيد إعلامه طنت وإعلام غيره ما لهذا الحكم من الأهمية، وأن الرسول معذور في تبليغه .

قوله تعالى: ﴿ والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾ قال الراغب: العصم (بالفتح فالسكون) الإمساك والاعتصام الاستمساك - إلى أن قال والعصام (بالكسر) ما يعتصم به أي يشد، وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولاً بما خصهم به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الفضائل الجسمية والنفسية، ثم بالنصرة وبتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق قال تعالى: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ .

والعصمة شبه السوار ، والمعصم موضعها من اليد، وقيل للبياض بالرسغ عصمة تشبيهاً بالسوار، وذلك كتسمية البياض بالرجل تحجيلًا، وعلى هذا قيل: غراب أعصم، انتهى.

وما ذكره من معنى عصمة الأنبياء حسن لا بأس به غير أنه لا ينطبق على الآية ﴿والله يعصمك من الناس﴾ بل لو انطبق فإنما ينطبق على مثل قوله: ﴿وما يغرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾(٢).

وأما قوله: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ فإن ظاهره أنها عصمة بمعنى الحفظ

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩٣.

والوقاية من شر الناس المتوجه إلى نفس النبي الشريفة أو مقاصده الدينية أو نجاح تبليغه وفلاح سعيه، وبالجملة المعتى المناسب لساحته المقدسة .

وكيف كان فالمتحصل من موارد استعمال الكلمة أنها بمعنى الإمساك والقبض فاستعماله في معنى الحفظ من قبيل استعارة اللازم لملزومه فإن الحفظ يلزمه القبض.

وكان تعليق العصمة بالناس من دون بيان أن العصمة من أي شأن من شؤون الناس كتعدياتهم بالإيذاء في الجسم من قتل أو سم أو أي اغتيال، أو بالقول كالسب والافتراء، أو بغير ذلك كتقليب الأمور بنوع من المكر والخديعة والمكيدة وبالجملة السكوت عن تشخيص ما يعصم منه لإفادة نوع من التعميم ، ولكن الذي لا يعدو عنه السياق هو شرهم الذي يوجب انقلاب الأمر على النبي شمرات بحيث يسقط بذلك ما رفعه من أعلام الدين .

والناس مطلق من وجد فيه معنى الإنسانية من دون أن يعتبر شيء من خصوصياته الطبيعية التكوينية كالذكورة والانوثة أو غير الطبيعية كالعلم والفضل والغنى وغير ذلك. ولذلك قل ما ينطبق على غير الجماعة، ولذلك أيضاً ربما دل على الفضلاء من الإنسان إذا كان الفضل روعي فيه وجود معنى الإنسانية كقوله تعالى: ﴿إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس﴾ أي الذين وجد فيهم معنى الإنسانية، وهو ملاك درك الحق وتمييزه من الباطل.

وربما كان دالاً على نوع من الخسة وسقوط الحال، وذلك إذا كان الأصر الذي يتكلم فيه مما يحتاج إلى اعتبار شيء من الفضائل الإنسانية التي اعتبارت زائدة على أصل معنى النوع كقوله: ﴿وولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ (١) وكقولك: لا تثق بمواعيد الناس، ولا تستظهر بسوادهم نظراً منك إلى أن الوثوق والاستظهار يجب أن يتعلقا بالفضلاء من الإنسان ذوي ملكة الوفاء بالعهد والثبات على العزيمة لا على من ليس له إلا مجرد صدق اسم الإنسانية، وربما لم يفد شيئاً من مدح أو ذم إذا تعلق الغرض بما لا يزيد على أصل معنى الإنسانية كقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (١).

ولعلُّ قوله: ﴿والله يعصمك من الناس﴾ أُخذ فيه لفظ الناس اعتباراً بسواد الأفراد

<sup>(</sup>٢) الحجرات : ١٣ .

الذي فيه المؤمن والمنافق والذي في قلبه مرض، وقد اختلطوا من دون تماين، فإذا خيف خيف من عامتهم، وربما أشعر به قوله: ﴿إِنَّ الله لا يهدي القوم الكافرين فإن الجملة في مقام التعليل لقوله: ﴿والله يعصمك من الناس وقد تقدم أيضاً أن الآية نزلت بعد الهجرة وظهور شوكة الإسلام، وكان السواد الأعظم من الناس مسلمين بحسب المظاهر وإن كان فيهم المنافقون وغيرهم.

فالمراد بالقوم الكافرين قوم هم في الناس مذكوري النعت ممحوي الاسم وعد الله سبحانه أن يبطل كيدهم ويعصم رسوله شفيله من شرهم .

والظاهر أيضاً أن يكون المراد بالكفر الكفر بآية من آيات الله وهو الحكم المراد بقوله : ﴿مَا أَنزِلَ إِلَيْكُ مَن رَبِكُ ﴾ ، كما في قوله في آية الحج : ﴿وَمِن كَفَر فَإِنَ اللهُ غَني عَن العالمين ﴾ (١) ، وأما الكفر بمعنى الاستكبار عن أصل الشهادتين فإنه مما لا يناسب مورد الآية البتة إلا على القول بكون المراد بقوله : ﴿مَا أُنزِلَ إِلَيْكُ مَن رَبِكُ ﴾ مجموع رسالات الدين ، وقد عرفت عدم استقامته .

والمراد بعدم هدايته تعالى هؤلاء القوم الكافرين عدم هدايته إيّاهم في كيدهم ومكرهم، ومنعه الأسباب الجارية أن تنقاد لهم في سلوكهم إلى ما يرومونه من الشر والفساد نظير قوله تعالى: ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ والله لا يهدي القوم الفاسقين ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ والله لا يهدي القوم النظالمين ﴾ (٣)، وقد تقدّم البحث عنه في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

وأما كون المراد بعدم المهداية هـو عدم الهـداية إلى الإيمـان فغير صحيح البتة لمنافاته أصل التبليغ والدعوة فلا يستقيم أن يقال: ادعهم إلى الله أو إلى حكم الله وأنا لا أهديهم إليه إلا في مورد إتمام الحجة محضاً.

على أن الله سبحانه قد هدى ولا يزال يهدي كثيرين من الكفار بدليل العيان ، وقد قال أيضا: ﴿وَالله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾(١).

فتبين أن المراد بعدم هداية الكافرين عدم تخليتهم لينالوا ما يهمون به من إبطال

(٣) النقرة ٢٥٨٠ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المنافقون . ٦ . (٤) البقرة : ٢١٣ .

كلمة الحق وإطفاء نور الحكم المنزل فإن الكافرين وكذا الظالمين والفاسقين يريدون بشآمة أنفسهم وضلال رأيهم أن يبدلوا سنة الله الجارية في الخلقة وسياقة الأسباب السالكة إلى مسبباتها ويغيروا مجاري الأسباب الحقة الظاهرة عن سمة عصيان رب العالمين إلى غايتهم الفاسدة ومقاصدهم الباطلة والله رب العالمين لن يعجزه قواهم الصورية التي لم يودعها فيهم ولم يقدرها في بناهم إلاً هو.

فهم ربما تقدموا في مساعيهم أحياناً، ونالوا ما راموه أوينات واستعلوا واستقام أمرهم برهة لكنه لا يلبث دون أن يبطل أخيراً وينقلب عليهم مكرهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ، وكذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.

وعلى هذا فقوله: ﴿إِن الله لا يهدي القوم الكافرين تفسير قوله: ﴿والله يعصمك من الناس بالتصرف في سعة إطلاقه، ويكون المراد بالعصمة عصمته سنات من أن يناله الناس بسوء دون أن ينال بغيته في تبليغ هذا الحكم وتقريره بين الأمة كأن يقتلوه دون أن يبلغه أو يثوروا عليه ويقلبوا عليه الأمور أو يتهموه بما يرتد به المؤمنون عن دينه، أو يكيدوا كيداً يميت هذا الحكم ويقبره بل الله ينظهر كلمة الحق ويقبم الدين على ما شاء وأينما شاء ومتى ما شاء وفيمن شاء، قال تعالى: ﴿إِن يَشَا يَدْهَبُكُم أَيُهَا النَّاسُ وِيَاتُ بَآخِرِينَ وَكَانَ الله على ذلك قديراً ﴾(١).

وأما أخذ الآية أعني قوله: ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ بإطلاقه على ما فيه من السعة والشمول فمما ينافيه القرآن والمأثور من الحديث والتاريخ القطعي، وقد نال من أمته أعم من كفارهم ومؤمنيهم ومنافقيهم من المصائب والمحن وأنواع الزجر والأذى ما ليس في وسع أحد أن يتحمله إلا نفسه الشريفة، وقد قال مسنية - كما في الحديث المشهور - : ما أوذي نبي مثل ما أوذيت قط.

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن أبي صالح، عن ابن عباس وجابر بن عبدالله قالا: أمر الله تعالى نبيه محمداً مُشِرَاتٍ أن ينصب عليًا علماً في الناس ليخبرهم بولايته فتخوف رسول

<sup>(</sup>١) النساء ١٣٣٠ .

الله ممنيات أن يقولوا: خابى (١) ابن عمه وأن يطعنوا (٢) في ذلك عليه. قال: فأوحى الله الله ممنيات أله الأية: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ﴾ فقام رسول الله مهنيات بولايته يوم غدير خم.

وفيه عن حنان بن سدير، عن أبيه عن أبي جعفر طلت قال: لما نزل جبرئيل على عهد رسول الله سند في حجة الوداع بإعلان أمر علي بن أبي طالب طلت وإيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ إلى آخر الآية. قال : فمكث النبي ميشة ثلاثاً حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقاً من الناس.

فلما نزل الجحفة يوم غدير في مكان يقال له «مهيعة» فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فقال النبي منتزية : من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا: الله ورسوله ثم قال لهم الثانية، فقالوا: الله ورسوله، ثم قال لهم الثانية، فقالوا: الله ورسوله.

فأخذ بيد علي طنخ فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والرِ من والاه وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، فإنه مني وأنا منه، وهو مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبى بعدي.

وفيه عن أبي الجارود، عن أبي جعفر سائعة قال: لما أنزل الله على نبيه مسلمة والترابية على نبيه مسلمة والترابية والله على الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قال: فأخذ رسول الله سفرة بيد على مسلمة فقال: فأخذ رسول الله سفرة بيد على مسلمة فقال: يا أيها الناس إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان من قبلي إلا وقد عمر، ثم دعاه فأجابه، وأوشك أن أدعى فأجيب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأدبت ما عليك، فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين، فقال: اللهم اشهد.

ثم قال: يا معشر المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب أُوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي، ألا إن ولاية على ولايتي عهداً عهده إليَّ ربي وأمرني أن ابلغكموه، ثم قال: هل سمعتم؟ ـ ثلاث مرات يقولها ـ فقال قائل: قد سمعنا يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) حاءنا ، خ ل

<sup>(</sup>۲) يطغوا ، خ ل .

وفي البصائر بإسناده عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ملتنه في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرسول بلغ ما أُنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴿ قال: هي الولاية ،

أقول: وروى نزول الآية في أمر الولاية وقصة الغدير معه الكليني في الكافي بإسناده، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر طبيخة في حديث طويل، وروى هذا المعنى الصدوق في المعاني بإسناده عن محمد بن الفيض بن المختار، عن أبيه عن أبي جعفر طبيخ في حديث طويل، ورواه العياشي أيضاً عن أبي الجارود في حديث طويل، وبإسناده عن عمرو بن يزيد عن أبي عبدالله طبيخة مختصراً.

وعن تفسير الثعلبي قال: قال جعفر بن محمد: معنى قوله: ﴿يَا أَيُهَا الرسول بَلْغُ مَا أُنزِل إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ في فضل علي، فلما نـزلت هذه أخـذ النبي ﷺ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه.

وعنه بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية قال: نزلت في علي بن أبي طالب، أمر الله النبي ﷺ أن يبلغ فيه فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والرمن والاه، وعادِ من عاداه.

وفي تفسير البرهان، عن إبراهيم الثقفي بإسناده عن الخدري، وبريدة الأسلمي ومحمد بن علي: نزلت يوم الغدير في علي.

ومن تفسير الثعلبي في معنى الآية قال: قال أبو جعفر محمد بن علي: معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي.

وفي تفسير المنار عن تفسير الثعلبي: أن هذا القول من النبي على موالاة على شاع وطار في البلاد فبلغ الحارث بن النعمان الفهري فأتى النبي على ناقته، وكان بالأبطح فنزل وعقل ناقته، وقال للنبي على وهو في ملا من أصحابه ـ: يا محمد أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ؛ فقبلنا منك ـ ثم ذكر سائر أركان الإسلام ـ ثم لم ترض بهذا حتى مددت بضبعي ابن عمك، وفضلته علينا، وقلت : «من كنت مولاه فعلي مولاه» فهذا منك أم من الله؟ فقال سينت والله الذي لا إله إلا هو، هو أمر الله، فولى الحارث يريد راحلته، وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم.

فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجـر فسقط على هامتـه وخرج من دبـره،

وأنزل الله تعال: ﴿ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع ﴾ الحديث.

أقول: قال في المنار بعد نقل هذا الحديث ما لفظه: وهذه الرواية موضوعة ، وسورة المعارج هذه مكية ، وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش: (اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) كان تذكيراً بقول قالوه قبل الهجرة ، وهذا التذكير في سورة الأنفال، وقد نزلت بعد غزوة بدر قبل نزول المائدة ببضع سنين ، وظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتد ولم يعرف في الصحابة ، والأبطح بمكة والنبي سفرات لم يرجع من غدير خم إلى مكة بل نزل فيه منصرفه من حجة الوداع إلى المدينة ، انتهى .

وأنت ترى ما في كلامه من التحكم: أما قوله: [إن الرواية موضوعة، وسورة المعارج هذه مكية]، فيعول في ذلك على ما في بعض الروايات عن ابن عباس وابن الزبير أن سورة المعارج نزلت بمكة، وليت شعري ما هو المرجح لهذه الرواية على تلك الرواية، والجميع آحاد؟ سلمنا أن سورة المعارج مكية كما ربما تؤيده مضامين معظم آياته فما هو الدليل على أن جميع آياتها مكية؟ فلتكن السورة مكية، والآيتان خاصة غير مكيتين كما أن سورتنا هذه أعني سورة المائدة مدنية نازلة في آخر عهد رسول الله مسنية، وقد وضعت فيها الآية المبحوث عنها أعني قوله تعالى: ﴿يا أَيُّها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ (الآية)، وهو كعدة من المفسرين مصرون على الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ﴾ (الآية)، وهو كعدة من المفسرين مصرون على أنها نزلت بمكة في أول البعثة، فإذا جاز وضع آية مكية (آية: يا أيُّها الرسول بلغ ما أنزل إليك) في سورة مدنية (المائدة) فليجز وضع آية مدنية (آية: سأل سائل) في سورة مكية (سورة المعارج).

وأما قوله: [وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش] إلى آخره، فهو في التحكم كسابقه؛ فهب إن سورة الأنفال نزلت قبل المائدة ببضع سنين فهل يمنع ذلك أن يوضع عند التأليف بعض الأيات النازلة بعدها فيها كما وضعت آيات الربا وآية: ﴿ واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ﴾(١)، وهي آخر ما نزل على النبي عسمات عندهم في سورة البقرة النازلة في أوائل الهجرة وقد نزلت قبلها ببضع سنين.

ثم قوله: [إن آية: ﴿وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق﴾ الآيـة، تذكيـر لما

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨١ .

قالوه قبل الهجرة] تحكم آخر من غير حجة لولم يكن سياق الآية حجة على خلافه فإن العارف بأساليب الكلام لا يكاد يرتاب في أن هذا أعني قوله: واللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم، لاشتماله على قوله: وإن كان هذا هو الحق من عندك، بما فيه من اسم الإشارة وضمير الفصل والحق المحلى باللام وقوله: ومن عندك، ليس كلام وثني مشرك يستهزىء بالحق ويسخر منه، وإنما هو كلام من أذعن بمقام الربوبية، ويرى أن الأمور الحقة تتعين من لدنه، وأن الشرائع مثلاً تنزل من عنده، ثم إنه يتوقف في أمر منسوب إلى الله تعالى يدّعي مدع أنه الحق لا غيره، وهو لا يتحمل ذلك ويتحرج منه فيدعو على نفسه دعاء منزجر ملول سئم الحياة.

وأما قوله: [وظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلماً فارتد ولم يعرف في الصحابة] تحكم آخر؛ فهل يسع أحداً أن يدعي أنهم ضبطوا أسماء كل من رأى النبي من الله وآمن به أو آمن به فارتد؟ وإن يكن شيء من ذلك فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل.

وأما قوله: [ والأبطح بمكة والنبي المناه المحال المحال على مكة ] فهو يشهد على أنه أخذ لفظ الأبطح اسماً للمكان الخاص بمكة ولم يحمله على معناه العام وهو كل مكان ذي رمل، ولا دليل على ما حمله عليه بل الدليل على خلافه وهو القصة المسرودة في الرواية وغيرها، وربعا استفيد من مثل قوله:

نجوت وقد بل المرادي سيف من ابن أبي شيخ الأباطح طالب أن مكة وما والاها كانت تسمى الأباطح .

قال في مراصد الاطلاع: أبطح بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء المهملة كل مسيل فيه رقاق الحصى فهو أبطح، وقال ابن دريد: الأبطح والبطحاء السهل المنبسط على وجه الأرض، وقال أبو زيد: الأبطح أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً، والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى لأن مسافته منهما واحدة، وربما كان إلى منى أقرب وهو المحصب، وهي خيف بني كتانة، وقد قيل: إنه ذو طوى، وليس به، انتهى.

على أن الرواية بعينها رواها غير الثعلبي وليس فيه ذكر من الأبطح وهي ما يأتي من رواية المجمع من طريق الجمهور وغيرها . وبعد هذا كله فالرواية من الأحاد، وليست من المتواترات ولا مما قامت على صحتها قرينة قطعية، وقد عرفت من أبحاثنا المتقدمة أنا لا نعول على الأحاد في غير الأحكام الفرعية على طبق الميزان العام العقلائي الذي عليه بناء الإنسان في حياته، وإنما المراد بالبحث الأنف بيان فساد ما استظهر به من الوجوه التي استنتج منها أنها موضوعة.

وفي المجمع: أخبرنا السيد أبو الحمد قال: حدثنا الحاكم أبو القاسم الحسكاني قال: أخبرنا أبو بكر الجرجاني قال: أخبرنا أبو أحمد البصري قال: حدثنا محمد بن سهل قال: حدثنا زيد بن إسماعيل مولى الأنصار قال: حدثنا محمد بن أبوب الواسطي قال: حدثنا سفيان بن عينة عن جعفر بن محمد الصادق عن آبائه قال: لما نصب رسول الله سنات عليًا يوم غدير خم قال: من كنت مولاه فهذا على مولاه، فقال (فطار، ظ) ذلك في البلاد فقدم على النبي النعمان بن الحارث الفهري فقال: أمرتنا من الله أن نشهد أن لا إله إلا الله، وأمرتنا بالجهاد وبالحج وبالصوم والصلاة والزكاة فقبلناها، ثم لم ترض حتى نصبت هذا الغلام فقلت: من كنت مولاه فعلي مولاه فهذا شيء منك أو أمر من الله تعالى؟ فقال: بلى والله الذي لا إله إلاً هو إن هذا من الله.

فولى النعمان بن الحارث وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء فرماه الله بحجر على رأسه فقتله، فأنزل الله: ﴿سَأَلُ سَائِلُ بَعَذَابُ وَاقْعَ﴾.

أقول : وهذا المعنى مروي في الكافي أيضاً .

وعن كتاب نزول القرآن للحافظ أبي نعيم يرفعه إلى على بن عامر، عن أبي الحجاف، عن الأعمش، عن عطية قال: نزلت هذه الآية على رسول الله سنزات في علي بن أبي طالب ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلِّغ مَا أَنزل إليك من ربك ﴾ وقد قال الله تعالى: ﴿ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً ﴾.

وعن الفصول المهمة للمالكي قال: روى الإمام أبو الحسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول رفعه بسنده إلى أبي سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ قال: نزلت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بَلَغ مَا أَمْرُلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ ﴾ يوم غدير خم في على بن أبى طالب عشق .

أقول: ورواه في فتح القدير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري وكذلك في الدر المنثور.

وقوله: « بغدير خم » هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم مع التنوين اسم لغيطة على ثلاثة أميال من الجحفة عندها غدير مشهور يضاف إلى الغيطة ، هكذا ذكره الشيخ محيي الدين النووي .

وفي فتح القدير أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرؤ على عهد رسول على المؤمنين وإن لم الله الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن علياً مولى المؤمنين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.

أقول: وهذه نبذة من الأخبار الدالة على نزول قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلغ ما أَنزل إليك من ربك ﴾ (الخ)، في حق على جُنف يوم غدير خم، وأما حديث الغدير أعني قوله مُنكِث ، ومن كنت مولاه فعلي مولاه ، فهو حديث متواتر منقول من طرق الشيعة وأهل السنة بما يزيد على مائة طريق .

وقد روي عن جمع كثير من الصحابة منهم البراء بن عازب، وزيد بن أرقم ، وأبو أيوب الأنصاري، وعمر بن الخطاب، وعلى بن أبي طالب، وسلمان الفارسي، وأبو ذر الغفاري، وعمار بن ياسو، وبريدة، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالله بن عباس، وأبو هريرة، وجابر بن عبدالله، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن الحصين، وابن أبي أوفى، وسعدانة، وامرأة زيد بن أرقم.

وقد أجمع عليه أثمة أهل البيت عليهم السلام، وقد ناشد على سُلَخْهُ الناس بالرحبة في الحديث فقام جماعة من الصحابة حضروا المجلس، فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله عَنْمَ يقوله يوم الغدير.

وفي كثير من هذه الروايات أن رسول الله على قال: أيُّها الناس ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلئ، قال: من كنت مولاه فعلي مولاه كما في عدة من الأخبار التي رواها أحمد بن حنبل في مسنده أو رواها غيره، وقد أفردت لإحصاء طرقها والبحث في متنها تآليف من أهل السنة والشيعة بحثوا فيها بما لا مزيد عليه.

وعن كتاب السمطين للحمويني بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ليلة أسري بي إلى السماء السابعة سمعت نداء من تحت العرش: إن علياً آية الهدى، وحبيب من يؤمن بي، بلغ علياً طفيه ،فلما نـزل النبي طفيه من السماء أنسي ذلـك فأنزل الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بِلَّغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعَـل فَمَا بِلَغْت رَسَالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين﴾.

وفي فتح القدير: أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبدالله قال: لما غزا رسول الله على رأس بئر قد دلى الله على رأس بئر قد دلى رجليه فقال الوارث من بني النجار: لأقتلن محمداً، فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ قال: أقول له: أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به، فأتاه فقال: يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده، فقال رسول الله على الله الله بينك وبين ما تريد، فأنزل الله سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الرسول بلّغ ما أُنزل إليك﴾ (الأية).

أقول: ثم ذكر في فتح القدير أن ابن حبان أخرجه في صحيحه وأخرجه أيضاً ابن مردويه عن أبي هريرة نحو هذه القصة ولم يسم الرجل، وأخرج ابن جرير من حديث محمد بن كعب القرظي نحوه، وقصة غورث بن الحارث ثابتة في الصحيح، وهي معروفة مشهورة (انتهى)، ولكن الشأن تطبيق القصة على المحصل من معنى الآية، ولن تنطبق أبداً.

وفي الدر المنثور وفتح القدير وغيرهما عن ابن مردويه والضياء في المختارة عن ابن عباس: أن رسول الله على سئل: أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: كنت بمنى أيام موسم فاجتمع مشركوا العرب وأفناء الناس في الموسم فانزل على جبريل فقال: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بلغ ما أَنزل إليك ﴾ (الآية).

قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيُّها الناس من ينصرني على أن ابلغ رسالة ربي وله الجنة؟ أيها الناس قولوا: لا إلّه إلاّ الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنة.

قال: فما بقي رجل ولا امرأة ولا صبي إلاً يرمون بالتراب والحجارة، ويبزقون في وجهي ويقولون: كذاب صابىء فعرض عليَّ عارض فقال: يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نـوح على قومه بالهـلاك، فقال النبي ﷺ: اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون.

فجاء العباس عمه فأنقذه منهم وجردهم عنه .

أقول: الآية بتمامها لا ينطبق على هذه القصة على ما عرفت تفصيل القول فيه .

اللهم إلاً أن تحمل الرواية على نزول قبطعة من الآية ـ وهي قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ مَا أُنزلُ إِليكُ من ربك﴾ ـ في ذلك اليوم، وظاهر الرواية يأباه، ونظيرها ما يأتي.

وفي الدر المنثور وفتح القدير: أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد قال: لما نزلت ﴿بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ قال: يا رب إنما أنا واحد كيف أصنع؟ يجتمع عليّ الناس فنزلت: ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾.

وفيها عن الحسن: أن رسول الله على قال: إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعاً، وعرفت أن الناس مكذبي فوعدني لأبلغن أو ليعذبني فأنزل: ﴿يا أَيُّهَا الرسول بلَّغ ما أنزل إليك من ربك﴾.

أقول: الروايتان على ما فيهما من القطع والإرسال فيهما ما في سابقتهما، ونظيرتهما في هذا التشويش بعض ما ورد في أن رسول الله سنت كان يحترس برجال فلما نزلت الآية فرقهم وقال سنت : إن ربي وعدني أن يعصمني .

وفي تفسير المنار: روى أهل التفسير المأثور والترمذي وأبو الشيخ والحاكم وأبو نعيم والبيهقي والطبراني عن بضعة رجال من الصحابة: أن النبي ﷺ كان يحرس في مكة قبل نؤول هذه الآية، فلما نزلت ترك الحرس، وكان أبو طالب أول الناس اهتماماً بحراسته، وحرسه العباس أيضاً.

وفيه: ومما روي في ذلك عن جابر وابن عباس أن السبي ﷺ كان يحرس، وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم حتى نزلت الآية فقال: يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من يبعث .

وفي الدر المنثور وفتح القدير : أخرج عبد بن حميد والترمذي وابن جرير وابن

المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن عائشة قالت: كان رسول الله يحرس حتى نـزلت : ﴿ والله يعصمك من الناس﴾ فأخرج رأسه من القبة فقال: أيّها الناس انصرفوا فقد عصمني الله.

أقول : والرواية ـ كما ترى ـ ظاهرة في نزولها بالمدينة .

وفي تفسير الطبري عن ابن عباس في قوله : ﴿وإن لم تفعل فما بلغت رسالته﴾ يعني إن كتمت آية أنزل إليك لم تبلغ رسالته .

أقول: إن كان المراد به آية معيّنة أي حكم معيّن مما أنزل إلى النبي لنسلم فله وجه صحة ، وإن كان المراد به التهديد في أي آية فرضت أو حكم قدر فقد عرفت فيما تقدم أن الآية لا تلائمه بمضمونها .

\* \* \*

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيْمُ واللَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (١٨٥) إِنَّ اللَّذِيْنَ الْمَوْا وَالْصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (١٩٥) لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلِّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهْوَىٰ فِتْنَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلِّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَهُوىٰ فَتْنَةً بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لاَ تَكُونَ فِتْنَةً وَمُمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ فَعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ فَعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ فَعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرُ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَعْمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ مَنْ بَعْمُ وَاللَّهُ هُو الْمُسِيْحُ إِللَّهُ هُو اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ وَمُؤْوا اللَّهُ وَبَيْ اللَّهُ هُو الْمُسِيْحُ إِللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْكُ الْمَالِمِيْنَ مِنْ يُسُولُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ اللّهُ وَلَا لِلْظَالِمِيْنَ مِنْ مِنْ لِللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُواهُ النَّالُ وَمَا لِلْظَالِمِيْنَ مِنْ مِنْ

أَنْصَارِ (٧٢) لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِتُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَىٰ ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٧٤) مَا ٱلْمَسِيْحُ ٱبْنُ مَـرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ ٱلْرُّسُلُ وَأَمُّهُ صِدِّيْقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلْطَعَامَ ٱنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ (٧٥) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ آللَّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٧٦) قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِيْنِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَآءِ ٱلْسَّبِيْلِ (٧٧) لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَىٰ آبْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٧٨) كَانُـواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكُر فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ (٧٩) تُـرَىٰ كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلُّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ (٨٠) وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْنَبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا آتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ (٨١) لَتَجِدَنَّ أَشَـدً آلْنَّاس عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ آمَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بَأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَاناً وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٨٢) وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَىٰ ٱلْرَّسُولِ تَـرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلْدُّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلْشَّاهِدِينَ (٨٣) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلْصَّالِحِينَ (٨٤) فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِـدِيْنَ فِيهَا وَذٰلِـكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٨٥) وَآلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيْمِ (٨٦) .

## ( بیسان )

الآيات في نفسها تقبل الاتصال والاتساق بحسب النظم، ولا تقبل الاتصال بقوله تعالى: ﴿وَلِهُ الْمُولُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِهُ تَعَالَى: ﴿وَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

والأشبه أن تكون هذه الأيات جارية على سياق الأيات السابقة من أوائل السورة إلى هنا أعني ارتباط مضامين الأيات آخذة من قوله تعالى: ﴿ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ﴿ (الآية الـ ١٢ من السورة ) إلى آخر هذه الآيات المبحوث عنها بأستثناء نزرة مما تتخللها كآية الولاية وآية التبليغ وغيرهما مما تقدم البحث عنه، ومثله الكلام في اتصال آيات آخر السورة بهذه الآيات فإنها جميعاً البحث عنه، ومثله الكلام في اتصال آيات آخر السورة بهذه الآيات فإنها جميعاً يجمعها أنها كلام يتعلق بشأن أهل الكتاب.

قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهُلُ الْكُتَابُ لُسَتُم عَلَى شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ﴾ (إلى آخر الآية) ، الإنسان يجد من نفسه خلال أعماله أنه إذا أراد إعمال قوة وشدة فيما يحتاج إلى ذلك، وجب أن يعتمد على مستوى يستوي عليه أو يتصل به كمن أراد أن يجذب أو يدفع أو يحمل أو يقيم شيئاً ثقيلاً فإنه يثبت قدميه على الأرض أولاً ثم يصنع ما شاء لما يعلم أن لولا ذلك لم يتيسر له ما يريد، وقد بحث عنه في العلوم المربوطة به.

وإذا أجرينا هذا المعنى في الأمور المعنوية كأفعال الإنسان الروحية أو ما يتعلق من أفعال الجوارح بالأمور النفسية كان ذلك منتجاً أن صدور مهام الأفعال وعظائم الأعمال يتوقف على أس معنوي ومبنى قوي نفسي كتوقف جلائل الأمور على الصبر والثبات وعلو الهمة وقوة العزيمة وتوقف النجاح في العبودية على حق التقوى والورع عن محارم الله.

ومن هنا يظهر أن قوله تعالى: ﴿ لستم على شيء كناية عن عدم اعتمادهم على شيء يثبت عليه أقدامهم فيقدروا بذلك على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم تلويحاً إلى أن دين الله وحكمه لها من الثقل ما لا يتيسر حمله للإنسان حتى يعتمد على أساس ثابت ولا يمكنه إقامته بمجرد هوى من نفسه كما يشير تعالى إلى ذلك بالنسبة إلى القرآن الكريم بقوله: ﴿إنّا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ﴾ (١)، وقوله: ﴿لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ﴾ (٢)، وقوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها ﴾ (٢) الآية.

وقال في أمر التوراة خطاباً لموسى مشك : ﴿فخـذها بقـوة وأمر قـومك يـأخذوا بأحسنها﴾(٤)، وقال خطاباً لبني إسرائيل: ﴿خذوا مـا آتيناكم بقـوة﴾(٥) وقال خـطاباً ليحيى سِنْك : ﴿يا يحيى خذ الكتاب بقوة﴾(٦).

فيعود المعنى إلى أنكم فاقدوا العماد الذي يجب عليكم أن تعتمدوا عليه في إقامة دين الله الذي أنزله إليكم في كتبه وهو التقوى والإنابة إلى الله بالرجوع إليه مرة بعد أخرى والاتصال به والإيواء إلى ركنه بل مستكبرون عن طاعته ومتعدون حدوده.

ويظهر هذا المعنى من قوله تعالى خطاباً لنبيه والمؤمنين: ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ﴾ فجمع الدين كله فيما ذكره ، ثم قال: ﴿أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ فبين أن ذلك كله يرجع إلى إقامة الدين كلمة واحدة من غير تقرق ثم قال: ﴿كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ﴾ وذلك لكبر الاتفاق والاستقامة في اتباع الدين عليهم ، ثم قال: ﴿ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ﴾ فأنبا أن إقامة الدين لا يتيسر إلا بهداية من الله ، ولا يصلح لها إلا المتصف بالإنابة التي هي الاتصال بالله وعدم الانقطاع عنه بالرجوع إليه مرة بعد أخرى ، ثم قال: ﴿ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾ فذكر أن السبب في تفرقهم وعدم إقامتهم للدين هو بغيهم وتعديهم عن الوسط العدل المضروب لهم (٧) .

 <sup>(</sup>١) المزمل: ٥ .
 (١) الأعراف: ١٤٥ .
 (١) الشورى: ١٤٥

 <sup>(</sup>٢) الحشر: ٢١ .
 (٥) البقرة: ٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) الأحزاب : ۲۲ .
 (۲) مريم : ۱۲ .

وقال أيضاً في نظيرتها من الآيات : ﴿ فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون \* منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين \* من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون ﴾ (١) ، فذكر فيها أيضاً أن الوسيلة إلى إقامة دين الفطرة الإنابة إلى الله ، وحفظ الاتصال بحضرته ، وعدم الانقطاع عن سببه .

وقد أشار إلى هذه الحقيقة في الآيات السابقة على هذه الآية المبحوث عنها أيضاً حيث ذكر أن الله لعن اليهود وغضب عليهم لتعديهم حدوده فألقى بينهم العداوة والبغضاء، وذكر هذا المعنى في غير هذا المورد في خصوص النصارى بقوله: ﴿ فَأَعْرِينَا بِينَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ ﴾ (٢).

وقد حدًّر الله سبحانه المسلمين عن مثل هذه المصيبة المؤلمة التي سيحلها على أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وأنبأهم أنهم لا يتيسر ولن يتيسر لهم إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم، وقد صدق جريان التاريخ ما أخبر به الكتاب من تشتت المذاهب فيهم وإلقاء العداوة والبغضاء بينهم، فحدًّر الأمة الإسلامية أن يردوا موردهم في الانقطاع عن ربهم، وعدم الإنابة إليه في قوله: ﴿وأقم وجهك للدين حنيفاً ﴾ (٢)، في عدة آيات من السورة.

وقد تقدم البحث عن بعض الآيات الملوحة إلى ذلك في ما تقدم من أجزاء الكتاب وسيأتي الكلام على بعض آخر منها إن شاء الله تعالى.

وأما قوله تعالى : ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ﴾ فقد تقدم البحث عن معناه، وقوله : ﴿ فلا تأس على القوم الكافرين ﴾ تسلية منه تعالى لنبيه منظم في صورة النهي عن الأسى .

قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الذَينَ آمنُوا والذَينَ هَادُوا والصابِسُونَ والنصارى ﴾ (الآية) ظاهرها أن الصابِتُونَ عطف على «الذين آمنوا» بحسب موضعه وجماعة من النحويين يمنعون العطف على اسم إن بالرفع قبل مضي الخبر، والآية حجة عليهم .

والآية في مقام بيان أن لا عبرة في باب السعادة بالأسماء والألقاب كتسمي جمع

بالمؤمنين وفرقة بالذين هادوا، وطائفة بالصابئين وآخرين بالنصارى، وإنما العبرة بالإيمان بالله واليوم الأخر والعمل الصالح، وقد تقدم البحث عن معنى الآية في تفسير سورة البقرة الآية الـ ٦٢ في الجزء الأول من الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ لقد أَخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسالاً ﴾ (إلى آخر الآية) هذه الآية وما بعدها إلى عدة آيات تتعرض لحال أهل الكتاب كالحجة على ما يشتمل عليه قوله تعالى: ﴿قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل ﴾ (الخ)، فإن هذه الجرائم والآثام لا تدع للإنسان اتصالاً بربه حتى يقيم كتب الله معتمداً عليه.

ويحتمل أن تكون الآيات مرتبطة بقوله: ﴿إِنَّ الذَّيْنِ آمَنُوا وَالذَّيْنِ هَادُوا﴾ (الخ)، فيكون تصديقاً بأن الأسماء والألقاب لا تنفع شيئاً في مرحلة السعادة إذ لو نفعت لصدت هؤلاء عن قتل الأنبياء وتكذيبهم والهلاك بمهلكات الفتن وموبقات الذنوب.

ويمكن أن يكون هذه الأيات كالمبينة لقوله: ﴿إِنَّ الذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَـَادُوا﴾ (الخ)، وهو كالمبين لقوله: ﴿يا أهـل الكتاب لستم على شيء﴾ (الآيـة) والمعنى ظاهر.

وقوله: ﴿ فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون ﴾ الظاهر أن كلمني «فريقاً» في الموضعين مفعولان للفعلين بعدهما قدما عليهما للعناية بأمرهما، والتقدير: كذبوا فريقاً ويقتلون فريقاً، والمجموع جواب قوله: «كلما جاءهم» (الخ)، والمعنى نحو من قولنا: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم أساؤوا مواجهته وإجابته وجعلوا الرسل الأتين فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون.

قال في المجمع : فإن قيل: لم عطف المستقبل على الماضي يعني في قوله : ﴿ فَرِيقاً كَذَبُوا وَفَرِيقاً يَقتَلُونَ ﴾؟ فجوابه : ليدل على أن ذلك من شأنهم ففيه معنى كذبوا وقتلوا ويكذبون ويقتلون مع أن قوله : « يقتلون » فاصلة يجب أن يكون موافقاً لرؤوس الآي، انتهى .

قوله تعالى: ﴿وحسبوا أَنْ لا تكونَ فتنة فعموا وصموا﴾ (الخ)، متمم للكلام في الآية السابقة ، والحسبان هو الظن ، والفتنة هي المحنة التي تغرّ الإنسان أو هي أعم من كل شر وبلية ، والعمى هو عدم إبصار الحق وعدم تمييز الخير من الشر، والصمم

عدم سماع العظة وعدم الإعباء بالنصيحة، وهذا العمى والصمم معلولاً حسبانهم أن لا تكون فتنة، والظاهر أن حسبانهم ذلك معلول ما قدروا لأنفسهم من الكرامة بكونهم من شعب إسرائيل وأنهم أبناء الله وأحباؤه فلا يمسهم السوء وإن فعلوا ما فعلوا وارتكبوا ما ارتكبوا .

فمعنى الآية \_ والله أعلم \_ أنهم لمكان ما اعتقدوا لأنفسهم من كرامة التهود ظنوا أن لا يصيبهم سوء أو لا يفتنون بما فعلوا فأعمى ذلك الظن والحسبان أبصارهم عن إبصار الحق، وأصم ذلك آذانهم عن سماع ما ينفعهم من دعوة أنبيائهم.

وهذا مما يرجح ما احتملناه أن الآيات كالحجة المبينة لقوله: ﴿إِن الـذين آمنوا والذين هادوا ﴿ (الآية) قمحصل المعنى أن الأسماء والألقاب لا تنفع أحداً شيئاً فهؤلاء اليهود لم ينفعهم ما قدروا لأنفسهم من الكرامة بالتسمي بـل أعماهم وأوردهم مورد الهلكة والفتنة لما كذبوا أنبياء الله وقتلوهم .

قوله تعالى: ﴿ثم تاب الله على عباده رجوعه تعالى بالرحمة إليهم ، وهذا يدل على أن يعملون ﴾ التوبة من الله على عباده رجوعه تعالى بالرحمة إليهم ، وهذا يدل على أن الله سبحانه قد كان بعدهم من رحمته وعنايته ولذلك أخذهم الحسبان المذكور ولزمهم العمى والصمم ، لكن الله سبحانه رجع إليهم ثانية بالتوبة فرفع هذا الحسبان عن قلوبهم ، والعمي والصمم عن أبصارهم وآذانهم ، فعرفوا أنفسهم بأنهم عباد لا كرامة لهم على الله إلا بالتقوى ، وأبصروا الحق وسمعوا عظة الله لهم بلسان أنبيائه فتبين لهم أن التسمي لا ينفع شيئاً .

ثم عموا وصموا كثير منهم، وإسناد العمى والصمم إلى جمعهم أولاً ثم إلى كثير منهم بدلاً من واو الجمع - أخذ بالنصفة في الكلام بالدلالة على أن إسناد العمى والصمم إلى جمعهم من قبيل إسناد حكم البعض إلى الكل، والواقع أن المتصف بهاتين الصفتين كثير منهم لا كلهم أولاً، وإيماء إلى أن العمى والصمم المذكورين أولاً شملا جميعهم على ما يدل عليه المقابلة ثانياً، وأن التوبة الإلهية لم يبطل أثرها ولم تذهب سدى بالمرة بل نجا بالتوبة بعضهم فلم يأخذهم العمى والصمم اللاحقان أخيراً ثالثاً.

ثم ختم تعالى الآية بقوله : ﴿ والله بصير بما يعملون ﴾ للدلالة على أن الله تعالى لا يغفله شيء، فغيره تعالى إذا أكرم قوماً بكرامة ضرب ذلك على بصره بحجاب يمنعه

أن يرى منهم السوء والمكروه ، وليس الله سبحانه على هذا النعت بل هو البصيـر لا يحجبه شيء عن شيء.

قوله تعالى: ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ﴾ وهذا كالبيان لكون النصارى لم تنفعهم النصرانية والانتساب إلى المسيح طفي عن تعلق الكفر بهم إذ أشركوا بالله ولم يؤمنوا به حق إيمانه حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم.

والنصارى وإن اختلفوا في كيفية اشتمال المسيح ابن مريم على جوهرة الألوهية بين قائل باشتقاق اقنوم المسيح وهو العلم من اقنوم الرب (تعالى) وهو الحياة، وذلك الأبوة والبنوة، وقائل بأنه تعالى صار هو المسيح على نحو الانقلاب، وقائل بأنه حل فيه كما تقدم بيان ذلك تفصيلا في الكلام على عيسى ابن مريم ونفيض في تفسير سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب.

لكن الأقوال الثلاثة جميعاً تقبل الانطباق على هذه الكلمة (إن الله هو المسيح ابن مريم) فالنظاهر أن المراد بالذين تفوهوا بهذه الكلمة جميع النصارى الغالين في المسيح سَنِنْكَ لا خصوص القائلين منهم بالانقلاب.

وتوصيف المسيح بابن مريم لا يخلو من دلالة أو إشعار بسبب كفرهم وهو نسبة الألوهية إلى انسان ابن انسان مخلوقين من تراب، وأين التراب ورب الأرباب؟!.

قوله تعالى : ﴿ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ (إلى آخر الأية) احتجاج على كفرهم وبطلان قولهم بقول المسيح سننت نفسه ؛ فإن قوله الناك : ﴿ اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ يدل على أنه عبد مربوب مثلهم ، وقوله : ﴿ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه المجنة ﴾ يدل على أن من يجعل لله شريكاً في ألوهيته فهو مشرك كافر محرم عليه الجنة .

وفي قوله تعالى حكاية عنه مانتك : ﴿ فقد حرم الله عليه المجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ﴾ عناية بإبطال ما ينسبونه إلى المسيح من حديث التفدية ، وأنه سانتك باختياره الصلب فدى بنفسه عنهم فهم مغفور لهم مرفوع عنهم التكاليف الإلهية ومصيرهم إلى الجنة ولا يمسون ناراً كما تقدم نقل ذلك عنهم في تفسير سورة آل عمران في قصة عيسى مانتك فقصة التفدية والصلب إنما سيقت لهذا الغرض .

وما تحكيه الآية من قوله عشف موجود في متفرقات الأبواب من الأناجيل كالأمر

بالتوحيد(١)، وإبطال عبادة المشرك(٢)، والحكم بخلود الظالمين في النار(٣).

قوله تعالى : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ أي أحد الثلاثة : الأب والابن والروح ، أي هو ينطبق على كل واحد من الثلاثة ، وهذا لازم قولهم : إن الأب إلّه ، والابن إلّه ، والروح إلّه ، وهو ثلاثة ، وهو واحد يضاهئون بذلك نظير قولنا : إن زيد بن عمرو إنسان ، فهناك أمور ثلاثة هي : زيد وابن عمرو والإنسان ، وهناك أمر واحد وهو المنعوت بهذه النعوت ، وقد غفلوا عن أن هذه الكثرة إن كانت حقيقية غير واحد وهو المنعوت بلكثرة في المنعوت حقيقة ، وأن المنعوت إن كان واحداً حقيقة أوجب اعتبارية أوجب الكثرة اعتبارية غير حقيقية فالجمع بين هذه الكثرة العددية والوحدة ذلك أن تكون الكثرة اعتبارية غير حقيقية مما يستنكف العقل عن تعقله .

ولذا ربما ذكر بعض الدعاة من النصارى أن مسألة التثليث من المسائل الماثورة من مذاهب الأسلاف التي لا تقبل الحل بحسب الموازين العلمية ، ولم يتنبه أن عليه أن يطالب الدليل على كل دعوى يقرع سمعه سواء كان من دعاوي الأسلاف أو من دعاوى الأخلاف .

قوله تعالى : ﴿ وما من إلّه إلا إلّه واحد ﴾ ( إلى آخر الآية ) رد منه تعالى لقولهم : ﴿ إِنَّ اللهُ ثَالَتُ ثَلاثة ﴾ بأن الله سبحانه لا يقبل بذاته المتعالية الكثرة بوجه من الوجوه فهو تعالى في ذاته واحد ، وإذا اتصف بصفاته الكريمة وأسمائه الحسنى لم يزد ذلك على ذاته الواحدة شيئاً ، ولا الصفة إذا أضيفت إلى الصفة أورث ذلك كثرة وتعدداً فهو تعالى أحدي الذات لا ينقسم لا في خارج ولا في وهم ولا في عقل.

فليس الله سبحانه بحيث يتجزؤ في ذاته إلى شيء وشيء قط ، ولا أن ذاته بحيث يجوز أن يضاف إليه شيء فيصير اثنين أو أكثر ، كيف ؟ وهو تعالى مع هـذا الشيء الذي تراد إضافته إليه تعالى في وهم أو فرض أو خارج.

فهو تعالى واحد في ذاته لكن لا بالوحدة العددية التي لسائر الأشياء المتكون منها الكثرات ، ولا منعوت بكثرة في ذات أو اسم، أو صفة، كيف؟ وهذه الوحدة العددية

<sup>(</sup>١) الاصحاح ١٦ : ٢٩ (انجيل مرقس) .

<sup>(</sup>٢) الاصحاح ٢٠٠٦ (الحيل متى).

<sup>(</sup>٣) الاصحاح ١٢: ٥٠ ، ٢٥: ٣١ (انجيل متى أيضاً) .

والكثرة المتألفة منها كلتاهما من آثار صنعه وإيجاده فكيف يتصف بما هو من صنعه؟ .

وفي قوله تعالى: ﴿وما من إلّه إلا إلّه واحد﴾ من التأكيد في إثبات التوحيد ما ليس في غيره حيث سيق الكلام بنحو النفي والاستثناء، ثم أدخل «من» على النفي لإفادة تأكيد الاستغراق، ثم جيء بالمستثنى وهو قوله: ﴿إلّه واحد﴾ بالتنكير المفيد للتنويع ولو أورد معرفة كقولنا ﴿ إلا الإلّه الواحد » لم يفد ما يرام من حقيقة التوحيد.

فالمعنى: ليس في الوجود شيء من جنس الإله أصلاً إلا إله واحد نوعاً من الوحدة لا يقبل التعدد أصلاً لا تعدد الذات ولا تعدد الصفات ، لا خارجاً ولا فرضاً ، ولو قيل : وما من إله إلا الله الواحد لم يدفع به قول النصارى ( إن الله ثالث ثالثة ) فإنهم لا ينكرون الوحدة فيه تعالى ، وإنما يقولون : إنه ذات واحدة لها تعين بصفاتها الثلاث ، وهي واحدة في عين أنها كثيرة حقيقة .

ولا يندفع ما احتملوه من المعنى إلاً بإثبات وحدة لا تتألف منه كثرة أصلًا، وهو الذي يتوخاه القرآن الكريم بقوله : ﴿ وما من إلّه إلّا إلّه واحد ﴾ .

وهذا من لطائف المعاني التي يلوح إليها الكتاب الإلهي في حقيقة معنى التوحيد وسنغور في البحث المستوفى عنه في بحث قرآني خاص ثم في بحث عقلي وآخر نقلي إيفاء لحقه .

قوله تعالى : ﴿وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ﴾ تهديد لهم بالعذاب الأليم الأخروي الذي هو ظاهر الآية الكريمة .

ولما كان القول بالتثليث الذي تتضمنه كلمة: » إن الله ثالث ثلائة » ليس في وسع عقول عامة الناس أن تتعقله فأغلب النصارى يتلقونه قولاً مذهبياً مسلماً بلفظه من غير أن يعقلوا معناه ، ولا أن يطمعوا في تعقله كما ليس في وسع العقل السليم أن يعقله عقلاً صحيحاً ، وإنما يتعقل كتعقل الفروض المحالة كالإنسان اللاإنسان ، والعدد الذي ليس بواحد ولا كثير ولا زوج ولا فرد فلذلك تتسلمه العامة تسلماً من غير بحث عن معناه ، وإنما يعتقدون في البنوة والأبوة شبه معني التشريف فهؤلاء في الحقيقة ليسوا من أهل التثليث، وإنما يمضغون الكلمة مضغاً ، وينتمون إليها انتماء بخلاف غير العامة منهم وهم الذين ينسب الله سبحانه إليهم اختلاف المذاهب ويقرر أن ذلك ببغيهم كما قال تعالى : ﴿ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ إلى أن قال :

﴿ وما تفرقوا إلَّا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ﴾(١).

فالكفر الحقيقي الذي لا ينتهي إلى استضعاف \_ وهو الذي فيه إنكار التوحيد والتكذيب بآيات الله \_ إنها يتم في بعضهم دون كلهم ، وإنها أوعد الله بالنار المخالد الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ، قال : ﴿ والذين كفروا وكذبوا بآيات الله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ (٢) ، إلى غير ذلك من الآيات ، وقد مر الكلام في ذلك في تفسير قوله تعالى : ﴿ إلا المستضعفين ﴾ (١) (الآية) .

ولعل هذا هو السر في التبعيض الظاهر من قوله: ﴿ ليمسن الذين كفروا منهم ﴾ أو أن المراد به الإنسارة إلى أن من النصارى من لا يقول بالتثليث، ولا يعتقد في المسيح إلا أنه عبد الله ورسوله ، كما كانت على ذلك مسيحيوا الحبشة وغيرها على ما ضبطه التاريخ فالمعنى: لئن لم ينته النصارى عما يقولون ( نسبة قول بعض الجماعة إلى جميعهم ) ليمسن الذين كفروا منهم \_ وهم القائلون بالتثليث منهم \_ عذاب أليم .

وربما وجهوا الكلام أعني قوله: ﴿ ليمسن الذين كفروا منهم ﴾ بأنه من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر ، والأصل : ليمسنهم (انتهى)، وإنما عدل إلى وضع الموصول وصلته مكانه ليدل على أن ذلك القول كفر بالله ، وأن الكفر سبب العذاب الذي توعدهم به .

وهذا وجه لا بأس به لولا أن الآية مصدرة بقوله : ﴿ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ﴾ ونظيره في البعد قول بعض آخر : إن « من » في قوله « منهم » بيانية فإنه قول من غير دليل .

قوله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَيُسْتَغَفَّرُونَهُ وَاللهَ غَفُـورُ رَحْيُم ﴾ تحضيض على التوبة والاستغفار ، وتذكير بمغفرة الله ورحمته ، أو إنكار أو توبيخ ,

قوله تعالى : ﴿ مَا الْمُسَيِّحِ ابْنُ مُرِيمِ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبِلُهُ الْسُوسُلُ وأُمِهُ صَدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانُ الْطَعَامِ ﴾ رد لقولهم : ﴿ إِنْ الله ثَالَثُ ثُلَاثَةً ﴾ أو لقولهم هذا وقولهم المحكي في الآية السابقة : ﴿ إِنْ الله هُ و الْمُسَيِّحِ ابْنُ مُرِيمٍ ﴾ جميعاً ، ومحصله اشتمال المسيح على جوهرة الألوهية ، بأن المسيح لا يفارق سائر رسل الله

الذين توفاهم الله من قبله كانوا بشراً مرسلين من غير أن يكونوا أرباباً من دون الله سبحانه ، وكذلك أمه مريم كانت صديقة تصدق بآيات الله تعالى وهي بشر، وقد كان هو وأمه جميعاً يأكلان الطعام ، وأكل الطعام مع ما يتعقبه مبني على أساس الحاجة التي هو أول إمارة من إمارات الإمكان والمصنوعية فقد كان المسيح سنت ممكناً ممكناً متولداً من ممكن ، وعبداً ورسولاً مخلوقاً من أمه كانا يعبدان الله ، ويجريان في سبيل الحاجة والافتقار من دون أن يكون رباً .

وما بيد القوم من كتب الإنجيل معترفة بذلك تصرح بكون مريم فتاة كانت تؤمن بالله وتعبده ، وتصرح بأن عيسى بالله وتعبده ، وتصرح بأن عيسى كان رسولًا من الله إلى الناس كسائر الرسل وتصرح بأن عيسى وأمه مريم كانا يأكلان الطعام .

فهذه أمور صرحت بها الأناجيل ، وهي حجج على كونه ﴿ اللَّهُ عَبِداً رَسُولًا .

ويمكن أن تكون الآية مسوقة لنفي ألوهية المسيح وأمه كليهما على ما يظهر من قوله تعالى : ﴿ أَانت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾(١)، أنه كان هناك من يقول بألوهيتها كالمسيح أو أن المراد به اتخاذها إلها كما ينسب إلى أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباياً من دون الله، وذلك بالخضوع لها ولهم بما لا يخضع لبشر بمثله .

وكيف كان فالآية على هذا التقدير تنفي عن المسيح وأمه معاً الألوهية بأن المسيح كان رسولاً كسائر الرسل، وأمه كانت صديقة، وهما معاً كانا ياكلان الطعام، وذلك كله ينافى الألوهية .

وفي قوله تعالى : ﴿ قد خلت من قبله الرسل ﴾ حيث وصف الرسل بالخلو من قبله ، وهو الموت تأكيد للحجة بكونه بشراً يجوز عليه الموت والحياة كما جاز على الرسل من قبله .

قوله تعالى: ﴿ انظر كيف نبين لهم الأيات ثم انظر أنى يؤفكون ﴾ الخطاب للنبي سِنَانَةُ ، وهو في مقام التعجيب أي تعجب من كيفية بياننا لهم الآيات، وهو أوضح بيان لأظهر آية في بطلان دعواهم ألوهية المسيح، وكيفية صرفهم عن تعقل هذه

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٦ .

الآيات ؛ فإلى أي غاية يصرفون عنها ، ولا تلتفت إلى نتيجتها ـ وهي بطلان دعواهم ـ عقولهم؟ .

قوله تعالى : ﴿ قُلُ أَتَعبدُونَ مَن دُونَ الله مَا لا يَملَكُ لَكُم ضَراً وَلا نَفَعاً والله هُو السّميع العليم ﴾ كان الخضوع لأمر الربوبية إنما انتشر بين البشر في أقدم عهوده ، وخاصة بين العامة منهم ـ وعامتهم كانوا يعبدون الأصنام ـ طمعاً في أن يدفع الـرب عنهم الشر ويوصل إليهم النقع كما يتحصل من الأبحاث التاريخية ، وأما عبادة الله لأنه الله عزّ اسمه فلم يكن يعدو الخواص منهم كالأنبياء والربانيين من أممهم .

فأمر الله سبحانه رسوله أن يخاطبهم خطاب البشر الساذج الجاري على ما تلهمه فطرته الساذجة في عبادة الله كما خاطب الوثنيين وعباد الأصنام بذلك فيذكرهم أن الذي يضطر الإنسان بعبادة الرب هو أنه يرى أزمة الخير والشر والنفع والضر بيده فيعبده لأنه يملك الضر والنفع طمعاً في أن يدفع عنه الضر ويوصل إليه الخير لعبادته له.

وكل ما هو دون الله تعالى لا يملك شيئاً من ضر ولا نفع لأنه مملوك لله محضاً مسلوب عنه القدرة في نفسه فكيف يسوغ تخصيصه بالعبادة، وإشراكه مع ربه الذي هو المالك له ولغيره، وقد كان من الواجب أن يخص هو تعالى بالعبادة، ولا يتعدى عنه إلى غيره لأنه هو الذي يختص به السمع والإجابة فيسمع ويجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يعلم حوائج عباده ولا يغفل عنها ولا يغلط فيها بخلاف غيره تعالى فإنه إنما يملك ما ملكه الله، ويقوى على ما قواه الله سبحانه.

فقد تبين بهذا البيان: أولاً: أن الحجة التي تشتمل عليها هذه الآية غير الحجة التي تشتمل عليها الآية السابقة وإن توقفتا معاً على مقدمة مشتركة، وهي كون المسبح وأمه ممكنين محتاجين، فالآية السابقة حجتها أن المسيح وأمه كانا بشرين محتاجين عبدين مطيعين فله سبحانه، ومن كان حاله هذا الحال لم يصح أن يكون إلها معبوداً، وحجة هذه الآية: أن المسيح ممكن محتاج مملوك بنفسه لا يملك ضراً ولا نفعاً، ومن كان حاله هذا الحال لم يستقم ألوهيته وعبادته من دون الله.

وثانياً: أن الحجة مأخوذة مما يدركه الفهم البسيط والعقل الساذج من جهة غرض الإنسان البسيط في عبادته فإنه إنما يتخذ رباً ويعبـده ليدفـع عنه الضـر ويجلب إليه

النفع ، وهذا إنما يملكه الله تعالى دون غيره ، فلا غرض يتعلق بعبادة غير الله فمن الواجب أن يرفض عبادته .

وثالثاً: أن قوله: ﴿ ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً ﴾ إنما أخذت فيه لفظة « ما » دون لفظة «من» مع أن المسيح من أولي العقل لأن الحجة بعينها هي التي تقام على الوثنيين وعبدة الأصنام التي لا شعور لها ، ولا دخل في كون المسيح منظم من أولي العقل في تمام الحجة فهي تامة في كل معبود مفروض دون الله سبحانه .

على أن غيره تعالى وإن كان من أولي العقل والشعور لا يملكون شيئاً من العقل والشعور من عند أنفسهم كسائر ما ينسب إليهم من شؤون وجودهم ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَنْ دُونَ اللهُ عَبَادُ أَمَنَالُكُم فَادَعُوهُم فَلْيَسْتَجِيْبُوا لَكُم إِنْ كُنْتُم صَادَقِينَ \* أَلَهُم أُرجِل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون (١).

وكذلك تقديم الضرعلى النفع في قوله: ﴿ ضراً ولا نفعاً ﴾ للجري على وفق ما تدركه وتدعو إليه الفطرة الساذجة كما مرّ ، فإن الإنسان بحسب الطبع يرى ما تلبس به من النعم الموجودة عنده ما دامت عنده مملوكة لنفسه لا تلتفت نفسه إلى إمكان فقدها ولا تتصور ألمه عند فقدها بخلاف المضار التي يجدها بالفعل، والنعم التي يفتقدها ويجد ألم فقدها، فإن الفطرة تنبهها إلى الالتجاء إلى رب يدفع عنها الضر والضير، ويجلب إليها النعمة المسلوبة كما قال تعالى: ﴿ وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مرّ كان لم يدعنا إلى ضر مسه ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ﴾ (١٤).

فتحصل أن مس الضر أبعث لـ إنسان إلى الخضوع للرب وعبادت من وجدان النفع ، ولذلك قدم الله سبحانه الضرعلى النفع في قوله : ﴿مَا لَا يَمَلُكُ لَكُمْ ضَراً ولا نَفَعاً ﴾ وكذا في سائر الموارد التي تماثله كقوله : ﴿اتخذوا من دونه آلهـة لا يخلقون

(٣) حم السحلة : ٥٠ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) حم السجدة : ٥١ .

<sup>(</sup>۲) يونس : ۱۲ .

شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون مـوتاً ولا حيــاة ولا نشوراً﴾(١).

ورابعاً: أن مجموع الآية: ﴿ أتعبدون من دون الله ﴾ إلى آخرها حجة على وجوب قصر العبادة في الله سبحانه من دون إشراك غيره معه وهي منحلة إلى حجتين ملخصهما: أن اتخاذ الإله وعبادة الرب إنما هو لغرض دفع الضر وجلب النفع فيجب أن يكون الإله المعبود مالكاً لذلك ولا يجوز عبادة من لا يملك شيئاً، والله سبحانه هو السميع المجيب للدعوة العليم بكنه المحاجة من غير جهل دون غيره؛ فوجب عبادته من غير إشراك غيره .

قوله تعالى: ﴿قل يَمَا أَهِلَ الْكَتَّابِ لَا تَعْلُوا فِي دَيْنَكُمْ غَيْرِ الْحَقِّ خَطَابِ آخرِ لَلْنَبِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ ال

ودين الله الذي يفسره كتبه المنزلة يأمر بالتوحيد ونفي الشريك وينهى عن اتخاذ الشركاء لله سبحانه، وقد ابتلي بذلك أهل الكتاب عامة اليهود والنصارى، وإن كان أمر النصارى في ذلك أشنع وأفظع قال تعالى: ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل النصارى الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركون ﴿ (٢) .

والقول بأن عزيراً ابن الله وإن كان غير ظاهر اليوم عند اليهـود لكن الآية تشهـد بأنهم كانوا يقولون ذلك في عصر النزول .

والظاهر أن ذلك كان لقباً تشريفياً يلقبونه به قبال ما خدمهم وأحسن إليهم في إرجاعهم إلى أورشليم (بيت المقدس) بعد اسارة بابل، وجمع لهم التوراة ثانياً بعد ضياعه في قصة بخت نصر، وقد كانوا يعدون بنوة الله لقباً تشريفياً كما يتخذ النصارى اليوم الأبوة كذلك ويسمون الباباوات والبطارقة والقسيسين بالأباء (الباب والبابا: الأب) وقد قال تعالى: ﴿وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ﴾ (٣).

بل الآية الثانية أعني قوله: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ﴾ تدل على ذلك حيث اقتصر فيها على ذكر المسيح الشنف ، ولم يذكر عزيراً فدل على دخوله في عموم قوله: ﴿ أحبارهم ورهبانهم ﴾ وأنهم إنما كانوا يسمونه ابن الله كما يسمون أحبارهم أبناء الله ، وقد خصوه بالذكر وحده شكراً لإحسانه إليهم كما تقدمت الإشارة إليه .

وبالجملة وضعهم بعض أنبيائهم وأحبارهم ورهبانهم موضع الربوبية وخضوعهم لهم بما لا يخضع بمثله إلا لله سبحانه غلو منهم في دينهم ينهاهم الله عن ذلك بلسان نبيه علمانه على الله عن ألك الله على الله ع

وتقييد الغلو في الدين بغير الحق ـ ولا يكون الغلو إلا كذلك ـ إنما هو للتأكيد وتذكير لازم المعنى مع ملزومه لئلا يذهل عنه السامع وقد ذهل حين غمالا أو كان كالذاهل.

وإطلاق الأب على الله سبحانه بتحليل معناه وتجريده عن وسمة نواقص المادة الجسمانية أي من بيده الإيجاد والتربية ، وكذلك الابن بمعناه المجرد التحليلي وإن لم يمنعه العقل لكنه ممنوع شرعاً لتوقيفية أسماء الله سبحانه لما في التوسع في إطلاق الأسماء المختلفة عليه تعالى من المفاسد، وكفى مفسدة في إطلاق الأب والابن ما لقيته الامتان : اليهود والنصارى وخاصة النصارى من أولياء الكنيسة خلال قرون متمادية ولن يزال الأمر على ذلك .

قوله تعالى: ﴿ وَلا تَتَبِعُوا أَهُواء قُوم قد ضلوا مِن قبل وأَضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل في ظاهر السياق أن المراد بهؤلاء القوم الذين نهوا عن اتباع أهوائهم هم المتبعون المطاعون في آرائهم وأوامرهم فيكون ضلالهم لمكان التزامهم بآرائهم الضلالهم كثيراً هو اتباع غيرهم لهم ، وضلالهم عن سواء السبيل هو المتحصل لهم من ضلالهم وإضلالهم ، وهو ضلال على ضلال .

وكذلك ظاهر السياق أن المراد بهم هم الوثنية وعبدة الأصنام فإن ظاهر السياق أن الخطاب إنما هو لجميع أهل الكتاب لا للمعاصرين منهم للنبي المناس عن المعاميع أهل الكتاب لا للمعاصرين منهم للنبي المناسب حتى يكون نهياً لمتأخريهم عن اتباع متقدميهم .

ويؤيده بل يدل عليه قوله تعالى : ﴿وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى

المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل (١٠).

فيكون ذلك حقيقة تحليلية تاريخية أشار إليها القرآن الكريم هي أن القول بالأبوة والبنوة مما تسرب إلى أهل الكتاب من قِبَل من تقدمهم من الوثنية، وقد تقدم في الكلام على قصص المسيح بالخذ في سورة آل عمران في الجزء الثالث من الكتاب أن هذا القول في جملة من الأقوال والآراء موجود عند الوثنية البرهمنية والبوذية في الهند والصين ، وكذلك مصر القديم وغيرهم ، وإنما أخذ بالتسرب في الملة الكتابية بيد دعاتها ، فظهر في زي الدين وكان الاسم لدين التوحيد والمسمى للوثنية .

قوله تعالى : ﴿ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ إلى آخر الأيتين إخبار بأن الكافرين منهم ملعونون بلسان أنبيائهم ، وفيه تعريض لهؤلاء الذين كفرهم الله في هذه الآيات من اليهود ملعونين بدعوة أنبيائهم أنفسهم ، وذلك بسبب عصيانهم لأنبيائهم ، وهم كانوا مستمرين على الاعتداء وقوله : ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهُونُ عَنْ مَنْكُم فَعَلُوه ﴾ والخ ، بيان لقوله : ﴿ وكانُوا يعتدون ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا ﴾ «الخ» ، وهذا من قبيل الاستشهاد بالحس على كونهم معتدين فإنهم لو قدروا دينهم حتى قدره لزموه ولم يتعدوه ، ولازم ذلك أن يتولوا أهل التوحيد ويتبرئوا من الذين كفروا لأن أعداء ما يقدسه قوم أعداء لذلك القوم ، فإذا تحابوا وتوالوا دل ذلك على إعراض ذلك القوم وتركهم ما كانوا يقدسونه ويحترمونه ، وصديق العدو عدو ، ثم ذمهم الله تعالى بقوله : ﴿ليئس ما قدمت لهم أنفسهم ﴾ وهو ولاية الكفار عن هوى النفس ، وكان جزاؤه ووباله ﴿أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ﴾ ، ففي الآية وضع جزاء العمل وعاقبته موضع العمل كأن أنفسهم قدمت لهم جزاء العمل بتقديم نفس العمل .

قوله تعالى : ﴿ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً منهم فاسقون فه أي ولو كان أهل الكتاب هؤلاء يؤمنون بالله والنبي محمد وسني وما أنزل إليه ، أو نبي أنفسهم كموسى مثلاً وما أنزل إليه كالتوراة مثلاً ما اتخذوا أولئك الكفار أولياء لأن الإيمان يجبّ سائر الأسباب ، ولكن كثيراً منهم فاسقون متمردون عن الإيمان .

<sup>(</sup>١) التوبة : ٣٠ .

وفي الآية وجه آخر احتملوه ، وهو أن يوجع ضمائر قوله : ﴿كانوا﴾ و ﴿يؤمنون ﴾ و ﴿هم ﴾ في قوله ؛ ﴿ما اتخذوهم ﴾ راجعة إلى النين كفروا ، والمعنى : ولو كان الذين كفروا أولئك الكفار الذين يتولاهم أهل الكتاب يؤمنون بالله والنبي والقرآن ما اتخذتهم أهل الكتاب أولياء ، وإنما تولوهم لمكان كفرهم ، وهذا وجه لا بأس به غير أن الإضراب في قوله : ﴿ولكن أكثرهم فاسقون ﴾ لا يلائمه .

قوله تعالى: ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا﴾ إلى قوله ﴿نصارى﴾ لما بين سبحانه في الآيات السابقة الرذائل المشتركة بين أهل الكتاب عامة ، وبعض ما يختص ببعضهم كقول اليهود: ﴿يد الله مغلولة﴾ وقول النصارى: ﴿إِنَّ الله هو المسيح ابن مريم﴾ ختم الآيات بما يختص به كل من الطائفتين إذا قيس حالهم من المؤمنين ودينهم ، وأضاف إلى حالهم حال المشركين ليتم الكلام في وقع الإسلام من قلوب الأمم غير المسلمة من حيث قربهم وبعدهم من قبوله .

ويتم الكـــلام في أن النصــارى أقــرب تلك الأمم مــودة للمسلمين وأسمــع لدعوتهم الحقة .

وإنما عدهم الله سبحانه أقرب مودة للمسلمين لما وقع من إيمان طائفة منهم بالنبي مسنت كما يدل عليه قوله في الآية التالية : ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الرسول النخه ، لكن لو كان إيمان طائفة تصحح هذه النسبة إلى جميعهم كان من الواجب أن تعد اليهود والمشركون كمثل النصارى وينسب إليهما نظير ما نسب إليهم لمكان إسلام طائفة من اليهود كعبد الله بن سلام وأصحابه ، وإسلام عدة من مشركي العرب وهم عامة المسلمين اليوم فتخصيص النصارى بمشل قوله : ﴿وإذا سمعوا ما أنزل اله والخه ، دون اليهود والمشركين يدل على حسن إقبالهم على الدعوة الإسلامية وإجابة النبي مناب مع أنهم على خيار بين أن يقيموا على دينهم ويؤدوا الجزية ، وبين أن يقبلوا الإسلام ، أو يحاربوا .

وهـذا بخلاف المشـركين فإنهم لم يكن يقبـل منهم إلا قبـول الـدعـوة فكشرة المؤمنين منهم لا يدل على حسن الإجابـة ، على ما كـابد النبي سيرا من من جفـوتهم ولقاه المسلمون من أيديهم بقسوتهم ونخوتهم .

وكذلك اليهود وإن كانواكالنصارى في إمكان إقامتهم على دينهم وتأدية الجزية إلى المسلمين لكنهم تمادوا في نخوتهم ، وتصلبوا في عصبيتهم ، وأخذوا بالمكر والمكيدة ، ونقضوا عهودهم ، وتربصوا الدوائر على المسلمين ، ومسوهم بأمر المس وآلمه .

وهذا الذي جرى من أمر النصارى مع النبي مسلم والدعوة الإسلامية ، وحسن إجابتهم ، وكذا من أمر اليهود والمشركين في التمادي على الاستكبار والعصبية جرى بعينه بعده مسلم على حذو ما جرى في عهده فما أكثر من لبى الدعوة الإسلامية من فرق النصارى خلال القرون الماضية ، وما أقل ذلك من اليهود والوثنيين ! فاحتفاظ هذه الخصيصة في هؤلاء وهؤلاء يصدق الكتاب العزيز في ما أفاده .

ومن المعلوم أن قوله تعالى : ﴿لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا﴾ من قبيل بيان الضابط العام في صورة خطاب خاص نظير ما مر في الآيات السابقة : ﴿ترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾ القسيس معرب «كشيش» والرهبان جمع السراهب وقد يكون مفرداً ، قال الراغب : السرهبة والرهب مخافة مع تحرز .. إلى أن قال .. والترهب التعبد ، والسرهبانية غلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة ، قال تعالى : ﴿ ورهبانية ابتدعوها ﴾ والرهبان يكون واحداً وجمعاً فمن جعله واحداً جمعه على رهابين ، انتهى .

علل تعالى ما ذكره من كون النصارى أقرب مودة وآنس قلوباً للذين آمنوا بخصال ثلاث يفقدها غيرهم من اليهود والمشركين ، وهي أن فيهم علماء وأن فيهم رهباناً وزهاداً ، وأنهم لا يستكبرون وذلك مفتاح تهيؤهم للسعادة .

وذلك أن سعادة حياة الدين أن تقوم بصالح العمل عن علم به ، وإن شئت فقل : أن يذعن بالحق فيطبق عمله عليه ؛ فله حاجة إلى العلم ليدرك به حق الدين وهو دين الحق ، ومجرد إدراك الحق لا يكفي للتهيؤ للعمل على طبقه حتى ينتزع الإنسان من نفسه الهيئة المانعة عنه ، وهو الاستكبار عن الحق بعصية وما يشابهها ، وإذا تلبس الإنسان بالعلم النافع والنصفة في جنب الحق برفع الاستكبار تهيأ للخضوع للحق بالعمل به لكن بشرط عدم منافاة الجو لذلك فإن لموافقة الجو

للعمل تأثيراً عظيماً في باب الأعمال فإن الأعمال التي يعتورها عامة المجتمع وينمو عليها أفراده ، وتستقر عليهم عادتهم خلفاً عن سلف لا يبقى للنفس فراغ أن تتفكر في أمرها أو تتدبر وتدبر في التخلص عنها إذا كانت ضارة مفسدة للسعادة ، وكذلك الحال في الأعمال الصالحة إذا استقر التلبس بها في مجتمع يصعب على النفس تركها ، ولذا قيل : إن العادة طبيعة ثانية ، ولذا كان أيضاً أول فعل مخالف حرجاً على النفس في المغاية وهو عند النفس دليل على الإمكان ، ثم لا ينزال كلما تحقق فعل زاد في سهولة التحقق ونقص بقدره من صعوبته .

فيإذا تحقق الإنسان أن عمالًا كذا حق صالح ونزع عن نفسه أغراض العناد واللجاج بإماتة الاستكبار والاستعلاء على الحق كان من العون كل العون على إتيانه أن يرى إنساناً يرتكبه فتتلقى نفسه إمكان العمل.

ومن هنا يظهر أن المجتمع إنما يتهيأ لقبول الحق إذا اشتمل على علماء يعلمونه ويعلّمونه ، وعلى رجال يقومون بالعمل به حتى يذعن العامة بإمكان العمل ويشاهدوا حسنه ، وعلى اعتياد عامتهم على الخضوع للحق وعدم الاستكبار عنه إذا انكشف لهم .

ولهذا علل الله سبحانه قرب النصارى من قبول الدعوة الحقة الدينية بأن فيهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ؛ ففيهم علماء لا يزالون يذكرونهم مقام الحق ومعارف الدين قولاً ، وفيهم زهاد يذكرونهم عظمة ربهم وأهمية سعادتهم الأخروية والدنيوية عملاً ، وفيهم عدم الاستكبار عن قبول الحق .

وأما اليهود فإنهم وإن كانـوا فيهم أحبار علماء لكنهم مستكبرون لا تـدعهم رذيلة العناد والاستعلاء أن يتهيأوا لقبول الحق .

وأما الذين أشركوا فإنهم يفقدون العلماء والزهاد ، وفيهم رذيلة الاستكبار .

قوله تعالى : ﴿وإذا سمعوا ما أنزل إلى السول ترى أعينهم تفيض من الدمع ﴾ «الخ» ، فاضت العيل بالدمع سال دمعها بكثرة ، و «من» في قوله : ﴿من الدمع ﴾ للابتداء ، وفي قوله : ﴿مما ﴾ للنشوء ، وفي قوله : ﴿مل الحق ﴾ بيانية .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَنَا لَا نَوْمَنَ بِاللَّهِ \* وَالْحَ \* ، لَفَظَة وَيَدْخَلْنَا \* كَأَنَّهَا مَضَمَّنَة

معنى الجعل ، ولذلك عدي بمع ، والمعنى : يجعلنا ربنا مع القوم الصالحين مدخلًا لنا فيهم .

وفي هذه الأفعال والأقوال التي حكاها الله تعالى عنهم تصديق ما ذكره عنهم أنهم أقرب مودة للذين آمنوا ، وتحقيق أن فيهم العلم النافع والعمل الصالح والخضوع للحق حيث كان فيهم قسيسون ورهبان وهم لا يستكبرون .

قوله تعالى : ﴿ فَأَتَّابِهُمُ اللهِ ﴾ إلى آخر الآيتين ، الإثنابة المجازاة ، والآية الأولى ذكر جزائهم ، والآية الثانية فيها ذكر جزاء من خالفهم على طريق المقابلة استيفاء للأقسام .

### ( بحث روائي )

في معاني الأخبار بـإسناده عن الـرضـا ، عن آبـائـه ، عن علي سُنْـُنه في قــولـه تعالى : ﴿كانا يأكلان الطعام﴾ معناه أنهما كانا يتغوّطان .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره مرفوعاً .

وفي الكافي بإسناده عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي عبد الله مبنّك في قول الله عز وجل : ﴿ لعن الله عن الله عن الله عز وجل : ﴿ لعن الله على لسان داود وعيسى ابن مريم ﴾ قال : الخنازير على لسان داود ، والقردة على لسان عيسى ابن مريم .

أقول: ورواه القمي والعياشي عنه طنين، وروي بطرق أهل السنة عن مجاهد وقتادة وغيرهما: لعن القردة على لسان داود، والخنازير على لسان عيسى ابن مريم، ويوافقه بعض روايات الشيعة كما يأتي.

وفي المجمع عن أبي جعفر مشخف: أما داود فإنه لعن أهل إيلة لما اعتدوا في سبتهم ، وكان اعتداؤهم في زمانه فقال: اللهم ألبسهم اللعنة مشل الرداء ، ومشل المنطقة على الخصرين ؛ فمسخهم الله قردة ، وأما عيسى فإنه لعن الذين ننزلت عليهم المائدة ثم كفروا بعد ذلك ، قال ؛ فقال أبو جعفر عشف : يتولون الملوك الجبارين ، ويزينون لهم هواهم ليصيبوا من دنياهم .

أقول: والقرآن يؤيد كون أصحاب السبت ممسوخين إلى القردة قال تعالى :

﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاستين ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيثانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ﴾ إلى أن قال ﴿ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربهم ولعلهم يتقون ﴾ إلى أن قال ﴿ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ (١) .

وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مسلمة : إن بني إسرائيل لما عملوا الخطيشة نهاهم علماؤهم تعزيراً ثم جالسوهم وآكلوهم وشاربوهم كأن لم يعملوا بالأمس خطيئة ؛ فلما رأى الله ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض ، ولعنهم على لسان نبي من الأنبياء ، ثم (قال ، ظ) رسول الله مسلمة : والله لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، ولتأطرنهم على الحق أطراً أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض وليلعننكم كما لعنهم .

وفيه: أخرج عبد بن حميد عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله سلمانية: خذوا العطاء ما كان عطاء فإذا كان رشوة عن دينكم فلا تأخذوا ولن تتركوه يمنعكم من ذلك الفقر والمخافة إن بني يأجوج قد جاؤا، وإن رحى الإسلام سيدور فحيثما دار القرآن فدوروا به، يوشك السلطان والقرآن أن يقتتلا ويتفرقا ؛ إنه سيكون عليكم ملوك يحكمون لكم بحكم ولهم بغيره فإن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم.

قالوا: يا رسول الله كيف بنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تكونوا كأصحاب عيسى نشروا بالمناشير، ورفعوا على الخشب، موت في طاعة خير من حياة في معصية إن أول ما نقص في بني إسرائيل أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سنة التعزير فكان أحدهم إذا لقي صاحبه الذي كان يعيب عليه آكله وشاربه وكأنه لم يعب عليه شيئاً فلعنهم الله على لسان داود، وذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

والذي نفسى بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٦ .

شراركم ؛ ثم ليدعون خياركم فلا يستجاب لكم .

والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، ولتأخذن على يد الظالم فلتأطرنه عليه أطرأ أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض .

وفيه أيضاً: أخرج ابن راهويـه والبخاري في الـوحدانيـات، وابن السكن وابن منده والباوردي في معرفة الصحابة، والطبراني وأبو نعيم وابن مردويه عن ابن أبزى، عن أبيه:

قال: خطب رسول الله مسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر طوائف من المسلمين فأثنى عليهم خيراً، ثم قال: ما بال أقوام لا يعلمون جيرانهم ولا يفقهونهم، ولا يأمرونهم ولا ينهونهم؟ وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتفطنون؟ والذي نفسي بيده ليعلمن جيرانه (جيرانهم، ظ) أو ليتفقهن أو ليتفطنن أو لأعاجلنهم بالعقوبة في دار الدنيا، ثم نزل ودخل بيته فقال أصحاب رسول الله مسلم عني بهذا الكلام؟ قالوا: ما نعلم يعني بهذا الكلام إلا الأشعريين فقهاء علماء، ولهم جيران جفاة جهلة.

فاجتمع جماعة من الأشعريين فدخلوا على النبي بين فقالوا: ذكرت طوائف من المسلمين بخير وذكرتنا بشر فما بالنا؟ فقال رسول الله بيناه: لتعلمن جيرانكم ولتفقهنهم ولتأمرنهم ولتنهنهم أو لأعاجلنكم بالعقوبة في دار الدنيا، فقالوا: يا رسول الله فأمهلنا سنة ففي سنة ما نعلمهم ويتعلمون فأمهلهم سنة ثم قرأ رسول الله بيناه: ولعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون \* كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن الهيثم التميمي عن أبي عبدالله النهائية في قوله: ﴿كَانُوا لا يَتَنَاهُونَ عَنْ مَنكُر فَعَلُوهُ لَبُسُ مَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ﴾، قال: أما إنهم لم يكونوا يدخلون مداخلهم ولا يجالسون مجالسهم ولكن كانوا إذا لقوهم ضحكوا في وجوههم وأنسوا بهم .

وفيه أيضاً: عن مروان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله طُنْكُ قال: ذكر النصارى وعداوتهم فقال: قول الله : ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾ قال: أولئك كانوا قوماً بين عيسى ومحمد ينتظرون مجيء محمد علما الله الله المناهد .

أقول : ظاهر الآية العموم دون الخصوص ، ولعلَّ المراد أن المدح إنما هو لهم ما لم يغيروا كما أن الذي مدح الله به المسلمين كذلك .

وفي الدر المنثور: أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ﴾ قال: هم رسل النجاشي الذين أرسل بإسلامه وإسلام قومه ؛ كانوا سبعين رجلاً اختارهم من قومه المخير فالخير في الفقه والسن.

فأنزل الله فيهم : ﴿ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً ﴾ الآية، ونزلت هذه الآية فيهم أيضاً: ﴿الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون ﴾ إلى قوله : ﴿أُولَـُـك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ﴾ .

فلما بلغ المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم، ذكروا أنهم سبقوا أصحاب النبي سنسة إلى النجاشي فقالوا: إنه قد خرج فينا رجل سفه عقول قريش وأحلامها؛ زعم أنه نبي، وإنه بعث إليك رهطاً ليفسدوا عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم.

قال: إن جاؤني نظرت فيما يقولون ، فلما قدم أصحاب رسول الله منتر أله فاتوا إلى باب النجاشي فقالوا: استأذن لأولياء الله فقال: ائذن لهم فمرحباً بأولياء الله ، فلما دخلوا عليه سلموا ، فقال الرهط من المشركين: ألم تر أيها الملك أنا صدقناك، وأنهم لم يحيبوك بتحيتك التي تحيا بها؟ فقال لهم: ما يمنعكم أن تحيوني بتحيتي؟ قالوا: إنا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة .

فقال لهم : ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه؟ قالوا : يقول : عبـدالله ورسولـه وكلمة من الله وروح منه ألقـاها إلى مـريم، ويقول في مـريم : إنها العـذراء الطيبـة

البتول ؛ قال : فأخذ عوداً من الأرض فقال : ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم هذا العود ، فكره المشركون قوله وتغير له وجوههم .

فقال: هل تقرأون شيئاً مما أنزل عليكم؟ قالوا : نعم ، قال : فاقرؤوا ، فقرؤوا ــ وحوله القسيسون والرهبان وسائر النصارى ـ فجعلت طائفة من القسيسين والـرهبان كلما قرأوا آية انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق قبال الله : ﴿ ذلك بِأَنْ منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون \* وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تـرى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق.

أقـول : وروى القمي في تفسيره القصـة مفصلة في خبر طـويل، وفي آخـره : ورجعوا إلى النجاشي فأخبروه خبر رسول الله مسنية وقرأوا عليه ما قرأ عليهم فبكي على نفسه فخرج من بلاد الحبشة إلى النبي مُنذه فلما عبر البحر توفي ، الحديث .

# ( كلام في معنى التوحيد في القران )

لا يرتاب الباحث المتعمق في المعارف الكلية أن مسألة التوحيد من أبعدها غوراً ، وأصعبها تصوراً وإدراكاً ، وأعضلها حلاً لارتفاع كعبها عن المسائل العامة العامية التي تتناولها الأفهام، والقضايا المتداولة التي تألفها النفوس، وتعرفها القلوب.

وما هذا شأنه تختلف العقول في إدراكه والتصديق به للتنوع الفكري الـذي فطر عليه الإنسان من اختلاف أفراده من جهة البنية الجسمية وأداء ذلك إلى اختلاف أعضاء الإدراك في أعمالها ، ثم تأثير ذلك في الفهم والتعقل من حيث الحـدة والبلادة ، والجودة والرداءة، والاستقامة والانحراف .

فهذا كله مما لا شك فيه ، وقد قرر القرآن هذا الاختلاف في موارد من آيـاته الكريمة كقوله تعالى: ﴿ هِل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب ﴾(١)، وقوله تعالى: ﴿فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ١٥٠٥)، وقول تعالى: ﴿فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا﴾(٣)، وقوله تعالى في ذيل الآية الـ ٧٥ من المائدة ( وهي من جملة الآيات التي نحن فيها ): ﴿ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أني يؤفكون ﴾ .

ومن أظهر مصاديق هذا الاختلاف الفهمي اختلاف أفهام الناس في تلقي معنى توحده تعالى لما في أفهامهم من الاختلاف العظيم والنوسان الوسيع في تقرير مسألة وجوده تعالى على ما بينهم من الاتفاق على ما تعطيه الفطرة الإنسانية بإلهامها الخفي وإشارتها الدقيقة .

فقد بلغ فهم آحاد من الإنسان في ذلك أن جعل الأوثان المتخذة، والأصنام المصنوعة من الخشب والحجارة حتى من نحو الأقط والطينة المعمولة من أبوال الغنم شركاء لله، وقرناء له، يعبد كما تعبد هؤلاء، ويسأل كما تسأل هؤلاء، ويخضع له كما يخضع لها، ولم يلبث هذا الإنسان دون أن غلب هذه الأصنام عليه تعالى بزعمه، وأقبل عليها وتركه، وأمرها على حوائجه وعزله.

فهذا الإنسان قصارى ما يراه من الوجود له تعالى هو مشل ما يراه لألهته التي خلقها بيده، أو خلقها إنسان مثله بيده، ولذلك كانوا يثبتون له تعالى من صفة الوحدة مثل ما يصفون به كل واحد من أصنامهم، وهي الوحدة العددية التي تتألف منها الأعداد، قال تعالى: ﴿وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحداً إن هذا لشيء عجاب (١).

فهؤلاء كانوا يتلقون الدعوة القرآنية إلى التوحيد دعوة إلى القول بالوحدة العددية التي تقابل الكثرة العددية كقوله تعالى: ﴿وَإِلّهِكُم إِلّهُ وَاحد لا إِلّهُ إِلّا هُو﴾(٢) وقبوله تعالى: ﴿وَإِلّهِكُم اللهِ وَاحد لا إِلّهُ إِلّا هُو فَادعوه مخلصين له الدين ﴾(٣) وغير ذلك من الآيات الداعية إلى رفض الآلهة الكثيرة ، وتوجيه الوجه لله الواحد ، وقوله تعالى : ﴿وَإِلّهُنَا وَإِلّهُنَا وَاحد ﴾(٤)، وغيره من الآيات الداعية إلى رفض التفرق في العبادة للإله ، وإلّهكم واحد ﴾(أمة أو طائفة أو قبيلة تتخذ إلها تختص به ، ولا تخضع لإله الآخرين .

والقرآن ينفي في عالى تعليمه الوحدة العددية عن الإله جلَّ ذكره ، فإن هذه السوحدة لا تتم إلا بتميّز هذا السواحد من ذلك الواحد بالمحدودية التي تقهره ، والمقدرية التي تغلبه ، مثال ذلك ماء الحوض إذا فرَّقناه في آنية كثيرة كان ماء كل إناء

 <sup>(</sup>۱) ص : ٦ . (۳) المؤمن ٦٥ .

 <sup>(</sup>۲) القرة . ۱۹۳ .
 (۲) العنكبوت : ٤٦ .

ماء واحداً غير الماء الواحد الذي في الإناء الآخر، وإنما صار ماء واحداً يتميز عمّا في الأخر لكون ما في الأخر مسلوباً عنه غير مجتمع معه، وكذلك هذا الإنسان إنما صار إنساناً واحداً لأنه مسلوب عنه ما للإنسان الآخر، ولولا ذلك لم يأت للإنسانية الصادقة على هذا وذاك أن تكون واحدة بالعدد ولا كثيرة بالعدد.

فمحمودية الـوجود هي التي تقهـر الواحـد العـددي على أن يكـون واحـداً ثم بانسلاب هذه الوحدة من بعض الجهات تتـألف كثرة عـددية كمـا عند عـروض صفة الاجتماع بوجه .

وإذ كان الله سبحانه قاهراً غير مقهور ، وغالباً لا يغلبه شيء البتة كما يعطيه التعليم القرآني لم تنصور في حقه وحدة عددية ولا كثرة عددية ، قال تعالى : ﴿وهو الواحد القهار ﴾(١) ، وقال : ﴿أَرْبَابِ مَتَفْرَقُونَ خَيْرً أَمَّ الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ﴾(١) ، وقال : ﴿وما من إله إلا الله الواحد القهار ﴾(١) ، وقال : ﴿لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار ﴾(١) .

والآيات بسياقها - كما ترى - تنفي كل وحدة مضافة إلى كثرة مقابلة لها سواء كانت وحدة عددية كالفرد الواحد من النوع الذي لو فرض بإزائه فرد آخر كانا اثنين فإن هذا الفرد مقهور بالحد الذي يحده به الفرد الآخر المسلوب عنه المفروض قباله، أو كانت وحدة نوعية أو جنسية أو أي وحدة كلية مضافة إلى كثرة من سنخها كالإنسان الذي هو نوع واحد مضاف إلى الأنواع الكثيرة الحاصلة منه ومن الفرس والبقر والغنم وغيرها فإنه مقهور بالحد الذي يحده به ما يناظره من الأنواع الأخر، وإذ كان تعالى لا يقهره شيء في شيء البتة من ذاته ولا صفته ولا فعله وهو القاهر فوق كل شيء فليس بمحدود في شيء يرجع إليه ، فهو موجود لا يشوبه عدم ، وحق لا يعرضه بطلان ، وهو الحي لا يخالطه موت ، والعليم لا يدب إليه جهل ، والقادر لا يغلبه عجز ، والمالك والملك من غير أن يملك منه شيء ، والعزيز الذي لا ذل له ، وهكذا .

فله تعمالي من كل كممال محضه ، وإن شئت زيمادة تفهم وتفقه لهـذه الحقيقـة

(۲) ص : ۱۵ .

<sup>(</sup>١) الرعد . ١٦

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٤٠ الرمر : ٤

القرآنية فافرض أمرأ متناهيأ وآخر غير متناه تجد غير المتناهي محيطأ بالمتناهي بحيث لا يدفعه المتناهي عن كماله المفروض أي دفع فرضته ، بل غير المتناهي مسيطر عليه بحيث لا يفقده المتناهي في شيء من أركان كماله ، وغير المتناهي هو القـائم على نفسه ، الشهيد عليه ، المحيط به ، ثم انظر في ذلك إلى ما يفيده قوله تعالى: ﴿أُولَم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد \* ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط **﴿ (١**).

وهذا هو الذي يدل عليه عامة الأيات الواصفة لصفاته تعالى الواقعة في سياق الحصر أو الظاهر فيه كقوله تعالى: ﴿ الله لا إِنَّه إِلَّا هُو لَهُ الْأُسْمَاءُ الْحَسْنَى ﴾(٢)، وقوله : ﴿ويعلمون أن الله هو الحق المبين﴾(٣)، وقوله : ﴿هو الحي لا إِنَّه إِلَّا هُو﴾(٤)، وقـوله: ﴿وهـو العليم القديس﴾(°)، وقولـه: ﴿أَنَ القَّمَوةُ للهُ جميعـاً﴾(¹)، وقـولـه: وله الملك وله الحمد (٧)، وقوله: ﴿إن العزة الله جميعاً ﴾(^)، وقوله: ﴿الحق من ربك﴾ (٩)، وقوله: ﴿ أنتم الفقراء إلى الله والله هـو الغني ﴿ (١٠)، إلى غير ذلك من الأيات .

فالأيات \_ كما ترى \_ تنادي بأعلى صوتها أن كل كمال مفروض فهو لله سبحانه بالأصالة ، وليس لغيره شيء إلا بتمليكه تعالى له ذلك من غير أن ينعزل عمّا يملكه ويملكه كما ننعزل نحن معاشر الخليقة عما ملكتاه غيرنا .

فكلما فرضنا شيئاً من الأشياء ذا شيء من الكمال في قباله تعالى ليكون ثانياً لـه وشريكاً عاد ما بيده من معنى الكمال لله سبحانه محضاً ، وهو الحق الذي يعلك كل شيء، وغيره الباطل الذي لا يملك لنفسه شيئاً قال تعالى: ﴿لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً♦<sup>(١١)</sup>.

وهذا المعنى هو الذي ينفي عنه تعالى الوحدة العددية إذ لوكان واحداً عددياً أي موجوداً محدوداً منعزل الذات عن الإحاطة بغيره من الموجودات صح للعقل أن يفرض مثله الثاني له سواء كان جائز التحقق في الخارج أو غير جائز التحقق، وصح عند

| (٩) النقرة : ١٤٧. | (٥) الروم ٠ ٤٥ . | (١) حم السجدة : ٥٤ . |
|-------------------|------------------|----------------------|
| - ' '             |                  |                      |

<sup>(</sup>٦) البقرة: ١٦٥ . (١٠) فاطر: ١٥. (٢) طه : ٨ .

<sup>(</sup>٧) التعاس . ١ (١١) الفرقان : ٣ . (٣) النور : ٢٥ .

<sup>(</sup>۸) يونس ۱۵۰. (٤) المؤمن : ٦٥ .

العقل أن يتصف بالكثرة بالنظر إلى نفسه وإن فرض امتناعه في الواقع، وليس كذلك .

فهو تعالى واحد بمعنى أنه من الوجود بحيث لا يحد بحد حتى يمكن فرض ثان له فيما وراء ذلك الحد وهذا معنى قوله تعالى : ﴿قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يكن له كفوا أحد > (سورة التوحيد) فإن لفظ أحد إنما يستعمل استعمالاً يدفع إمكان فرض العدد في قباله يقال : «ما جاءني أحد» وينفى به أن يكون قد جماء الواحد وكذا الاثنان والأكثر وقال تعالى : ﴿وإن أحد من المشركين استجارك > (۱) ، فشمل الواحد والاثنين والجماعة ولم يخرج عن حكمه عدد، وقال تعالى : ﴿أوجاء أحد منكم من الغائط > فشمل الواحد وما وراءه، ولم يشد منه شاذ .

فاستعمال لفظ أحد في قوله : ﴿هو الله أحد﴾ في الإثبات من غير نفي ولا تقييد بإضافة أو وصف يفيد أن هويته تعالى بحيث يدفع فرض من يماثله في هويته بوجه سواء كان واحداً أو كثيراً فهو محال بحسب الفرض الصحيح مع قطع النظر عن حاله بحسب الخارج.

ولذلك وصفه تعالى أولاً بأنه صمد، وهو المصمت الذي لا جوف لـه ولا مكان خالياً فيه، وثانياً بأنه لم يلد، وثالثاً بأنه لم يولد، ورابعاً بأنه لم يكن له كفواً أحد، وكل هذه الأوصاف مما يستلزم نوعاً من المحدودية والانعزال.

وهذا هو السر في عدم وقوع توصيفات غيره تعالى عليه حق الوقوع والاتصاف قال تعالى: ﴿ وَلا تعالى: ﴿ وَلا تعالى: ﴿ وَلا يَعَلَمُ نَاءَ عَلَمُ الْمَعَانِي الكمالية التي نصفه تعالى بها أوصاف محدودة ، وجلت ساحته سبحانه عن الحد والقيد، وهو الذي يرومه النبي ومناه في كلمته المشهورة: ﴿ لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ،

وهذا المعنى من الوحدة هو الذي يدفع به تثليث النصارى فإنهم موحدون في عين التثليث لكن الذي يذعنون به من الوحدة وحدة عددية لا تنفي الكثرة من جهة أخرى فهم يقولون : إن الأقانيم (الأب والابن والروح) (الذات والعلم والحياة) ثلاثة وهي واحدة كالإنسان الحي العالم فهو شيء واحد لأنه إنسان حي عالم وهو ثلاثة لأنه إنسان وحياة وعلم .

لكن التعليم القرآني ينفي ذلك لأنه يثبت من الوحدة ما لا يستقيم معه فرض أي كثرة وتمايز لا في الذات ولا في الصفات ، وكل ما فرض من شيء في هذا الباب كان عين الأخر لعدم الحد فذاته تعالى عين صفاته ، وكل صفة مفروضة له عين الأخرى، تعالى الله عمّا يصفون.

ولذلك ترى أن الآيات التي تنعته تعالى بالقهارية تبدأ أولاً بنعت الوحدة ثم تصفه بالقهارية لتدل على أن وحدته لا تدع لفارض مجال أن يفرض له ثانياً مماثلاً بوجه فضلاً عن أن يظهر في الوجود، وينال الواقعية والثبوت، قال تعالى: ﴿الرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم﴾(١)، فوصفه بوحدة قاهرة لكل شريك مفروض لا تبقي لغيره تعالى من كل معبود مفروض إلا الاسم فقط، وقال تعالى: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار﴾(١)، قال تعالى: ﴿لمن الملك اليوم لله الواحد القهار﴾(١)، قال تعالى: ﴿لمن الملك اليوم يجعله نفسه وما يملكه ملكاً لله سبحانه، وقال تعالى: ﴿وما من إلّه إلا الله المواحد القهار﴾(١)، وقال تعالى: ﴿لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار﴾(٤)، فرتب القهارية في جميع الآيات على صفة الوحدة .

## ( بحث روائي )

في التوحيد والخصال بإسناده عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه قال: إن الله أعرابياً قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين طنع فقال: يا أمير المؤمنين أتقول: إن الله واحد؟ قال: فحمل الناس عليه وقالوا: يا أعرابي أما تسرى ما فيه أمير المؤمنين من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين مؤني : دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم!.

ثم قال: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام: فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل ، ووجهان يثبتان فيه ؛ فأما اللذان لا يجوزان عليه فقـول

(٥) الزمر 😘

(١) يوسف: ٤٠ . (٣) المؤمن: ١٦ .

(٢) الرعد : ١٦ . (٤) ص : ٦٥ .

القائل: واحد يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز، لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال: إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل: هـو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه، وجـل ربنا وتعـالى عن ذلك.

وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربنا ، وقول القائل : إنه عز وجل أحديّ المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم ، كذلك ربنا عز وجل .

أقول: ورواه أيضاً في المعاني بسند آخر عن أبي المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عنه ﷺ.

وفي النهج: أول الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ، فمن وصف الله فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حده ، ومن حده فقد عده (الخطبة).

أقول: وهو من أبدع البيان، ومحصل الشطر الأول من الكلام أن معرفته تنتهي في استكمالها إلى نفي الصفات عنه، ومحصل الشطر الشاني المتفرع على الشطر الأول ـ أعني قوله سلطن : فمن وصف الله فقد قرنه (الخ) ـ أن إثبات الصفات يستلزم إثبات الوحدة العددية المتوقفة على التحديد غير الجائز عليه تعالى، وتنتج المقدمتان أن كمال معرفته تعالى يستوجب نفي الوحدة العددية منه ، وإثبات الوحدة بمعنى أخر ، وهو مراده مثلث من سرد الكلام .

اما مسألة نفي الصفات عنه فقد بينه طفط به بقوله : «أول الدين معرفته» لظهور أن من لم يعرف الله سبحانه ولو بوجه لم يحل بعد في ساحة الدين ، والمعرفة ربما كانت مع عمل بما يرتبط به من الأفعال وترتب آثار المعروف ، وربما كانت من غير عمل ، ومن المعلوم أن العلم فيما يتعلق نوع تعلق بالأعمال إنما يثبت ويستقر في النفس إذا ترتب عليه آثاره العملية ، وإلا فلا يزال العلم يضعف بإتيان الأعمال المخالفة حتى يبطل أو يصير سدى لا أثر له ، ومن كلامه مشكف في هذا الباب ـ وقد رواه في

النهج - : و العلم مقرون بالعمل فمن علم عمل، والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلاً ارتحل عنه.

فالعلم والمعرفة بالشيء إنما يكمل إذا أخذ العارف معروفه صدقاً ، وأظهر ذلك في باطنه وظاهره ، وجنانه وأركانه بأن يخضع له روحاً وجسماً ، وهو الإيمان المنبسط على سره وعلانيته ، وهو قوله : « وكمال معرفته التصديق به » .

ثم هذا الخضوع المسمى بالتصديق به وإن جاز تحققه مع إثبات الشريك للرب المخضوع له كما يخضع عبدة الأصنام لله ولسائر آلهتهم جميعاً لكن الخضوع بشيء لا يتم من غير انصراف عن غيره بالبداهة ، فالخضوع لواحد من الألهة في معنى الإعراض عن غيره والاستكبار في الجملة عنه فلا يكمل التصديق بالله والخضوع لمقامه إلا بالإعراض عن عبادة الشركاء ، والانصراف عن دعوة الألهة الكثيرة ، وهو قوله : « وكمال التصديق به توحيده » .

ثم إن للتوحيد مراتب مختلفة بعضها فوق بعض ، ولا يكمل حتى يعطى الإله الواحد حقه من الألوهية المنحصرة ، ولا يقتصر على مجرد تسميته إلها واحداً بل ينسب إليه كل ما له نصيب من الوجود والكمال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع ، وأن يخص الخضوع والعبادة به فلا يتذلل لغيره بوجه من الوجوه بل لا يرجى إلا رحمته ، ولا يخاف إلا سخطه ، ولا يطمع إلا فيما عنده ، ولا يعكف إلا على بابه .

وبعبارة أخرى أن يخلص له علماً وعملًا ، وهو قـوله سلطه : « وكمـال توحيـده الإخلاص له » .

وإذا استوى الإنسان على أريكة الإخلاص ، وضمته العناية الإلهية إلى أولياء الله المقربين لاحت على بصيرته لوائح العجز عن القيام بحق المعرفة ، وتوصيفه بما يليق بساحة كبريائه وعظمته فإنه ربما شاهد أن الذي يصفه تعالى به معان مدركة مما بين يديه من الأشياء المصنوعة ، وأمور ألفها من مشهوداته الممكنة، وهي صور محدودة مقيدة يدفع بعضها بعضاً ، ولا تقبل الائتلاف والامتزاج ، انظر إلى مفاهيم الوجود والعلم والقدرة والحياة والرزق والعزة والغنى وغيرها .

والمعاني المحدودة يدفع بعضها بعضاً لظهور كون كل مفهوم خلواً عن المفهوم

الآخر كمعنى العلم عن معنى القدرة فإنا حين ما نتصور العلم نصرف عن القدرة فلا نجد معناها في معنى العلم ، وإذا تصورنا معنى العلم وهو وصف من الأوصاف ننعزل عن معنى الذات وهو الموصوف .

فهذه المفاهيم والعلوم والإدراكات تقصر عن الانطباق عليه جل شأنه حق الانطباق ، وعن حكاية ما هو عليه حق الحكاية ؛ فتمس حاجة المخلص في وصفه ربه إلى أن يعترف بنقص لا علاج له ، وعجز لا جابر دونه ؛ فيعود فينفي ما أثبته ، ويتيه في حيرة لا مخلص منها ، وهو قوله مثلث : « وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة » .

وهذا الذي فسرنا به هذا العقد من كلامه طنته هو الذي يؤيده أول الخطبة حيث يقول: والذي لا يدركه بعد الهمم ، ولا يناله غوص الفطن ، الذي ليس لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ، ولا وقت معدود ، ولا أجل ممدود ، على ما يظهر للمتأمل الفطن .

وأما قول عشق : د فمن وصف الله فقد قرنه د (إلى ) ، فهو تـوصل منـه إلى المطلوب ـ وهو أن الله سبحانه لا حد له ولا عد ـ من طريق تحليل إثبات الوصف كما كان البيان الأول توصلًا منه من طريق تحليل المعرفة إلى نفى الوصف .

فمن وصف الله فقد قرنه لما عرفت من المغايرة بين الموصوف والصفة ، والجمع بين المتغايرين قرن ، ومن قرنه فقد ثناه لأخذه إياه موصوفاً وصفة وهما اثنان ، ومن ثناه فقد جزأه إلى جزأين ، ومن جزأه فقد جهله بالإشارة إليه إشارة عقلية ، ومن أشار إليه فقد حده لكون الإشارة مستلزمة لانفصال المشار إليه عن المشير حتى تتوسط بينهما الإشارة التي هي إيجاد بعد ما بين المشير والمشار إليه \_ يبتدىء من الأول وينتهي إلى الشاني \_ «ومن حده فقد عده» وجعله واحداً عددياً لأن العدد لازم الانقسام والانعزال الوجودي تعالى الله عن ذلك .

وفي النهج: من خطبة له مشخف : « الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالاً فيكون أولاً قبل أن يكون آخراً ، ويكون ظاهراً قبل أن يكون باطناً ، كل مسمى بالوحدة غيره قليل ، وكل عزيز غيره ذليل ، وكل قوي غيره ضعيف ، وكل مالك غيره مملوك ، وكل عالم غيره متعلم ، وكل قادر غيره يقدر ويعجز ، وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات ويصمه كبيرها ويذهب عنه ما بعد منها ، وكل بصير غيره يعمى عن خفي

الألوان ولطيف الأجسام ، وكل ظاهر غيره باطن ، وكل باطن غيره ظاهر ، .

أقول: بناء البيان على كونه تعالى غير محدود وكون غيره محدوداً فإن هذه المعاني والنعوت وكل ما كان من قبيلها إذا طرأ عليها الحد كانت لها إضافة ما إلى غيرها، ويستوجب التحدد حينئذ أن تنقطع وتزول عمّا أضيفت إليه، وتتبدل إلى ما يقابلها من المعنى.

فالظهور إذا فرض محدوداً كان بالنسبة إلى جهة أو إلى شيء دون جهة أخرى وشيء آخر، وصار الأمر الظاهر باطناً خفياً بالنسبة إلى تلك الجهة الأخرى والشيء الأخر، والعزة إذا أخذت بحد بطلت فيما وراء حدها فكانت ذلة بالنسبة إليه، والقوة إذا كانت مقيدة تبدلت بالنسبة إلى ما وراء قيدها ضعفاً، والظهور بطون في غير محله، والبطون ظهور في المخارج عن مستواه.

والملك إذا كان محدوداً كان من يحده مهيمناً على هذا المالك؛ فهو وملكه تحت ملك غيره، والعلم إذا كان محدوداً لم يكن من صاحبه لأن الشيء لا يحد نفسه، فكان بإفاضة الغير وتعليمه، وهكذا.

والدليل على أنه طلنت بنى بيانه على معنى الحد قوله : «وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات» (إلخ)، فإنه وما بعده ظاهر في الإشارة إلى محدودية المخلوقات ، والسياق واحد .

وأما قوله على المقصودة من المعنى بالوحدة غيره قليل ١ ـ والجملة هي المقصودة من نقل الخطبة ـ فبناؤه على معنى الحد ظاهر فإن الوحدة العددية المتفرعة على محدودية المسمى بالواحد لازمه تقسم المعنى وتكثره ، وكلما زاد التقسم والتكثر أمعن الواحد في القلة والضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة ، فكل واحد عددي فهو قليل بالنسبة إلى الكثير الذي بإزائه ولو بالفرض .

وأما الواحد الذي لا حد لمعناه ولا نهاية له فلا يحتمل فرض الكثرة لعدم احتماله طرو الحد وعروض التميز ولا يشذ عن وجوده شيء من معناه حتى يكثر ويقوى بضمه ، ويقل ويضعف بعزله ، بل كلما فرض له ثان في معناه فإذا هو هو .

وفي النهج : ومن خطبة له طنيخ : « الحمد لله الدال على وجوده بخلفه ، وبمحدث خلقه على أزليته ، وباشتباههم على أن لا شبه له ، لا يستلمه المشاعر ، ولا يحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع ، والحاد والمحدود ، والرب والمربوب ، الأحد لا بتأويل عدد ، والخالق لا بمعنى حركة ونصب ، والسميع لا بأداة ، والبصير لا بتفريق آلة ، والشاهد لا بمماسة ، والبائن لا بتراخي مسافة ، والظاهر لا برؤية ، والباطن لا بلطافة ؛ بان من الأشياء بالقهر لها والقدرة عليها ، وبانت الأشياء منه بالخضوع له والرجوع إليه ، ومن وصفه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطل أزله ».

أقول: أول كلامه عشف مبني على أن جميع المعاني والصفات المشهودة في الممكنات أمور محدودة لا تتم إلا بحاد يحدها وصانع يصنعها ، ورب يربها ، وهو الله سبحانه ، وإذ كان الحد من صنعه فهو متأخر عنه غير لازم له ، فقد تنزهت ساحة كبريائه عن هذه الحدود .

وإذا كان كذلك كان ما يوصف به من الصفات غير محدود بحد ـ وإن كان لفظنا قاصراً عنه ، والمعنى غير واف به ـ فهو تعالى أحد لا بتأويل عدد يقضي بالمحدودية ، وعلى هذا النهج خلقه وسمعه وبصره وشهوده وغيره ذلك .

ومن فروع ذلك أن بينونته من خلقه ليس بمعنى الانفصال والانعزال تعالى عن الاتصال والانفصال ، والحلول والانعزال، بل بمعنى قهره لها وقدرته عليها ، وخضوعهم له ورجوعهم إليه .

وقوله ملك : يا من وصفه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطل أزله ، فرَّع على إثبات الوحدة العددية إبطال الأزل لأن حقيقة الأزل كونه تعالى غير متناه في ذاته وصفاته ولا محدود فإذا اعتبر من حيث إنه غير مسبوق بشيء يتقدم عليه كان هو أزله ، وإذا اعتبر من حيث إنه غير ملحوق بشيء يتأخر عنه كان هو أبده ، وربما اعتبر من الجانبين فكان دواماً .

وأما ما يظهر من عدة من الباحثين أن معنى كونه تعالى أزلياً أنه سابق متقدم على خلقه المحدث تقدماً في أزمنة غير متناهية لا خبر فيها عن الخلق ولا أثر منهم فهو من أشنع الخطأ، وأين الزمان الذي هو مقدار حركة المتحركات والمشاركة معه تعالى في أزله؟!.

وفي النهج : ومن خطبة له ﴿ عَالِمُهُ : ﴿ الحمد لله حَالَق العباد ، وساطح المهاد ،

ومسبل الوهاد ، ومخصب النجاد ، ليس لأوليته ابتداء ، ولا لأزليته انقضاء ، هو الأول لم يزل ، والباقي بلا أجل ، خرّت له الجباه ، ووحّدته الشفاه ، حد الأشياء عند خلقه لها إبانة له من شبهها ، لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات ، ولا بالجوارح والأدوات ، لا يقال : متى؟ ولا يضرب له أمد بحتى ، الظاهر لا يقال : مما؟ والباطن لا يقال : فيما؟ لا شبح فيتقضّى ولا محجوب فيحوى ، لم يقرب من الأشياء بالتصادق ، ولم يبعد عنها بافتراق ، لا يخفى عليه من عباده شخوص لحظة ، ولا كرور لفظة ، ولا ازدلاف ربوة ، ولا انساط خطوة في ليل داج ، ولا غسق ساج ، يتفيؤ عليه القمر المنير ، وتعقبه الشمس ذات النور في الأفول والكرور وتقلب الأزمنة والدهور من إقبال ليل مقبل وإدبار نهار مدير ، قبل كل غاية ومدة ، وكبل إحصاء وعدة ، تعالى عما ينحله المحددون من صفات الأقدار ، ونهايات الأقطار ، وتأثّل المساكن ، وتمكن الأماكن ، فالحد لخلقه مضروب ، وإلى غيره منسوب ، لم يخلق المساكن ، وتمكن الأماكن ، فالحد لخلقه مضروب ، وإلى غيره منسوب ، لم يخلق الأشياء من أصول أزلية ، ولا أوائل أبدية بل خلق ما خلق فأقام حده ، وصور ما صور فأحسن صورته » .

وفي النهج: من خطبة له بيضه: «ما وحده من كيفه ، ولا حقيقته أصاب من مثله ، ولا إياه عنى من شبهه ، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه ، كل معروف بنفسه مصنوع ، وكل قائم في سواه معلول ، فاعل لا باضطراب آلة ، مقدر لا بجول فكرة ، غني لا باستفادة ، لا تصحبه الأوقات ، ولا ترفده الأدوات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء أزله ، بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ، وبمضادته بين الأمور عرف أن لا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عرف أن لا قرين له ؛ ضاد النور بالظامة ، والوضوح بالبهمة ، والجمود بالبلل ، والحرور بالصرد ، مؤلف بين متعادياتها ، مقارن بين متبائناتها ، مقرب بين متباعداتها ، مفرق بين متدانياتها ، لا يشمل بحد ، ولا يحسب بعد ، وإنما تحد الأدوات أنفسها ، وتشير الآلة إلى يشمل بحد ، ولا يحسب بعد ، وإنما تحد الأدوات أنفسها ، وتشير الآلة إلى تجلى صانعها للعقول ، وبها امتنع عن نظر العيون ، لا يجري عليه السكون والحركة ، تحلى صانعها للعقول ، وبها امتنع عن نظر العيون ، لا يجري عليه السكون والحركة ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ؟ ويعود فيه ما هو أبداه ؟ ويحدث فيه ما هو أحدثه ؟ إذا لتفاوت ذاته ، ولتجزأ كنهه ، ولامتنع من الأزل معناه ، ولكان له وراء إذا وجد له أمام ، ولائمس التمام إذ لزمه النقصان ، وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن ماد مدلولاً عليه ».

أقول : أول كلامه مالئين مسوق لبيان امتناع ذاته المقدسة عن الحد ، ولزمه في جميع ما عداه ، وقد تقدم توضيحه الإجمالي فيما تقدم .

وقوله: ولا يشمل بحد ولا يحسب بعد، كالنتيجة لما تقدمه من البيان ، وقوله: وإنما تحد الأدوات أنفسها ، وتشير الآلة إلى نظائرها ، بمنزلة بيان آخر لقوله: ولا يشمل بحد ، الخ ، فإن البيان السابق إنما سيق من مسلك أن هذه الحدود المستقرة في المصنوعات مجعولة للذات المتعالية متأخرة عنها تأخر الفعل عن فاعله فلا يمكن أن تتقيد بها الذات إذ كان ذات ولا فعل .

وأما ما في قوله: « وإنما تحد » «الخ»، من البيان فهو مسوق من طريق آخر، وهو أن التقدير والتحديد الذي هو شأن هذه الأدوات والحدود إنما هو بالمسانخة النوعية كما أن المثقال الذي هو واحد الوزن مشلا توزن به الأثقال دون الألوان والأصوات مثلاً ، والزمان الذي هو مقدار الحركة إنما تحد به الحركات ، والإنسان مثلاً إنما يقدر بما له من الوزن الاجتماعي المتوسط مثلاً من يماثله في الإنسانية ، وبالجملة كل حد من هذه الحدود يعطي لمحدوده شبيه معناه ، وكل صقة إمكانية كائنة ما كانت مبنية على قدر وحد ، وملزومة لأمد ونهاية ، وكيف يمكن أن يحمل معناها المحدود على ذات أزلية أبدية غير متناهية؟.

فهذا هو مراده طالبتنى ، ولذلك أردفه بقوله: و منعتها منذ القدمة » والح » ، أي صدق كلمة و منذ » وكلمة و قد » الدالتين على الحدوث الزماني ، على الأشياء منعتها وحمتها أن تتصف بالقدمة ، وكذلك صدق كلمة و لولا » في الأشياء وهي تـدل على النقص واقتران المانع جنبتها وبعدتها أن تكون كاملة من كل وجه .

وقوله: «بها تجلى صانعها للعقول وبها امتنع من نظر العيون، الضميران للأشياء أي إن الأشياء بما هي آيات له تعالى والآية لا تـرى إلا ذا الآية فهي كـالمرائي لا تجلي إلا إياه تعالى فهو بها تجلى للعقول وبها أيضاً امتنع عن نظر العيون إذ لا طريق إلى النظر إليه تعالى إلا هذه الآيات وهي محدودة لا تنال إلا مثلها لا ربها المحيط بكل شيء.

وهذا المعنى بعينه هو الموجب لامتناعه عن نظر العيون فإنها آلات مركبة مبنية على الحدود لا تعمل إلاً في المحدود ، وجلت ساحة رب العزة عن الحد . وقوله مشخف : « لا يجري عليه السكون والحركة » «الخ»، بمنزلة العود إلى أول الكلام ببيان آخر يبين به أن هذه الأفعال والحوادث التي هي تنتهي إلى الحركة والسكون لا تجري عليه ، ولا تعود فيه ولا تحدث فإنها آثاره التي تترتب على تأثيره في غيره ، ومعنى تأثير المؤثر توجيهه أثره المتفرع على نفسه إلى غيره ، ولا معنى لتأثير الشيء في نفسه إلا بنوع من التجزي والتركيب العارض لذاته كالإنسان مثلاً يدبر بنفسه بدنه ، ويضرب بيده على رأسه ، والطبيب يداوي بطبه مرضه ، فكل ذلك إنما يصح لاختلاف في الأجزاء أو الحيثيات ، ولولا ذلك لامتنع وقوع التأثير .

وقوله طنع : و وإذاً لقامت آية المصنوع فيه ، ولتحول دليلاً بعد أن كان مدلولاً عليه أي إذا لزمه النقص من تطرق هذه الحدود والأقدار عليه ، والنقص من علائم المصنوعية وإمارات الإمكان كان (تعالى وتقدس) مقارناً لما يدل على كونه مصنوعاً وكان نفسه كسائر المصنوعات دليلاً على موجود آخر أزلي كامل الوجود غير محدود الذات هو الإله المنزه عن كل نقص مفروض، المتعالى عن أن تناله أيدي الحدود والأقدار.

واعلم أن ما يدل عليه قوله \_ من كون الدلالة هي من شؤون المصنوع الممكن \_ لا ينافي ما يستفاد من سائر كلامه وكلام مسائر أئمة أهل البيت عليهم السلام : أنه تعالى معلوم بنفس ذاته ، وغيره معلوم به ، وأنه دال على ذاته ، وهو الدليل على مخلوقاته فإن العلم غير العلم والدلالة غير الدلالة ، وأرجو أن يوفقني الله تعالى لإيضاحه وبسط الكلام فيه في بعض ما يرتبط به من الأبحاث الآتية إن شاء الله العزيز .

وفي التوحيد بإسناده عن أبي عبدالله مشخة قال: بينا أمير المؤمنين خانية يخطب على منبر الكوفة إذ قام إليه رجل بقال له و ذعلب ، ذرب اللسان ، بليغ في الخطاب ، شجاع القلب فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك؟ فقال: ويلك يا ذعلب لم أكن لأعبد رباً لم أره!.

فقال : يا أمير المؤمنين كيف رايته؟ قال : يا ذعلب لم تره العيون بمشاهدة

الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، ويلك يا ذعلب إن ربى لطيف اللطافة فلا يوصف باللطف، عظيم العظمة لا يـوصف بالعـظم، كبير الكبـرياء لا يـوصف بالكبر ، جليل الجلالة لا يوصف بالغلظ ، قبل كل شيء لا يقال شيء قبله ، وبعد كل شيء لا يقال له بعد ، شاء الأشياء لا بهمة ، دراك لا بخديعة ، هو في الأشياء غير متمازج بها ولا باثن عنها ، ظاهر لا بتأويل المباشرة ، متجل لا باستهلال رؤية ، باثن لا بمسافة ، قريب لا بمداناة ، لطيف لا بتجسم ، موجود لا بعد عدم ، فاعل لا باضطرار، مقدر لا بحركة، مريد لا بهمامة، سميع لا بألة، بصير لا بأداة، لا تحويه الأماكن ، ولا تصحبه الأوقات ، ولا تحده الصفات ، ولا تأخذه السنات ، سبق الأوقات كونه ، والعدم وجوده ، والابتداء أزله ، بتشعيره المشاعر عــرف أن لا مشعر له ، وبتجهيره الجواهر عرف أن لا جوهر له ، وبمضادته بين الأشياء عرف أن لا ضد له ، وبمقارنته بين الأشياء عـرف أن لا قرين لـه ، ضاد النـور بالـظلمة ، والجسـوء بالبلل ، والصرد بالحرور ، مؤلف بين متعادياتها ، مفرق بين متدانياتها ، دالة بتفريقها على مفرقها ، وبتأليفها على مؤلفها ، وذلك قوله عز وجل : ﴿ وَمِن كُلُّ شَيَّءَ جَعَلْنَا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ ، ففرق بها بين قبـل وبعد ليعلم أن لا قبـل له ولا بعـد ، شاهدة بغرائزها أن لا غريزة لمغرزها ، مخبرة بتـوقيتها أن لا وقت لمـوقتها ، حجب بعضها عن بعض ليعلم أن لا حجاب بينه وبين خلقه غير خلقه ، كان رباً ولا مربوب ، وإلَّها إذ لا مألوه ، وعالماً إذ لا معلوم ، وسميعاً إذ لا مسموع . ثم أنشأ يقول :

ولم يسزل سيدي بالجود مسوصوفاً ولا ظلام عسلى الأفاق معسكوفاً وكل ما كسان في الأوهام مسوصوفاً (الأبيات) ولم يسزل سيدي بالحمد معروفاً وكان إذ ليس نور يستضاء به فربنا بخلاف الخلق كلهم

أقول: وكلامه منشخ ـ كما ترى ـ مسوق لبيان معنى أحدية الذات في جميع ما يصدق عليه ويرجع إليه ، وأنه تعالى غير متناهي الذات ولا محدودها ، فلا يقابل ذاته ذات وإلا لهدده بالتحديد وقهره بالتقدير ، فهو المحيط بكل شيء ، المهيمن على كل أمر ، ولا يلحقه صفة تمتاز عن ذاته ، فإن في ذلك بطلان أزليته وعدم محدوديته .

وأن صفته تعالى الكمالية غير محدودة بحد يدفع الغير أو يدفعه الغير كما أن العلم فينا غير القدرة لما بينهما من المدافعة مفهوماً ومصداقاً ، ولا تدافع بينهما فيه تعالى،

بل الصفة عين الصفة وعين كل صفة من صفاته العليا ، والاسم عين كل اسم من أسمائه الحسنى .

بل إن هنا لك ما هو ألطف معنى وأبعد غوراً من ذلك وهو أن هذه المعاني والمفاهيم للعقل بمنزلة الموازين والمكائيل يوزن ويكتال بها الوجود الخارجي والكون الواقعي ؛ فهي حدود محدودة لا تنعزل عن هذا الشأن وإن ضممنا بعضها إلى بعض ، واستمددنا من أحدها للآخر ، لا يغترف بأوعيتها إلاً ما يقاربها في الحد ، فإذا فرضنا أمراً غير محدود ثم قصدناه بهذه المقايس المحدودة لم ننل منه إلا المحدود وهو غيره ، وكلما زدنا في الإمعان في نيله زاد تعالياً وابتعاداً .

فمفهوم العلم مثلاً هو معنى أخذناه من وصف محدود في الخارج نعده كمالاً لما يوجد له ، وفي هذا المفهوم من التحديد ما يمنعه أن يشمل القدرة والحياة مثلاً ، فإذا أطلقناه عليه تعالى ثم عدلنا محدوديته بالتقييد في نحو قولنا : علم لا كالعلوم فهب أنه يخلص من بعض التحديد لكنه بعد مفهوم لا ينعزل عن شأنه وهو عدم شموله ما وراءه (ولكل مفهوم وراء يقصر عن شموله) وإضافة مفهوم إلى مفهوم آخر لا يؤدي إلى بطلان خاصة المفهومية، وهو ظاهر .

وهذا هو الذي يحير الإنسان اللبيب في توصيفه تعالى بما يثبته له لبه وعقله ، وهو المستفاد من قول عليه عليه عليه المنقولة : وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، وقول ايضاً في تلك الخطبة : والذي ليس لصفته حد محدود ، ولا نعت موجود ، وأنت ترى أنه منتنف يثبت الصفة في عين أنه ينفيها أو ينفي حدها ، ومن المعلوم أن إثباتها هي لا تنفك عن الحد فنفي الحد عنها إسقاط لها بعد إقامتها ، ويؤول إلى أن إثبات شيء من صفات الكمال فيه لا ينفي ما وراءها فتتحد الصفات بعضها مع بعض ثم تتحد مع الذات ولا حد ، ثم لا ينفي ما وراءها مما لا مفهوم لنا نحكي عنه ، ولا إدراك لنا يتعلق به فافهم ذلك .

ولولا أن المفاهيم تسقط عند الإشراف على ساحة عظمته وكبريائه بالمعنى الذي تقدم لأمكن للعقل أن يحيط به بما عنده من المفاهيم العامة المبهمة كوصفه بأنه ذات لا كالذوات ، وله علم لا كالعلوم ، وقدرة لا كقدرة غيره ، وحياة لا كسائر أقسام الحياة ، فإن هذا النحو من الوصف لا يدع شيئاً إلا أحصاه وأحاط به إجمالاً فهل يمكن أن يحيط به سبحانه شيء؟ أو أن الممنوع هو الإحاطة به تفصيلاً ، وأما الإحاطة

الإجمالية فلا بأس بها؟ وقد قال تعالى: ﴿ولا يحيطون به علماً ﴾(١)، وقال: ﴿الا إنه بكل شيء محيط ﴾(٢)، والله سبحانه لا يحيط به شيء من جهة من الجهات بنحو من أنحاء الإحاطة، ولا يقبل ذاته المقدسة إجمالاً وتفصيلاً حتى يتبعض فيكون لاجماله حكم ولتفصيله حكم آخر فافهم ذلك.

وفي الاحتجاج عنه طائب في خطبة: ودليله آياته ، ووجوده إثباته ، ومعرفته توحيده ، وتوحيده تمييزه من خلقه ، وحكم التمييز بينونة صفة لا بينونة عزلة إنه رب خالق ، غير مربوب مخلوق ، ما تصور فهو بخلافه ـ ثم قال طائع : ليس بإله من عرف بنفسه ، هو الدال بالدليل عليه ، والمؤدي بالمعرفة إليه ».

أقول: التأمل فيما تقدم يوضح أن الخطبة مسوقة ثبيان كون وحدته تعالى وحدة غير عددية لصراحته في أن معرفته تعالى عين تـوحيده أي إثبـات وجوده عين إثبـات وحدته، ولو كانت هذه الوحدة عددية لكانت غير الذات فكانت الذات في نفسها لا تفي بالوحدة إلا بموجب من خارج عن جهة ثبوت الذات.

وهذا من عجيب المنطق وأبلغ البيان في باب التوحيد الـذي يحتاج شرحه إلى مجال وسيع لا يسعه طراز البحث في هذا الكتاب ، ومن ألطف المقاصد الموضوعة فيه قوله مَنِلْكُفُ : • وجوده إثباته ، يريد به أن البرهان عليه نفس وجوده الخارجي أي إنه لا يدخل الذهن ، ولا يسعه العقل .

قوله: دما تصور فهو بخلافه ، ليس المراد به أنه غير الصورة الذهنية فإن جميع الأشياء الخارجية على هذا النعت ، بل المراد أنه تعالى بخلاف ما يكشف عنه التصور الذهني أياً ما كان ، فلا يحيط به صورة ذهنية ، ولا ينبغي لك أن تغفل عن أنه أنزه ساحة حتى من هذا التصور أعني تصور انه بخلاف كل تصور .

وقوله: اليس بإله من عرف بنفسه ، مسوق لبيان جلالته تعالى عن أن يتعلق به معرفة ، وقهره كل فهم وإدراك ؛ فإن كل من يتعلق بنفسه معرفتنا هو في نفسه غير نفسنا ومعرفتنا ثم يتعلق به معرفتنا ، لكنه تعالى محيط بنا وبمعرفتنا ، قيم على ذلك فلا معصم تعتصم به أنفسنا ولا معرفتنا عن إحاطة ذاته وشمول سلطانه حتى يتعلق به تعلق منعزل بمتعزل .

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۱۰ .

وبيّن طنت ذلك بقوله: وهو الدال بالدليل عليه والمؤدي بالمعرفة إليه ، أي إنه تعالى هو الدليل يدل الدليل على أن يدل عليه ، ويؤدي المعرفة إلى أن يتعلق به تعالى نوع تعلق لمكان إحاطته تعالى وسلطانه على كل شيء ، فكيف يمكن لشيء أن يهتدي إلى ذاته ليحيط به وهو محيط به وباهتدائه؟ .

وفي المعاني بإسناده عن عمر بن علي عن علي مشخف قال: قال رسول الله مسلم المعاني بإسناده عن عمر بن علي عن علي مشخف قال والله مسلم المعاني بالمعاني باطنه ، وباطنه في ظاهره ، ظاهره موصوف لا برى ، وباطنه موجود لا يخفى ، يطلب بكل مكان ، ولم يخل عنه مكان طرفة عين ، حاضر غير محدود ، وغائب غير مفقود ،

أقول: كلامه على كونه تعالى غير العددية المبنية على كونه تعالى غير العددية المبنية على كونه تعالى غير محدود بحد، فإن عدم المحدودية هو المسوجب لعدم انعزال ظاهر توحيده وتوصيفه تعالى عن باطنه، وباطنه عن ظاهره فإن الظاهر والباطن إنما يتفاوتان وينعزل كل منهما عن الآخر بالحد فإذا ارتفع الحد اختلطا واتحدا.

وكذلك الظاهر الموصوف إنما يجاط به ، والباطن الموجود إنما يخفى ويتحجب إذا تحددا فلم يتجاوز كل منهما حده المضروب له ، وكذلك الحاضر إنما يكون محدوداً مجموعاً وجوده عند من حضر عنده ، والغائب يكون مفقوداً لمكان المحدودية ، ولولا ذلك لم يجتمع الحاضر بتمام وجوده عند من حضر عنده ، ولم يستر الغائب حجاب الغيبة ولا ساتر دونه عمن غاب عنه ، وهو ظاهر .

## ( بحث تاریخي )

القول بأن للعالم صانعاً ثم القول بأنه واحد من أقدم المسائل الدائرة بين متفكري هذا النوع تهديه إليه فطرته المركوزة فيه، حتى أن الوثنية المبنية على الإشراك، إذا أمعنا في حقيقة معناها وجدناها مبنية على أساس توحيد الصانع، وإثبات شفعاء عنده ؟ (ما نعبدهم إلاً ليقربونا إلى الله زلفى) وإن انحرفت بعد عن مجراها، وآل أمرها إلى إعطاء الاستقلال والأصالة لألهة دون الله.

وللفطرة الداعية إلى توحيد الإِلّه وإن كانت تدعو إلى إلّه واحد غير محدود العظمة والكبرياء ذاتاً وصفة ـ على ما تقدم بيانه بالاستفادة من الكتاب العزيـزـ غير أن أُلفـة الإنسان وأُنسه في ظرف حياته بالأحاد العدديـة من جانب ، وبــلاء المليين بالــوثنيين ١٠٤ ..... ١٠٠٤

والثنويين وقيرهم لنفي تعدد الألهة من جانب آخر سجل عددية الوحـدة وجعل حكم الفطرة المذكورة كالمغفول عنه .

ولذلك ترى المأثور من كلمات الفلاسفة الباحثين في مصر القديم واليونان وإسكندرية وغيرهم ممن بعدهم يعطي الوحدة العددية حتى صرَّح بها مثل الرئيس أبي علي بن سينا في كتاب الشفاء ، وعلى هذا المجرى يجري كلام غيره ممن بعده إلى حدود الألف من الهجرة النبوية .

وأما أهل الكلام من الباحثين فاحتجاجاتهم على التوحيد لا تعطي أزيد من الوحدة العددية أيضاً في عين أن هذه الحجج مأخوذة من الكتاب العزيز عامة؛ فهذا ما يتحصل من كلمات أهل البحث في هذه المسألة .

فالذي بينه القرآن الكريم من معنى التوحيد أول خطوة خطيت في تعليم هذه الحقيقة من المعرفة ، غير أن أهل التفسير والمتعاطين لعلوم القرآن من الصحابة والتابعين ثم الذين يلونهم أهملوا هذا البحث الشريف ، فهذه جوامع الحديث وكتب التفسير المأثورة منهم لا ترى فيها أثراً من هذه الحقيقة لا ببيان شارح ، ولا بسلوك استدلالي .

ولم نجد ما يكشف عنها غطاءها إلا ما ورد في كلام الإمام على بن أبي طالب عليه أفضل السلام خاصة ، فإن كلامه هو الفاتح لبابها ، والرافع لسترها وحجابها على أهدى سبيل وأوضح طريق من البرهان ، ثم ما وقع في كلام الفلاسفة الإسلاميين بعد الألف الهجري ، وقد صرحوا بأنهم إنما استفادوه من كلامه مشتن .

وهذا هو السر في اقتصارنا في البحث الروائي السابق على نقل نماذج من غرر كلامه ملك السابق السلوك في هذه المسألة وشرحها من مسلك الاحتجاج البرهاني لا يوجد في كلام غيره ملكة .

ولهذا بعينه تركنا عقد بحث فلسفي مستقل لهذه المسألة فإن البراهين الموردة في هذا الغرض مؤلفة من هذه المقدمات المبينة في كلامه لا تزيد على ما في كلامه بشيء، والجميع مبنية على صرافة الوجود وأحدية الذات جلّت عظمته(١).

<sup>(</sup>١) وللساقد البصيمر والمتدسر المتعمق أن يقضي عجباً من منا صندر من الهصوة من عندة من العلمناء

يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِيْنَ (٨٨) وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلالاً طَيِّباً وَآتُقُواْ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ بِٱلْلُغْوِ فِي وَآتُقُواْ ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ بِٱلْلُغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُواخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ أَيْمَانِكُمْ وَلَاكُمْ وَلَاكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمْ أَوْ تَحْوِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ أَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٨٩) .

### (بیان)

الآبات الثلاثة وعدة من الآبات الواقعة بعدها إلى بضع ومائة من آبات السورة آبات مبينة لعدة من فروع الأحكام ، وهي جميعاً كالمتخللة بين الآبات المتعرضة لقصص المسيح عائد، والنصارى ، وهي لكونها طوائف متفرقة نازلة في أحكام متنوعة كل منها ذات استقلال وتمام في ما تقصده من المعنى يشكل القضاء بكونها نزلت دفعة أو صاحبت بقية آبات السورة في النزول إذ لا شاهد يشهد بذلك من مضامينها ، وأما ما ورد من أسباب النزول فسيأتي بعض ما هو العمدة منها في البحث الروائي .

وكذلك القول في هذه الآيات الثلاث المبحوث عنها فإن الآية الثالثة مستقلة في معناها ، وتستقل عنها الآية الأولى وإن لم تخلو من نوع من المناسبة فبينهما بعض الارتباط من جهة أن من جملة مصاديق لغواليمين أن تتعلق بتحريم بعض الطيبات مما

الباحثين حيث ذكروا أن هذه الخطب العلوية الموضوعة في نهج البلاغة موضوعة دخيلة ، وقد دكر بعضهم أنها من وضع الشريف الرضي رحمه الله ، وقد تقدم الكلام في أطراف هذا السقطة .

وليت شعري كيف يسع للوضع والدس أن يتسرب إلى موقف علمي دقيق لم يقو بالوقوف عليه أفهام العلماء حتى بعد ما فتح عليه الإسلام مابه ورفع ستره قروماً متمادية إلى أن وفق لفهمه معد ما سير في طريق الفكر المترقي مسير ألف سنة ، ولا أطاق حمله غيره من الصحابة ولا التابعول ، بل كلام هؤلاء الرامين بالوضع بنادي بأعلى صوته أبهم كاسوا يطسون أن الحقائق القرآبية والأصول العالية العلمية ليست إلا مفاهيم مبتذلة عامية وإنما تتفاضل باللفط القصيح والبيان الليع

أحله الله تعالى، ولعلُّ هذا هو الداعي لمن نقل عنه في أسباب النزول أنه ذكر نزول الآيات جميعاً في اليمين اللاغية .

هذا حال الآية الأولى مع الثالثة ، وأما الآية الثانية فكأنها من تمام الآية الأولى كما يشهد به بعض الشهادة ذيلها أعني قوله تعالى : ﴿واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون﴾ بل وصدرها حيث يشتمل على العطف ، وعلى الأمر بأكل الحلال الطيب الذي تنهى الآية الأولى عن تحريمه واجتنابه ، وبذلك تلتئم الآيتان معنى وتتحدان حكماً ذواتي سياق واحد .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا لا تَحْرِمُوا طَيَبَاتَ مَا أَحَلُّ اللهُ لَكُم ﴾ ، قال الراغب في المفردات : الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلّهي ، وإما بمنع قهري ، وإما بمنع من جهة العقل أو جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره ، انتهى موضع الحاجة .

وقال أيضاً: أصل الحل حل العقدة ، ومنه قوله عز وجل: ﴿واحلل عقدة من لساني ﴾ ، وجللت : نزلت ، أصله من حل الأحمال عند النزول ثم جرد استعماله للنزول فقيل : حل حلولاً وأحله غيره ، قال عز وجل : ﴿أوتحل قريباً من دارهم ﴾ ﴿وأحلوا قومهم دار البوار ﴾ ، ويقال : حل الدين وجب أداؤه ، والحلة القوم النازلون وحي حلال مثله ، والمحلة مكان النزول ، وعن حل العقدة استعير قولهم : حل الشيء حلاً قال الله تعالى : ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً ﴾ ، وقال تعالى : ﴿ هذا حلال وهذا حرام ﴾ ، انتهى .

فالظاهر أن مقابلة الحل الحرمة ، وكذا التقابل بين الحل والحرم أو الإحرام من جهة تخيل العقد في المنع الذي هو معنى الحرمة وغيرها ثم مقابلته بالحل المستعار لمعنى الجواز والإباحة ، واللفظان أعني الحل والحرمة من الحقائق العرفية قسل الإسلام دون الشرعية أو المتشرعية .

والآية اعني قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَينَ آمنُوا لا تَحْرَمُوا ﴾ (الخ)، تنهي المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم ، وتحريم ما أحل الله هو جعله حراماً كما جعله الله تعالى حلالاً وذلك إما بتشريع قبال تشريع ، وإما بالمنع أو الامتناع بأن يترك شيشاً من المحللات بالامتناع عن إتيانه أو منع نفسه أو غيره من ذلك فإن ذلك كله تحريم ومنع ومنازعة لله سبحانه في سلطانه واعتداء عليه ينافي الإيمان بالله وآياته ، ولذلك صدر

النهي بقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا﴾، فإن المعنى: لا تحرموا ما أحـل الله لكم وقد آمنتم به وسلمتم لأمره .

ويؤيده أيضاً قوله في ذيل الآية التالية: ﴿وَاتَّقُوا اللهُ الَّذِي أَنْتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾.

وإضافة قوله: ﴿ طيبات ﴾ إلى قوله : ﴿ ما أحل الله لكم ﴾ \_ مع أن الكلام تام بدونه \_ للإشارة إلى تتميم سبب النهي فإن تحريم المؤمنين لما أحل الله لهم على أنه اعتداء منهم على الله في سلطانه ، ونقض لإيمانهم بالله وتسليمهم لأمره كذلك هو خروج منهم عن حكم الفطرة ، فإن الفطرة تستطيب هذه المحللات من غير استخباث ، وقد أخبر الله سبحانه عن ذلك فيما نعت به نبيه ولله والشريعة التي جاء بها حيث قال : ﴿ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل فالموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخباتث ويضم عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ﴾ (١).

وبهذا الذي بيّنا يتأيد أولاً: أن المراد بتحريم طيبات ما أحل الله هـو الإلزام والالتزام بترك المحللات .

وثنانياً: أن المراد بالحل مقابل الحرمة ويعم المباحبات والمستحبات بل والواجبات قضاء لحق المقابلة .

وثالثاً: أن إضافة الطيبات إلى ما أحل الله في قوله: ﴿طيبات ما أحل الله لكم﴾ إضافة بيانية .

ورابعاً: أن المراد بالاعتداء في قوله: « ولا تعتدوا » هو الاعتداء على الله سبحانه في سلطانه التشريعي ، أو التعدي عن حدود الله بالانخلاع عن طاعته والتسليم له وتحريم ما أحله كما قال تعالى في ذيل آبة الطلاق: ﴿تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولّئك هم الظالمون ﴿(١) ، وقوله في ذيل آبات الإرث: ﴿تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم \* ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين ﴾ (١) ، والآيات \_ كما ترى \_ تعد الاستقامة والالتزام بما شرعه الله طاعة

له تعالى ولرسوله ممدوحة، والخروج عن التسليم والالتـزام والانقياد اعتـداء وتعديـاً لحدود الله مذموماً معاقباً عليه .

فمحصل مفاد الآية النهي عن تحريم ما أحله الله بالاجتنباب عنه والامتنباع من الاقتراب منه فإنه يناقض الإيمان بالله وآياته ويخالف كون هذه المحللات طيبات لا خباثة فيها حتى يجتنب عنها لأجلها ، وهو اعتداء والله لا يحب المعتدين .

قوله تعالى : ﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنْ اللهُ لا يَحْبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ قد عرفت أن ظاهر السياق أن المراد بالاعتداء هو التحريم المذكور في الجملة السابقة عليه فقوله : « ولا تعتدوا » يجري مجرى التأكيد لقوله : « لا تحرموا » النخ .

وأما ما ذكره بعضهم: أن المراد بالاعتداء تجاوز حد الاعتدال في المحللات بالانكباب على التمتع بها والاستلذاذ منها قبال تركها واجتناب تناولها تقشفاً وترهباً فيكون معنى الآية: لا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله لكم من الطيبات المستلذة بأن تتعمدوا ترك التمتع بها تنسكاً وتقرباً إليه تعالى، ولا تعتدوا بتجاوز حد الاعتدال إلى الإسراف والإفراط الضار بأبدانكم أو نفوسكم .

أو أن المراد بالاعتداء تجاوز المحللات الطيبة إلى الخبائث المحرمة ، ويعود المعنى إلى أن لا تجتنبوا المحللات ولا تقترفوا المحرمات، ويعبارة أخرى: لا تحرموا ما أحل الله لكم، ولا تحللوا ما حرم الله عليكم.

فكل من المعنيين وإن كان في نفسه صحيحاً يدل عليه الكتاب بما لا غبار عليه لكن شيئاً منهما لا ينطبق على الآية بظاهر سياقها وسياق ما يتلوها من الآية اللاحقة فما كل معنى صحيح يمكن تحميله على كل لفظ كيفما سيق وأينما وقع .

قوله تعالى: ﴿ وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طبياً ﴾ إلى آخر الآية، ظاهر العطف أعني انعطاف قوله: « وكلوا » على قوله: « لا تحرموا » أن يكون مفاد هذه الآية بمنزلة التكرار والتأكيد لمضمون الآية السابقة ، ويؤيده سياق صدر الآية من حيث اشتماله على قوله: « حلالاً طبياً »، وهو يحاذي قوله في الآية السابقة: ﴿ طبيات ما أحل الله ﴾ ، وكذا ذيلها من حيث المحاذاة الواقعة بين قوله فيه: ﴿ واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ وقوله في الآية السابقة: ﴿ يا أَيُّها الذين آمنوا ﴾ وقد مرّ بيانه .

وعلى هذا فقوله: (كلوا، (الح)، من قبيل ورود الأمر عقيب الحظر،

وتخصيص قوله: «كلوا» بعد تعميم قوله: «لا تحرموا طيبات» (الخ)، إما تخصيص بحسب اللفظ فقط، والمراد بالأكل مطلق التصرف فيما رزقه الله تعالى من طيبات نعمه، سواء كان بالأكل بمعنى التغذي أو بسائر وجوه التصرف، وقد تقدم مراراً أن استعمال الأكل بمعنى مطلق التصرف استعمال شائع ذائع.

وإما أن يكون المراد ـ ومن الممكن ذلك ـ الأكل بمعناه الحقيقي ، ويكون سبب نزول الآبتين تحريم بعض المؤمنين في زمن النزول المأكولات الطيبة على أنفسهم فتكون الآيتان نازلتين في النهي عن ذلك ، وقد عمم النهي في الآية الأولى للأكل وغيره إعطاء للقاعدة الكلية لكون ملاك النهي يعم محللات الأكل وغيرها على حد سواء .

وقوله: ﴿ مَمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ لازم ما استظهرناه من معنى الآيتين كونه مفعولاً لقوله: ﴿ كُلُوا ﴾ وقوله: ﴿ حَلَالًا طَيّباً ﴾ حالين من الموصول وبذلك تتوافق الآيتان ، وربما قيل: إن قوله: ﴿ حَلَالًا طَيّباً ﴾ مفعول قوله: ﴿ وَكُلُوا ﴾ وقوله: ﴿ مَمَا رَزْقَكُمُ الله ﴾ متعلق بقوله: ﴿ وَكُلُوا ﴾ أو حال من الحلال قدم عليه لكونه نكرة ، أو كون قوله: ﴿ حَلَالًا ﴾ وصفاً لمصدر محذوف ، والتقدير: رزقاً حلالاً طيباً إلى غير ذلك.

وربما استدل بعضهم بقوله: وحلالًا، على أن الرزق يشمل الحلال والحرام معاً وإلاً لغي القيد.

والجواب: أنه ليس قيداً احترازياً لإخراج ما هو رزق غير حلال ولا طيب بل قيد توضيحي مساو لمقيده، والنكتة في الإتيان به بيان أن كونه حلالاً طيباً لا يدع عـذراً لمعتذر في الاجتناب والكف عنه على ما تقدم ، وقد تقدم الكلام في معنى الرزق في ذيل الآية الـ ٢٧ من سورة آل عمران في الجزء الثالث من هذا الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ اللغو ما لا يترتب عليه أثر من الأعمال، والأيمان جمع يمين وهو القسم والحلف؛ قال الراغب في المفردات: واليمين في الحلف مستعار من اليد اعتباراً بما يفعله المعاهد والمحالف وغيره، قال تعالى: ﴿أَم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة ﴾ ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم ﴾ ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم انتهى، والتعقيد مبالغة في العقد وقرى عقدتم بالتخفيف، وقوله: «في أيمانكم» متعلق بقوله: «لا يؤاخذكم» أو بقوله: «باللغو» وهو أقرب.

والتقابل الواقع بين قوله: « باللغو في أيمانكم » وقوله: « بما عقدتم الأيمان » يعطي أن المراد باللغو في الأيمان ما لا يعقد عليه الحالف ، وإنما يجري على لسانه جرياً لعادة اعتادها أو لغيرها وهو قولهم \_ وخاصة في قبيل البيع والشرى \_ : لا والله ، بخلاف ما عقد عليه عقداً بالالتزام بفعل أو ترك كقول القائل: والله لأفعلن كذا ، ووائله لأتركن كذا .

هذا هو الظاهر من الآية، ولا ينافي ذلك أن يعد شرعاً قول القائل: والله لأفعلن المحرم الفلاني، والله لأتركن الواجب الفلاني مثلاً من لغو اليمين لكون الشارع الغي اليمين فيما لا رجحان فيه، فإنما هو إلحاق من جهة السنة، وليس من الواجب أن يدل القرآن على خصوص كل ما ثبت بالسنة بخصوصه.

وأما قوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ﴾ فلا يشمل إلا اليمين الممضاة شرعاً لمكان قوله في ذيل الآية: ﴿واحفظوا أيمانكم ﴾ فإنه لا مناص عن شموله لهذه الأيمان بحسب إطلاق لفظه، ولا معنى للأمر بحفظ الأيمان التي ألغى الله سبحانه اعتبارها فالمتعين أن اللغو من الأيمان في الآية ما لا عقد فيه، وما عقد عليه هو اليمين الممضاة.

قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾ إلى قوله: ﴿أَو تحرير رقبة﴾، الكفارة هي العمل الذي يستر به مساءة المعصية بوجه، من الكفر بمعنى الستر، قال تعالى: ﴿نكفر عنكم سيئاتكم﴾(١)، قال الراغب: والكفارة ما يغطي الإثم ومنه كفارة اليمين، انتهى.

وقوله: « فكفارته » تفريع على اليمين باعتبار مقدر هو نحو من قولنا: فإن حنثتم فكفارته كذا ، وذلك لأن في لفظ الكفارة دلالة على معصية تتعلق به الكفارة ، وليست هذه المعصية هي نفس اليمين ، ولو كان كذلك لم يورد في ذيل الآية قوله : « واحفظوا أيمانكم » إذ لا معنى لحفظ ما فيه معصية فالكفارة إنما تتعلق بحنث اليمين لا بنفسها .

ومنه يظهر أن المؤاخذة المذكورة في قوله : ﴿ولكن يؤاخذكم بِما عقدتم الأيمان﴾ هي المؤاخذة على حنث اليمين لا على نفس إيقاعها، وإنما أضيفت إلى

<sup>(</sup>١) النساء : ٣١ .

اليمين لتعلق متعلقها \_ أعني الحنث \_ بها ، فقوله : « فكفارته » متفرع على الحنث المعقدر لدلالة قوله : « يؤاخذكم» (الخ)، عليه، ونظير هذا البيان جار في قوله : ﴿ ذَلَكَ كَفَارَةَ أَيْمَانُكُم إِذَا حَلْفَتُم ﴾ وتقديره : إذا حلفتم وحنثتم .

وقوله: ﴿إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ﴾ خصال ثلاث بدل الترديد على تعيين إحداها عند الحنث من غير جمع، ويدل قوله بعده: ﴿فمن لم يجد قصيام ثلاثة أيام ﴾ على كون الخصال المذكورة تخييرية من غير لزوم مراعاة الترتيب الواقع بينها في الذكر، وإلاً لغى التفريع في قوله: ﴿فمن لم يجد ﴾ (الخ)، وكان المتعين بحسب اقتضاء السياق أن يقال: أو صيام ثلاثة أيام.

وفي الآية أبحاث فرعية كثيرة مرجعها علم الفقه.

قوله تعالى: ﴿ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾ تقدم أن الكلام في تقدير: إذا حلفتم وحنثتم ، وفي قوله: ﴿ ذلك كفارة أيمانكم ﴾ وكذا في قوله: ﴿ كَذِلكَ يبين الله لكم ﴾ نوع التفات ورجوع من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي متنائب ، ولعل النكتة فيه أن الجملتين جميعاً من البيان الإلهي للناس إنما هو بوساطة النبي متنائب فكأن في ذلك حفظاً لمقامه من أو بيان ما أو حي إليه للناس كما قال تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿كذلك يبين الله لكم آياته لعلُّكم تشكرون﴾ أي يبين لكم بواسطة نبيه أحكامه لعلُّكم تشكرون بتعلمها والعمل بها .

# ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا لا تحرمُوا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ (الآية)، قال حدثني أبي عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله ملفظ قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين ملفظ وبلال وعثمان بن مظعون فأما أمير المؤمنين ملك فإنه حلف أن لا يفطر فأما أمير المؤمنين ملك فحلف أن لا ينام بالليل أبداً، وأما بلال فإنه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً، وأما عثمان بن مظعون فإنه حلف أن لا ينكح أبداً.

فدخلت امرأة عثمان على عائشة، وكانت امرأة جميلة فقالت عائشة: ما لي أراك

<sup>(</sup>١) النحل : ٤٤ .

متعطلة؟ فقالت: ولمن أتزين؟ فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فإنـه قد تـرهب ولبس المسوح وزهد في الدنيا .

فلما دخل رسول الله علم المنظم أخبرته عائشة بذلك فخرج فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات؟ ألا إني أنام بالليل وأنكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى .

فقاموا هؤلاء فقالوا: يا رسول الله فقد حلفنا على ذلك فأنزل الله عليه: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ﴾.

أقول: وفي انطباق قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ (الآية)، على حلفهم خفاء، وقد تقدم بعض الكلام فيه، وقد روى الطبرسي في مجمع البيان القصة عن أبي عبدالله بالنه ولم يذكر الذيل فليتأمل فيه.

وفي الاحتجاج عن الحسن بن علي خطّف في حديث أنه قال لمعاوية وأصحابه : أنشدكم بالله أتعلمون أن علياً أول من حرَّم الشهوات على نفسه من أصحاب رسول الله خطفه فأنزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾؟.

وفي المجمع في الآية: قال المفسرون: جلس رسول الله سلط يوماً فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة في بيت عثمان بن مظعون الجمحي، وهم علي وأبو بكر وعبدالله بن مسعود وأبو ذر الغفاري وسالم مولى أبي حذيفة وعبدالله بن عمر والمقداد بن الأسود الكندي وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن ، واتفقوا على أن يصوموا النهار، ويقوموا الليل، ولا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم ولا الودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويلبسوا المسوح، ويرفضوا الدنيا، ويسيحوا في الأرض، وهم بعضهم أن يجبّ مذاكيره.

قبلغ ذلك رسول الله سنرات فأتى دار عثمان فلم يصادفه فقال لامرأته أم حكيم بنت أبي أُمية ـ واسمها حـولاء وكانت عـطارة ـ : أحق ما بلغني عن زوجـك وأصحابـه؟

فكرهت أن تكذب رسول الله متشفيه ، وكرهت أن تبدي على زوجها فقالت : يا رسول الله وأفرال الله عنمان فقد صدقك فسانصرف رسول الله وأفوله فلما دخمل عثمان أخبرك عثمان أخبرته بذلك.

فأتى رسول الله مسلم هو وأصحابه فقال لهم رسول الله سلم أنبئكم أنكم انكم انكم انكم انكم على كذا وكذا؟ قالوا: بلن يا رسول الله وما أردنا إلا الخير، فقال رسول الله من أومر بذلك، ثم قال: إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وافطروا، وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني.

ثم جمع الناس وخطبهم وقال: ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات الدنيا أما إني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم ولا النساء ولا اتخاذ الصوامع ، وإن سياحة امتي الصوم ، ورهبانيتهم الجهاد ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ، وحجوا ، واعتمروا ، وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وصوموا رمضان ، واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم فأولّئك بقاياهم في الديارات والصوامع فأنزل الله الآية .

أقول: ويظهر بالـرجوع إلى روايـات القوم أن هـذه الروايـة إنما هي تلخيص للروايات المروية في هذا الباب، وهي كثيرة جـداً فقد أوردهـا بالجمـع بين شنات مضامينها بإدخال بعضها في بعض، وسبكها رواية واحدة.

وأما نفس هذه الروايات على كثرتها فلم يجتمع أسماء هؤلاء الصحابة في واحدة منها بل ذكر الأجمع منها لفظاً هؤلاء الصحابة بلفظ عثمان بن مظعون وأصحابه ؛ وفي بعضها أناس من أصحاب النبي على ، وفي بعضها رجال من أصحاب النبي على .

وكذلك ما وقع في هذه الرواية من قول النبي سينية وخطبته على تفصيلها متفرقة الجمل في الروايات، وكذلك الذي عقدوا عليه وهموا به من التروك لم تصرح الروايات بأنهم اتفقوا جميعهم على جميعها بل صرح بعض الروايات باختلافهم فيما هموا به أو عقدوا عليه كما في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة: أن ناساً من أصحاب النبي على سألوا أزواج النبي على عن عمله في السر فقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي على فقال: ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر، وأنام

وأقوم ، وآكل اللحم ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ـ

ولعل المراد بقوله في الرواية: واتفقوا على أن يصوموا النهار والنجه، أن المجموع اتفقوا على المجموع لا أن كل واحد منهم عزم على الجميع. والروايات وإن كانت مختلفة في مضامينها، وفيها الضعيف والمرسل والمعتبر لكن التأمل في جميعها يوجب الوثوق بأن رهطاً من الصحابة عزموا على هذا النوع من التزهد والتنسك، وأنه كان فيهم على طفت وعثمان بن مظعون ، وأن النبي عين ألهم المناور وأنه كان فيهم على عليه أعلم ، فعليك بالرجوع إلى التفاسير الروائية من رغب عن سنتي فليس مني ، والله أعلم ، فعليك بالرجوع إلى التفاسير الروائية كتفسير الطبري والدر المنثور وفتح القدير وأمثالها .

وفي الدر المنثور: أخرج الترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عدي في الكامل والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي على فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي ، وإني حرمت علي اللحم فنزلت: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾.

وفيه: أخرج ابن جريو وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم: أن عبدالله بن رواحة ضافه ضيف من أهله وهو عند النبي هي ،ثم رجع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفهم انتظاراً له ، فقال لامرأته : حبست ضيفي من أجلي هو حرام علي ، فقالت امرأته : هو علي حرام ، فلما رأى ذلك وضع يده وقال : كلوا بسم الله ، ثم ذهب إلى النبي هي فأخبره ،فقال النبي في قلد أصبت فأنزل الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ .

أقول: من الممكن أن يكون السببان المذكوران في الروايتين الأخيرتين من تطبيق الرواة، وهو شائع في روايات أسباب النزول، ومن الممكن أن يقع لنزول الآية أسباب عديدة.

وفي تفسير العياشي عن عبدائله بن سنان قبال: سألته عن رجل قبال لامرأته: طالق، أو مماليكه أحرار إن شربت حراماً ولا حلالاً فقال: أما الحرام فلا يقربه حلف أولم يحلف، وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس [له] أن يحرم ما أحل الله لأن الله يقول: ﴿ وَمَا اللَّهِ لَا تَحرموا طيبات ما أحل الله لكم ﴾ فليس عليه شيء في يمينه من الحلال.

وفي الكَافي بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبـدالله عليه قال: سمعتــه

يقول في قول الله عز وجل: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال: «اللغو» قول الرجل: «لا والله، وبلى والله، ولا يعقد على شيء.

أقـول : وروى العياشي في تفسيـره عن عبدالله بن سنــان مثله، وعن محمد بن مسلم مثله وفيه : ولا يعقد عليها .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَحْرَمُوا طَيْبَاتُ مَا أَحَلُ الله لَكُم ﴾ في القوم الذين حرموا النساء واللحم على أنفسهم قالوا: يا رسول الله كيف نصنع بايماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله: ﴿لا يُؤاخذُكُم الله باللَّغُو في أيمانكم ﴾.

أقول: والرواية تشاكل ذيل الرواية الأولى التي أوردناها في صدر البحث غير أنها لا تنطبق على ظاهر الآية فإن الحلف على ترك واجب أو مباح لا يخلو من عقد عليه، وقد قوبل في الآية قوله: ﴿باللغو في أيمانكم﴾ بقوله: ﴿بما عقدتم الأيمان﴾ ودلّ ذلك على كون اللغو من اليمين ما لا عقد عليه، وهذا الظاهر إنما يوافق الرواية المفسرة للغو اليمين بقول القائل: لا والله، وبلى والله، من غير أن يعقد على شيء، وأما اليمين الملغاة شرعاً ففيها عقد على ما حلف عليه فالمتعين أن يستند إلغاؤه إلى السنة دون الكتاب.

على أن سياق الآية أدلّ دليل على أنها مسوقة لبيان كفارة اليمين والأمر بحفظها استقلالًا لا على نحو التطفل كما هو لازم هذا التفسير .

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ ٱلْشَيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيْدُ الْشَيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلْصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأُطِيْعُواْ وَيَصَدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلْصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١) وَأُطِيْعُواْ اللَّهَ وَأَطِيْعُواْ أَنْتُمْ فَآعُلُمُواْ أَنْمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا اللَّهَ وَأَطِيْعُواْ اللَّهَ وَأَطِيْعُواْ الْمُبِيْنُ (٩٢) لَيْسَ عَلَىٰ ٱلَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَّالِحَاتِ جُنَاحُ الْبَلَاغُ ٱلْمُبِيْنُ (٩٢) لَيْسَ عَلَىٰ آلَذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلْصَّالِحَاتِ جُنَاحُ

فِيْمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا آتَقُوا وَآمَنُواْ وَعَمِلُواْ آلْصَّالِحَاتِ ثُمَّ آتَقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ آتُقَوْا وَأَحْسَنُواْ وَآللَهُ يُحِبُ آلْمُحْسِنِينَ (٩٣)

#### (بیسان)

الآيات متلائمة سياقاً فكأنها نزلت دفعة أو هي متقاربة نزولاً ، والآية الأخيرة بمنزلة دفع الدخل على ما سنبينه تقصيلاً ، فهي جميعاً تتعرض لحال الخمر ، وبعضها يضيف إليها الميسر والأنصاب والأزلام .

وقد تقدم في قوله تعالى: ﴿ يَسَالُونَكُ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ قَلْ فَيَهِما إِنْمُ كَبَيْرِ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِنْمُهُما أَكْبَرِ مِن نَفْعُهُما ﴾ (١) ، في الجزء الأول، وفي قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولُون ﴾ (٢) ، في الجزء الرابع من هذا الكتاب ، أن هاتين الآيتين مع قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنْمَا حَرْمُ رَبِي النّفُواحَشُ مَا ظَهْرِ مَنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالْإِنْمُ ﴾ (٢) ، وهذه الآية المبحوث عنها: ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا إِنْمَا الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَرْلامُ رَجْسُ مِنْ عَمْلُ الشّيطانُ فَاجْتَنبُوهِ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُلُ أَنْتُم مَنْهُونَ ﴾ إذا انضم بعضها إلى بعض دلّت سياقاتها المختلفة على تدرج الشارع في تحريم الخمر.

لكن لا بمعنى السلوك التدريجي في تحريمها من تنزيه وإعافة إلى كراهية إلى تحريم صريح حتى ينتج معنى النسخ ، أو من إبهام في البيان إلى إيضاح أو كناية خفية إلى تصريح لمصلحة السياسة الدينية في إجراء الأحكام الشرعية فإن قوله تعالى: «والإثم» آية مكية في سورة الأعراف إذا انضم إلى قوله تعالى: ﴿قل فيهما إثم كبير﴾ وهي آية مدنية واقعة في سورة البقرة أول سورة مفصلة نزلت بعد الهجرة أنتج ذلك حرمة الخمر إنتاجاً صريحاً لا يدع عذراً لمعتذر، ولا مجالاً لمتاول.

بل بمعنى أن الآيات تدرجت في النهي عنها بالتحريم على وجه عام وذلك قوله تعالى: دوالإثم ، ثم بالتحريم الخاص في صورة النصيحة وذلك قوله: ﴿قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾، وقوله: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ﴾ إن كانت الآية ناظرة إلى سكر الخمر لا إلى سكر

النوم، ثم بالتحريم الخاص بالتشديد البالغ الذي يدل عليه قبوله : ﴿إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمُعْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْأَرْلَامُ رَجِسَ﴾ إلى قوله : ﴿فَهَلَ أَنْتُمْ مَنْتُهُونَ﴾ الآيتان.

فهذه الآيات آخر ما نزل في تحريم الخمر يدل على ذلك أقسام التأكيد المودعة فيها من (إنما) والتسمية بالرجس، ونسبته إلى عمل الشيطان، والأمر الصريح بالاجتناب، وتوقع الفلاح فيه، وبيان المفاسد التي تترتب على شربها، والاستفهام عن الانتهاء، ثم الأمر بإطاعة الله ورسوله والتحذير عن المخالفة، والاستغناء عنهم لو خالفوا.

ويدل على ذلك بعض الدلالة أيضاً قولمه تعالى في ذيـل الآيات : ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾ (الخ) بما سيأتي من الإيضاح .

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الذَّينَ آمنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرِ ﴾ إلى آخر الآية، قد تقدم الكلام في أول السورة في معنى الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فالخمر ما يخمر العقل من كل مائع مسكر عمل بالتخمير، والميسر هو القمار مطلقا، والأنصاب هي الأصنام أو الحجارة التي كانت تنصب لذبح القرابين عليها وكانت تحترم ويتبرك بها، والأزلام هي الأقداح التي كانت يستقسم بها، وربما كانت تطلق على السهام التي كانت يتفاءل بها عند ابتداء الأمور والعزيمة عليها كالخروج إلى سفر ونحوه لكن اللفظ قد وقع في أول السورة بالمعنى الأول لوقوعه بين محرمات الأكل فيتأيد بذلك كون المراد به هُهُنا هو ذلك.

فإن قلت: الميسر بعمومه يشمل الأزلام بالمعنى الآخر الذي هو الاستقسام بالأقداح، ولا وجه لإيراد الخاص بعد العام من غير نكتة ظاهرة فالمتعين حمل اللفظ على سهام التفؤل والخيرة التي كان العمل بها معروفاً عندهم في الجاهلية قال الشاعر:

فلئن جذيمة قتلت ساداتها فنساؤها يضربن بالأزلام

وهو ـ كما روي ـ أنهم كانوا يتخذون أخشاباً ثلاثة رقيقة كالسهام أحدها مكتوب عليه و افعل و والثاني مكتوب عليه و لا تفعل و والثالث غفل لا كتابة عليه فيجعلها الضارب في خريطة معه وهي متشابهة فإذا أراد الشروع في أمريهمه كالسفر وغير ذلك أخرج واحداً منها فإن كان الذي عليه مكتوب وافعل عزم عليه، وإن خرج اللذي مكتوب عليه دلا تفعل وركه، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من

الأولين ، وسمي استقساماً لأن فيه طلب ما قسم له من رزق أو خير آخر من الخيرات .

فالآية تدل على حرمته لأن فيه تعرضاً لدعوى علم الغيب، وكذا كل ما يشاكله من الأعمال كأخذها الخيرة بالسبحة ونحوها.

قلت : قد عرفت أن الآية في أول السورة : ﴿وَأَنْ تَسْتَقْسُمُوا بِالْأَرْلَامِ ﴾ ظاهرة في الاستقسام بالأقداح الذي هو نوع من القمار لوقوعه في ضمن محرمات الأكل، ويتأيد به أن ذلك هو المراد بالأزلام في هذه الآية .

ولو سلم عدم تأيد هذه بتلك عاد إلى لفظ مشترك لا قرينة عليه من الكلام تبين المراد فيتوقف على ما يشرحه من السنة ، وقد وردت عدة أخبار من أثمة أهمل البيت عليهم السلام في جواز الأخذ بالخيرة من السبحة وغيرها عند الحيرة .

وحقيقته أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر كان له أن يعرف وجه المصلحة فيه بما أغرز الله فيه من موهبة الفكر أو بالاستشارة ممن له صلاحية المعرفة بالصواب والخطأ، وإن لم يهده ذلك إلى معرفة وجه الصواب، وتردد متحيراً كان له أن يعين ما ينبغي أن يختاره بنوع من التوجه إلى ربه.

وليس في اختيار ما يختاره الإنسان بهذا النوع من الاستخارة دعوى علم الغيب ولا تعرض لما يختص بالله سبحانه من شؤون الألوهية ، ولا شرك بسبب تشريك غير الله تعالى إيَّاه في تدبير الأمور ولا أي محذور ديني آخر إذ لا شأن لهذا العمل إلا تعين الفعل أو الترك من غير إيجاب ولا تحريم ولا أي حكم تكليفي آخر ، ولا كشف عمّا وراء حجب الغيب من خير أو شر إلا أن خير المستخير في أن يعمل أو يترك فيخرج عن الحيرة والتذبذب .

وأما ما يستقبل الفعل أو الترك من الحوادث فربما كان فيه خير وربما كان فيه شر على حد ما لو فعله أو تركه عن فكر أو استشارة، فهو كالتفكر والاستشارة طريق لقطع الحيرة والتردد في مقام العمل، ويترتب على الفعل الموافق له ما كان يترتب عليه لو فعله عن فكر أو مشورة.

نعم ربما أمكن لمتوهم أن يتوهم التعرض لدعوى علم الغيب فيما ورد من التفؤل بالقرآن ونحوه فربما كانت النفس تتحدث معه بيمن أو شأمة ، وتتوقع خيراً أو شراً أو نفعاً أو ضراً ، لكن قد ورد في الصحيح من طرق الفريقين : أن النبي مينات كان

يتفاءل بالخير ويأمر به، وينهى عن التطير ويأمر بالمضي معه والتوكل على الله تعالى.

فلا مانع من التفأل بالكتاب ونحوه فإن كان معه ما يتفأل به من الخير وإلا مضى في الأمر متوكلًا على الله تعالى، وليس في ذلك أزيد مما يطيب به الإنسان نفسه في الأمور والأعمال التي يتفرس فيها السعادة والنفع، وسنستوفي البحث المتعلق بهذا المقام في كلام موضوع لهذا الغرض بعينه.

فتبين أن ما وقع في بعض التفاسير من حمل الأزلام على سهم التفال واستنتاج حرمة الاستخارة بذلك مما لا ينبغي المصير إليه .

وأما قولمه: ﴿ رَجْسَ مَنْ عَمَلَ الشَيْطَانَ ﴾ فالرجس الشيء القذر على ما ذكره الراغب في مفرداته فالرجاسة بالفتح كالنجاسة والقذارة هو الوصف الذي يبتعد ويتنزه عن الشيء بسببه لتنفر الطبع عنه .

وكون هذه المعدودات من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجساً هو اشتمالها على وصف لا تستبيح الفطرة الإنسانية الاقتراب منها لأجله ، وليس إلا أنها بحيث لا تشتمل على شيء مما فيه سعادة إنسانية أصلاً سعادة يمكن أن تصفو وتتخلص في حين من الأحيان كما ربما أوما إليه قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (١)، حيث غلب الإثم على النفع ولم يستثن .

ولعلُّه لذلك نسب هذه الأرجاس إلى عمل الشيطان ولم يشرك له أحداً، ثم قال في الآية التالية: ﴿إِنَّمَا يَبُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِع بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ فِي الْخَمْرُ وَالْمَيْسُرُ وَيُصَدِّكُمْ عَنْ ذَكْرُ الله وعن الصلاة ﴾.

وذلك أن الله سبحانه عرف الشيطان في كلامه بأنه عدو للإنسان لا يريد به خيراً البتة قال تعالى: ﴿ كتب عليه أنه من البتة قال تعالى: ﴿ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ﴾ (٣) ، وقال: ﴿ وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً \* لعنه الله ﴾ (١) ، فأثبت عليه لعنته وطرده عن كل خير.

وذكر أن مساسه بالإنسان وعمله فيه إنما هو بالتسويل والوسوسة والإغواء من جهة

(١) البقرة : ٢١٩ (١) الحج : ٤

(٢) يوسف: ٥ . (٤) النساء : ١١٨

الإلقاء في القلب كما قال تعالى حكاية عنه: ﴿قال رب بما أغويتني لازين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾(١)، فهددهم إبليس بالإغواء فقط، ونفى الله سبحانه سلطانه إلا عن متبعيه الغاوين، وحكى عنه فيما يخاطب بني آدم يوم القيامة قوله: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي﴾(٢)، وقال في نعت دعوته: ﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان﴾ إلى أن قال: ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم﴾ فبين أن دعوته لا كدعوة إنسان إنساناً إلى أمر بالمشافهة بل بحيث يرعى الداعي المدعو من غير عكس.

وقد فصل القول في جميع ذلك قوله تعالى: ﴿من شر الوسواس الخناس \* الذي يوسوس في صدور الناس ﴾ (٣)، فبين أن الذي يعمل الشيطان بالتصرف في الإنسان هو أن يلقي الوسوسة في قلبه فيدعوه بذلك إلى الضلال.

فيتبين بذلك كله أن كون الخمر وما ذكر بعدها رجساً من عمل الشيطان هو أنها منتهية إلى عمل الشيطان الخاص به، ولا داعي لها إلا الإلقاء والوسوسة الشيطانية التي تدعو إلى الضلال ، ولذلك سماها رجساً وقد سمى الله سبحانه الضلال رجساً في قوله : ﴿ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون \* وهذا صراط ربك مستقيماً ﴾ (٤).

ثم بين معنى كونها رجساً ناشئاً من عمل الشيطان بقوله في الآية التالية: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ﴾ أي إنه لا يريد لكم في الدعوة إليها إلا الشر ولذلك كانت رجساً من عمله .

فإن قلت : ملخص هذا البيان أن معنى كون الخمر وأضرابها رجساً هـ كون عملها أو شربها مثلًا منتهياً إلى وسوسة الشيطان وإضلاله فحسب، والذي تدل عليه عدة من الروايات أن الشيطان هو الذي ظهر للإنسان وعملها لأول مرة وعلمه إياها .

قلت : نعم ، وهذه الأخبار وإن كانت لا تتجاوز الآحاد بحيث يجب الأخذ بها إلَّا

<sup>(</sup>٣) الناس ٥ .

<sup>(</sup>١) الحجر ٢٠٠

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٣٦

أن هناك أخباراً كثيرة متنوعة واردة في أبواب متفرقة تدل على تمثل الشيطان للأنبياء والأولياء وبعض أفراد الإنسان من غيرهم كأخبار أخر حاكية لتمثل الملائكة، وأخرى دالة على تمثل الدنيا والأعمال وغير ذلك، والكتاب الإلهي يؤيدها بعض التأييد كقوله تعالى: ﴿فَارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً﴾(١)، وسنستوفي هذا البحث إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإسواء في الكلام على قوله تعالى: ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾(٢)، أو في محل آخر مناسب لذلك.

والذي يجب أن يعلم أن ورود قصة ما في خبر أو أخبار لا يوجب تبدُّل آية من الأيات مما لها من الظهور المؤيد بآيات أخر، وليس للشيطان من الإنسان إلاَّ التصرف الفكري فيما كان له ذلك بمقتضى الآيات الشريفة، ولو أنه تمثل لواحد من البشر فعمل شيئاً أو علمه إياه لم يزد ذلك على التمثل والتصرف في فكره أو مساسه علماً فانتظر ما سيوافيك من البحث.

وأما قوله تعالى: ﴿فاجتنبوه لعلُّكم تفلحون﴾ فتصريح بالنهي بعد بيان المفسدة ليكون أوقع في النفوس ثم ترج للفلاح على تقدير الاجتناب، وفيه أشد التأكيد للنهي لتثبيته ان لا رجاء لفلاح من لا يجتنب هذه الأرجاس.

قوله تعالى: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ﴾ إلى آخر الآية، قال الراغب في المفردات: العدو التجاوز ومنافاة الالتشام فتارة يعتبر بالقلب فيقال له: العداوة والمعاداة، وتارة بالمشي فيقال له: العدو، وتارة في الإخلال بالعدالة في المعاملة فيقال له: العدوان والعدو قال: ﴿فيسبوا الله عدواً بغير علم ﴾ وتارة بأجزاء المقر فيقال له: العدواء يقال: مكان ذو عدواء أي غير متلائم الأجزاء فمن المعاداة يقال: رجل عدو وقوم عدو قال: ﴿بعضكم لبعض عدو وقد يجمع على عدى (بالكسر فالفتح) وأعداء قال: ﴿ويوم يحشر أعداء الله ﴾، انتهى.

والبغض والبغضاء خلاف الحب، والصد الصرف، والانتهاء قبول النهي وخلاف الابتداء.

ثم إن الآية \_ كما تقدم \_ مسوقة بياناً لقوله: ﴿من عمل الشيطان﴾ أو لقوله: ﴿ رجساً وَرجساً وَرجساً وَرجساً

<sup>(</sup>۱) مريم : ۱۷ .

من عمل الشيطان ان الشيطان لا بغية له ولا غاية في الخمر والميسر ـ اللذين قيل: إنهما رجسان من عمله فقط ـ إلا أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء بتجاوز حدودكم وبغض بعضكم بعضاً، وان يصرفكم عن ذكر الله وعن الصلاة في هذه الأمور جميعاً أعني الخمر والميسر والأنصاب والأزلام .

وقصر إيقاع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر لكونهما من آثارهما الظاهرة ؛ أما الخمر فلأن شربها تهيج سلسلة الأعصاب تهيجاً يخمر العقل ويستظهر العواطف العصيبة ؛ فإن وقعت في طريق الغضب جوزت للسكران أي جناية فرضت وإن عظمت ما عظمت ، وفظعت ما فظعت مما لا يستبيحه حتى السباع الضارية ، وإن وقعت في طريق الشهوة والبهيمية زينت للإنسان أي شناعة وفجور في نفسه أو ماله أو عرضه وكل ما يحترمه ويقدسه من نواميس الدين وحدود المجتمع وغير ذلك من سرقة أو خيانة أو هتك محرم أو إفشاء سر أو ورود فيما فيه هلاك الإنسانية ، وقد دل الإحصاء على أن للخمر السهم الأوفر من أنواع الجنايات الحادثة وفي أقسام الفجورات الفظيعة في المجتمعات التي دار فيها شربها .

وأما الميسر وهو القمار فإنه يبطل في أيسر زمان مسعاة الإنسان التي صرفها في اقتناء المال والثروة والوجاهة في أزمنة طويلة فيذهب به المال وربما تبعه العرض والنفس والجاه فإن تقمر وغلب وأحرز المال أداه ذلك إلى إبطال السير المعتدل في الحياة والتوسع في الملاهي والفجور، والكسل والتبطؤ عن الاشتغال بالمكسب واقتناء مواد الحياة من طرقها المشروعة، وإن كان هو المغلوب أداه فقدان المال وخيبة السعي إلى العداوة والبغضاء لقميره الغالب، والحسرة والحنق.

وهذه المفاسد وإن كانت لا تظهر للأذهان الساذجة البسيطة ذاك الظهور في النادر القليل والمرة والمرتين لكن النادر يدعو إلى الغالب، والقليل يهدي إلى الكثير والمرة تجر إلى المرات ولا تلبث إن لم تمنع من رأس أن تشيع في الملأ، وتسري إلى المجتمع فتعود بلوى همجية لا حكومة فيها إلاً للعواطف الطاغية والأهواء المردية.

فتبين من جميع ما تقدم أن الحصر في قوله: ﴿إنما يربد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وراجع إلى مجموع المعدودات من حيث المجموع غير أن الصد عن ذكر الله وعن الصلاة من شأن الجميع ، والعداوة والبغضاء يختصان بالخمر والميسر بحسب الطبع .

وفي إفراز الصلاة عن الذكر في قوله تعالى: ﴿ويصدكم عن ذكر الله وعن. الصلاة﴾ مع كون الصلاة من أفراد الذكر دلالة على مزيد الاهتمام بأمرها لكونها فرداً كاملًا من الذكر، وقد صمُّ عن النبي مَشِيُّ : أنه قال: الصلاة عمود الدين، ودلالة القرآن الكريم في آيات كثيرة جداً على الاهتمام بأمر الصلاة بما لا مزيد عليه مما لا يتطرق إليه شك وفيها مثل قوله تعالى: ﴿ قد أفلح المؤمنون ، الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴾(١) (إلى آخر الأيات) ، وقوله تعالى: ﴿والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلَّقَ هَلُوعاً \* إذا مسَّه الشر جزوعاً \* وإذا مسَّه الخير منوعاً \* إلَّا المصلين ﴾(٣) الآيات، وقوله: ﴿ اتل ما أوحى إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر﴾(٤)، وقال تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾(٥)، يريد به الصلاة، وقال: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾(٦)، إلى غير ذلك من الآيات .

وقد ذكر سبحانه أولاً ذكره وقدمه على الصلاة لأنها هي البغية الوحيدة من الدعوة الإلهية ، وهو الروح الحية في جثمان العبودية ، والخميرة لسعادة الدنيا والآخرة ؛ يدل على ذلك قوله تعالى لأدم أول يوم شرع فيه الدين: ﴿قَالَ اهْبُطَّا مُنْهَا جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى قمن اتبع هداي فبلا يضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً \* ونحشره يـوم القيــامـة أعمى ﴾(٧)، وقبوله تعمالي: ﴿ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل \* قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بوراً ﴿^^،، وقوله تعالى: ﴿ فَأَعْرَضُ عَمَنَ تُولَى عَنَ ذَكَرَنَا وَلَمْ يَبُرُدُ إِلَّا الْحَيَاةُ الْـدُنْيَا ذَلْـكُ مَبْلغهم من العلم**﴾**(٩).

فالذكر في الأيات إنما هو ما يقابل نسيان جانب الربوبية المستتبع لنسيان العبودية وهو السلوك الديني الذي لا سبيل إلى إسعاد النفس بدونه قال تعالى: ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ١٠٠٠.

(٩) النجم ۲۰۰ ـ (١) المؤمنون : ٢ . (٥) الجمعة : ٩ .

(١٠) الحشر . ١٩ . (٦) طه : ١٤ . (٢) الأعراف : ١٧٠ .

> (٣) المعارج: ٢٢ . \_ 178 : 4b(Y)

(٤) العنكبوت ; ٥٥ , (٨) الفرقان : ١٨ .

وأما قوله تعالى: ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ فهو استفهام توبيخي فيه دلالة ما على أن المسلمين لم يكونوا ينتهون عن المناهي السابقة على هذا النهي، والآية أعني قوله: ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع ﴾ (الخ)، كالتفسير يفسر بها قوله: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ﴾ أي إن النفع الذي فرض فيهما مع الإثم ليس بحيث يمكن أن يفرز أحياناً من الإثم أو من الإثم الغالب عليه كالكذب الذي فيه إثم ونفع، وربما أفرز نفعه من إثمه كالكذب لمصلحة إصلاح ذات البين.

وذلك لمكان الحصر في قوله: ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ﴾ (الخ)، بعد قوله: ﴿رجس من عمل الشيطان ﴾ فالمعنى أنها لا تقع إلا رجساً من عمل الشيطان الشيطان، وأن الشيطان لا يويد بها إلا إيقاع العداوة والبغضاء بينكم في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا يصاب لها مورد يخلص فيه النفع عن الإثم حتى تباح فيه، فافهم ذلك .

قوله تعالى: ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا ﴾ إلى آخرالآية، تأكيد للأمر السابق باجتناب هذه الأرجاس أولاً بالأمر بطاعة الله سبحانه وبيده أمر التشريع، وثانياً بالأمر بطاعة الرسول وإليه الإجراء، وثالثاً بالتحذير صريحاً.

ثم في قوله: ﴿ فَإِن توليتم فاعلموا أَنّما على رسولنا البلاغ المبين ﴾ تأكيد فيه معنى التهديد وخاصة لاشتماله على قوله: « فاعلموا » فإن فيه تلويحاً إلى أنكم إن توليتم واقترفتم هذه المعاصي فكأنكم ظننتم أنكم كابرتم النبي والدين والدين والدين والمعاصي فكأنكم ظننتم أنه رسول من قبلنا ليس له من الأمر شيء إلا بلاغ مبين لما يوحى إليه ويؤمر بتبليغه ، وإنما نازعتم ربكم في ربوبيته .

وقد تقدم في أول الكلام أن الأيات تشتمل على فنون من التأكيد في تحريم هذه الأمور، وهي الابتداء بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم الإتيان بكلمة الحصر، ثم التوصيف بالرجس، ثم نسبتها إلى عمل الشيطان، ثم الأمر بالاجتناب صريحاً، ثم رجاء الفلاح في الاجتناب، ثم ذكر مفاسدها العامة من العداوة والبغضاء والصرف عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم التوبيخ على عدم انتهائهم، ثم الأمر بطاعة الله ورسوله والتحذير عن المخالفة، ثم التهديد على تقدير التولي بعد البلاغ المبين.

قوله تعالى: ﴿لِيس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا﴾ إلى آخر الآية الطعم والطعام هو التغذي، ويستعمل في المأكول دون المشروب، وهو في لسان المدنيين البر خاصة، وربما جاء بمعنى الذوق، ويستعمل حينتذ بمعنى الشرب كما يستعمل بمعنى الأكل قال تعالى: ﴿فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ﴾ (١)، وفي بعض الروايات عن النبي منذ أنه قال في ماء زمزم: إنه طعام طعم وشفاء سقم .

والآية لا تصلح بسياقها إلا أن تتصل بالآيات السابقة فتكون دفع دخل تتعرض لحال المؤمنين ممن ابتلي بشرب الخمر قبل نزول التحريم أو قبل نزول هذه الآيات ، وذلك أن قوله فيها: وفيما طعموا، مطلق غير مقيد بشيء مما يصلح لتقييده ، والآية مسوقة لرفع الحظر عن هذا الطعام المطلق، وقد قيد رفع الحظر بقوله : ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والمتيقن من معنى هذا القيد ـ وقد ذكر فيه التقوى ثلاث مرات ـ هو التقوى الشديد الذي هو حق التقوى.

فنفي الجناح للمؤمنين المتقين عن مطلق ما طعموا (الطعام المحلل) إن كان لخرض إثبات المفهوم في غيرهم أي إثبات مطلق المنع لغير أهل التقوى من سائر المؤمنين والكفار ناقضه أمثال قوله تعالى: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يـوم القيامة ﴾(٢)، على أن من المعلوم من مذاق هذا الدين أنه لا يمنع أحداً عن الطيبات المحللة التي تضطر الفطرة إلى استباحتها في الحياة .

وإن لم تكن الآية مسوقة لتحريمه على غير من ذكر عاد المعنى إلى مثل قولنا : يجوز الطعام للذين آمنوا وعملوا الصالحات بشرط أن يتقوا ثم يتقوا ثم يتقوا ، ومن المعلوم أن الجواز لا يختص بالـذين آمنوا وعملوا الصالحات بـل يعمهم وغيرهم ، وعلى تقدير اختصاصه بهم لا يشترط فيه هذا الشرط الشديد .

ولا يخلوعن أحد هذين الإشكالين جميع ما ذكروه في توجيه الآية بناء على حمل قوله: « فيما طعموا » على مطلق الطعام المحلل فإن المعنى الذي ذكروه لا يخسرج عن حدود قولنا: لا جناح على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا اتقوا المحرمات أن

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٤٩

يطعموا المحللات، ولا يسلم هذا المعنى عن أحد الإشكالين كما هو واضح .

وذكر بعضهم: أن في الآية حذفاً ، والتقدير: ليس على اللذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره إذا ما اتقوا المحارم ، وفيه أنه تقدير من غير دليل مع بقاء المحذور على حاله .

وذكر بعضهم: أن الإيمان والعمل الصالح جميعاً ليس بشرط حقيقي بل المراد بيان وجوب اتقاء المحارم فشرّك معه الإيمان والعمل الصالح للدلالة على وجوبه، وفيه أن ظاهر الآية أنها مسوقة لنفي الجناح فيما طعموا، ولا شرط له من إيمان أو عمل صالح أو اتقاء محارم على ما تقدم، وما أبعد المعنى الذي ذكره عن ظاهر الآية.

وذكر بعضهم: أن المؤمن يصح أن يطلق عليه أنه لا جناح عليه ، والكافر مستحق للعقاب فلا يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ ، وفيه أنه لا يصحح تخصيص المؤمنين بالذكر فليكن مثل قوله تعالى: ﴿قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ﴾ (١) ، وقوله: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ﴾ (٢) ، حيث لم يذكر في الخطاب مؤمن ولا كافر ، أو مثل قوله : ﴿ يا أَيُّها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ﴾ إلى قوله : ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (٣) ، حيث وجه الخطاب إلى الناس الشامل للمؤمن والكافر .

وذكر بعضهم: أن الكافر قد سند على نفسه طبريق معرفة التحريم والتحليل فلذلك خص المؤمن بالذكر، وفيه ما في سابقه من الإشكال مع أنه لا يرفع الإشكال الناشىء من قوله: ﴿إذا ما اتقوا ﴾ (الخ).

فالذي ينبغي أن يقال: إن الآية في معنى الآيات السابقة عليها على ما هو ظاهر اتصالها بها ، وهي متعرضة لحال من ابتلي من المسلمين بشرب الخمر وطعمها ، أو بالطعم لشيء منها أو مما اقتناه بالميسر أو من ذبيحة الأنصاب كأنهم سألوا بعد نزول التحريم الصريح عن حال من ابتلي بشرب الخمر، أو بها وبغيرها مما ذكره الله تعالى في الآية قبل نزول التحريم من إخوانهم الماضين أو الباقين المسلمين لله سبحانه في حكمه .

فاجيب عن سؤالهم أن ليس عليهم جناح إن كانوا من النين آمنوا وعملوا الصالحات إن كانوا جارين على صراط التقوى بالإيمان بالله والعمل الصالح ثم الإيمان بكل حكم نازل على النبي متناهم ثم الإحسان بالعمل على طبق الحكم النازل.

وبذلك يتبين أن المراد بالموصول في قوله: « فيما طعموا » هو الخمر من حيث شربها أو جميع ما ذكر من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من حيث ما يصح أن يتعلق بها من معنى الطعم ، والمعنى : ليس على اللذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ذاقوه قبل نزول التحريم من خمر أو منها ومن غيرها من المحرمات المذكورة .

وأما قوله: ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فظاهر قوله: ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أنه إعادة لنفس الموضوع المذكور في قوله: ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ﴾ للدلالة على دخالة الوصف في الحكم الذي هو نفي الجناح كقوله تعالى في خطاب المؤمنين: ﴿ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الأخر ﴿(١)، وهو شائع في اللسان.

وظاهر قوله: ﴿ثم اتقوا وآمنوا﴾ اعتبار الإيمان بعد الإيمان، وليس إلا الإيمان التفصيلي بكل حُكم حَكم مما جاء به الرسول من عند ربه من غير رد وامتناع ، ولازمه التسليم للرسول فيما يأمر به وينهى عنه قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ إلى أن قال: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾(٣)، والآيات في هذا المعنى كثيرة .

وظاهر قوله: ﴿ثم اتقوا وأحسنوا ﴾ إضافة الإحسان إلى الإيمان بعد الإيمان اعتباراً، والإحسان هو إتيان العمل على وجه حسن من غير نية فاسدة كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الذَينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملًا ﴾(٤)، وقال:

<sup>(</sup>١) النقرة . ٢٣٢ (٣) النساء : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الكهف ٣٠٠

<sup>(</sup>٢) الحديد : ٢٨

﴿الذين استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ﴾(١)، أي يكون استجابتهم ابتغاء لوجه الله وتسليماً لأمره لا لغرض آخر، ومن الإحسان ما يتعدى إلى الغير، وهو أن يوصل إلى الغير ما يستحسنه، قال تعالى: ﴿وبالوالدين إحساناً ﴾(٢)، وقال: ﴿ وأحسن كما أحسن الله إليك ﴾(٢).

والمناسب لمورد الآية هو المعنى الأول من معنيي الإحسان، وهو إتيان الفعل على جهة حسنه فإن التقوى الديني لا يوفى حقه بمجرد الإيمان بالله وتصديق حقية دينه ما لم يؤمن تفصيلاً بكل واحد واحد من الأحكام المشرعة في المدين فإن رد الواحد منها رد لأصل الدين، ولا أن الإيمان التفصيلي بكل واحد واحد يوفى به حق التقوى ما لم يحسن بالعمل بها وفي العمل بها بأن يجري على ما يقتضيه الحكم من فعل أو ترك ، ويكون هذا الجري ناشئاً من الانقياد والاتباع لا عن نية نفاقية فمن الواجب على المتزود بزاد التقوى أن يؤمن بالله ويعمل صالحاً، وأن يؤمن برسوله في جميع ما جاء المتزود بزاد التقوى في جميع ذلك على نهج الاتباع والإحسان.

وأما تكرار التقوى ثلاث مرات، وتقييد المراتب الثلاث جميعاً به فهو لتأكيد الإشارة إلى وجوب مقارنة المراتب جميعاً للتقوى الواقعي من غير غرض آخر غير ديني، وقد مرَّ في بعض المباحث السابقة أن التقوى ليس مقاماً خاصاً دينياً بل هو حالة روحية تجامع جميع المقامات المعنوية أي إن لكل مقام معنوي تقوى خاصاً يختص به.

فتلخص من جميع ما مر أن المراد بالآية أعني قوله: وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى آخر الآية، أنه لا جناح على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما ذاقوه من خمر أو غيره من المحرمات المعدودة بشرط أن يكونوا ملازمين للتقوى في جميع أطوارهم ومتلبسين بالإيمان بالله ورسوله، ومحسنين في أعمالهم عاملين بالواجبات وتاركين لكل محرم نهوا عنه فإن اتفق لهم أن ابتلوا بشيء من الرجس الذي هو من عمل الشيطان قبل نزول التحريم أو قبل وصوله إليهم أو قبل قبل قبل يضرهم ذلك شيئاً.

وهـذا نظير قولـه تعالى في آيـات تحويـل القلة في جـواب سؤالهم عن حـال

الصلوات التي صلوها إلى غير الكعبة: ﴿ وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾ (١).

وسياق هذا الكلام شاهد آخر على كون هذه الآية: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح﴾ الخ، متصلة بما قبلها من الآيات وانها نازلة مع تلك الآيات التي لسانها يشهد أنها آخر الآيات المحرمة للخمر نزولاً ، وأن بعض المسلمين كما يشعر به لسان الآيات ـ على ما استفدناه آنفاً ـ لم يكونوا منتهين عن شربها ما بين الآيات السابقة المحرمة وبين هذه الآيات .

ثم وقع السؤال بعد نزول هذه الأيات عن حال من ابتلي بذلك وفيهم من ابتلي به قبل نزول التحريم ، ومن ابتلي به قبل التفقه ، ومن ابتلي به لغير عذر فاجيبوا بما يتعين به لكل طائفة حكم مسألته بحسب خصوص حاله ، فمن طعمها وهو على حال الإيمان والإحسان ، ولا يكون إلا من ذاقها من المؤمنين قبل نزول التحريم أو جهلاً به فليس عليه جناح ، ومن ذاقها على غير هذا النعت فحكمه غير هذا الحكم .

وللمفسرين في الآية أبحاث طويلة ، منها ما يرجع إلى قوله : «فيما طعموا» وقد تقدم خلاصة الكلام في ذلك .

ومنها ما يرجع إلى ذيل الآية من حيث تكرر التقوى فيـه ثلاث مـرات ، وتكرر الإيمان وتكرر العمل الصالح وختمها بالإحسان .

فقيل: إن المراد بقوله: ﴿إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ﴾ اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة ، ويقوله: «ثم اتقوا وآمنوا» ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد كالخمر وآمنوا بتحريمه ، وبقوله: «ثم اتقوا وأحسنوا» ثم استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصى واشتغلوا بالأعمال الجميلة .

وقيل: إن هذا التكرار باعتبار الحالات الشلاث: استعمال الإنسان التقـوى والإيمان بينه وبين نفسه ، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله تعالى، والإحسان على هذا هو الإحسان إلى الناس ظاهراً.

وقيل: إن التكرار باعتبار المراتب الثلاث: المبدأ والوسط والمنتهي، وهـوحق التقوى.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٤٣ .

وقيل: التكرار باعتبار ما يتقى فإنه ينبغي أن تترك المحرمات توقياً من العقاب، والشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرام، وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة، وتهذيباً عن دنس الطبيعة.

وقيل : إن الاتقاء الأول اتقاء عن شرب الخمر والإيمان الأول هو الإيمان بالله، والاتقاء الثاني هو إدامة الاتقاء الأول والإيمان الشاني إدامة الإيمان الأول، والاتقاء الثالث هو فعل الفرائض، والإحسان فعل النوافل.

وقيل: إن الاتقاء الأول اتقاء المعاصي العقلية، والإيمان الأول هو الإيمان بالله وبقبح هذه المعاصي، والاتقاء الشاني اتقاء المعاصي السمعية والإيمان الثاني هو الإيمان بوجوب اجتناب هذه المعاصي، والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وما يتعلق بالغير من الظلم والفساد، والمراد بالإحسان الإحسان إلى الناس.

وقيل: إن الشرط الأول يختص بـالماضي، والشـرط الثاني بـالدوام على ذلك والاستمـرار على فعله، والشرط الثـالث يختص بمظالم العبـاد، إلى غيـر ذلـك من أقوالهم.

وجميع ما ذكروه مما لا دليل عليه من لفظ الآية أو غيرها يوجب حمل الآية عليه، وهو ظاهر بالتأمل في سياق القول فيها والرجوع إلى ما قدمناه .

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله طفية قال: سمعته يقول: بينا حمزة بن عبدالمطلب وأصحاب له على شراب لهم يقال له السكركة. قال: فتذاكروا الشريف فقال لهم حمزة: كيف لنا به؟ فقالوا: هذه ناقة ابن أخيك على، فخرج إليها فنحرها ثم أخذ كبدها وسنامها فأدخل عليهم، قال: وأقبل علي منتنز فأبصر ناقته فدخله من ذلك، فقالوا له: عمك حمزة صنع هذا، قال: فذهب إلى النبي منترات فشكا ذلك إليه.

قال: فأقبل معه رسول الله منطقة فقيل لحمزة: هذا رسول الله منطقة بالباب، قال: فخرج حمزة وهو مغضب فلما رأى رسول الله منطقة الغضب في وجهه انصرف قال: فخرج حمزة: لو أراد ابن أبي طالب أن يقودك بزمام فعل، فدخل حمزة منزله وانصرف النبي منطقة .

قال: وكان قبل أحد، قال: فأنزل الله تحريم الخمر فأمر رسول الله مند بينه بآثيتهم فاكفئت، قال: فنودي في الناس بالخروج إلى أحد فخرج رسول الله مند وخرج الناس وخرج حمزة فوقف ناحية من النبي مند قال: فلما تصافحوا حمل في الناس حتى غيب فيهم، ثم رجع إلى موقفه، فقال له الناس: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله عليك شيء، قال: ثم حمل الثانية حتى غيب في الناس ثم رجع إلى موقفه فقالوا له: الله الله يا عم رسول الله أن تذهب وفي نفس رسول الله عليك شيء. عليك شيء.

فأقبل إلى النبي مسنون فلما رآه نحوه أقبل مقبلًا إليه فعانقه وقبُّل رسول الله مسنون ما بين عينيه ثم قال: احمل على الناس فاستشهد حمزة، وكفنه رسول الله مسنون في تمرة.

ثم قال أبو عبدالله طَالَتِهِ : نحو من سرياني هذا، فكان إذا غطى وجهه انكشف رجلاه وإذا غطى رجعه انكشف رجليه اذخر.

قال فانهزم الناس وبقي على منشخه فقال له رسول الله منطقه : ما صنعت؟ قال: يا رسول الله منطقة : ما صنعت؟ قال: يا رسول الله لزمت الأرض فقال: ذلك الظن بك، قال: وقال رسول الله منطقه : أنجز لي يا رب ما وعدتني فإنك إن شئت لم تعبد .

وعن الزمخشري في ربيع الأبرار قال: أنزل في الخمر ثلاث آيات: ويسألونك عن الخمر والميسر فكان المسلمون بين شارب وتارك إلى أن شربها رجل فدخل في صلاته فهجر فنزل: ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فشربها من شربها من المسلمين حتى شربها عمر فأخذ لحى بعير فشج رأس عبدالرحمن بن عوف ، ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر الأسود بن يغفر:

وكاين بالقليب قليب بدر وكاين بالقليب قليب بدر أيوعدنا ابن كبشة أن نحيًى أيعجز أن يرد الموت عني ألا من مبلغ الرحمن عني فقل لله: يمنعني شرابي

من القنيات والشرب الكرام من السرى المكامل بالسنام وكسيف حياة أصداء وهام وينشرني إذا بليت عسظامي بأني تارك شهر المصيام وقل لله: يمنعني طعامي فيلغ ذلك رسول الله سينه فخرج مغضباً يجر رداءه فرفع شيئاً كان في يـده ليضربه ، فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله فأنزل الله سبحانه وتعالى : ﴿ إنما يريد الشيطان﴾ إلى قوله : ﴿ فهل أنتم منتهون﴾ فقال عمر : انتهينا .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والنحاس في ناسخه عن سعد بن أبي وقاص قال: في ننزل تحريم الخمر؛ صنع رجل من الأنصار طعاماً فدعانا فأتاه ناس فأكلوا وشربوا حتى انتشوا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر فتفاخروا فقالت الأنصار: الأنصار خير، وقالت قريش: قريش خير، فأهوى رجل بلحى جزور فضرب على أنفي ففزره - فكان سعد مفزور الأنف - قال ؛ فأتيت النبي على فذكرت ذلك له فنزلت هذه الأية : ﴿ يَا أَيُّهَا الذَّينَ آمنوا إنما الحمر والميسر ﴾ إلى آخر الآية .

أقول : والروايات في القصص التي أعقبت تحريم الخمر في الإسلام كثيرة من طرق الجمهور على ما فيها من الاختلاف الشديد .

أما هؤلاء الذين ذكر منهم الشرب من الصحابة فلا شأن لنا في البحث عنهم قيما نحن بصدده من البحث المرتبط بالتفسير غير أن هذه الروايات تؤيد ما ذكرناه في البيان السابق: أن في الآيات إشعاراً أو دلالة على أن رهطاً من المسلمين ما تركوا شرب الخمر بعد نزول آية البقرة حتى نزلت آية المائدة .

نعم ورد في بعض الروايات أن علياً طِلْتُ وعثمان بن مظعون كانا قد حرما الخمر على أنفسهما قبل نزول التحريم ، وقد ذكر في الملل والنحل رجالاً من العرب حرموا الخمر على أنفسهم في الجاهلية ، وقد وفق الله سبحانه بعض هؤلاء أن أدرك الإسلام ودخل فيه ، منهم عامر بن الظرب العدواني ، ومنهم قيس بن عامر التميمي وقد أدرك الإسلام ، ومنهم صفوان بن أمية بن محرث الكناني وعفيف بن معدي كرب الكندي والاسلوم اليامي وقد حرم الزنا والخمر معاً ، وهؤلاء آحاد من الرجال جرى كلمة الحق على لسانهم ، وأما عامتهم في الجاهلية كعامة أهل الدنيا يومئذ إلا اليهود فقد كانوا يعتادون شربها من غير بأس حتى حرمها الله سبحانه في كتابه .

والذي تفيده آيات الكتاب العزيز أنها حرمت في مكة قبل الهجرة كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْمَا حَرَّمَ رَبِي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣٣ .

والآية مكية، وإذا انضمت إلى قوله تعالى: ﴿يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما (١)، وهي آية مدنية نازلة في أوائل الهجرة لم يبق شك في ظهور حرمتها للمسلمين يومئذ، وإذا تدبرنا في سياق آيات المائدة، وخاصة فيما يفيده قوله: ﴿فهل أنتم منتهون ﴾ وقوله: ﴿ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا ﴾ الآية، انكشف أن ما ابتلي به رهط منهم من شربها فيما بين نزول آية البقرة وآية المائدة إنما كان كالذنابة لسابق العادة السيئة نظير ما كان من النكاح في ليلة الصيام عصياناً حتى نزل قبوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم ﴾(١).

فقد تبيّن أن في هذه الروايات كلاماً من وجهين :

احدهما: من جهة اختلافها في تاريخ تحريم الخمر فقد مرّ في الرواية الأولى أنها قبيل غزوة أحد، وفي بعض الروايات : أن ذلك بعد غزوة الأحزاب(٣) لكن الأمر في ذلك سهل في الجملة لإمكان حملها على كون المراد بتحريم الخمر فيها نزول آية المائدة وإن لم يوافقه لفظ بعض الروايات كل الموافقة .

وثانيهما: من جهة دلالتها على أن الخمر لم تكن بمحرمة قبل نزول آية المائدة أو انها لم تظهر حرمتها قبلئذٍ للناس وخاصة للصحابة مع صراحة آية الأعراف المحرمة للإثم وآية البقرة المصرحة بكونها إثماً، وهي صراحة لا تقبل تأويلاً.

بل من المستبعد جداً أن تنزل حرمة الإثم بمكة قبل الهجرة في آية تتضمن جمل المحرمات أعني قوله: ﴿قل إنما حرَّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ﴾ (١) ، ثم يمر عليه زمان غير يسير، ولا يستفسر المؤمنون معناه من نبيهم ولا يستوضحه المشركون وأكبر همهم النقض والاعتراض على كتاب الله مهما توهموا إليه سبيلاً.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) روى دلك الطيري في تفسيره ، والسيوطي في الدر المنثور عنه وعن ابن المندر عن قتادة .

<sup>(</sup>٤) الأعراف : ٣٣ .

بل المستفاد من التاريخ أن تحريم النبي سنت للخمر كتحريمه الشرك والزنا كان معروفاً عند المشركين يدل على ذلك ما رواه ابن هشام في السيرة عن خلاد بن قرة وغيره من مشائخ بكر بن وائل من أهل العلم: أن أعشى بني قيس خرج إلى رسول الله يجه يريد الإسلام فقام بمدح رسول الله على :

ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وبت كما بات السليم مسهدا ( القصيدة )

فلا يبقى لهذه الروايات إلاً أن تحمل على استفادتهم ذلك باجتهادهم في الآيات مع الذهول عن آية الأعراف، وللمفسرين في تقريب معنى هذه الـروايات تـوجيهات غريبة(١).

وبعد اللتيا والتي فالكتاب نص في تحريم الخمر في الإسلام قبل الهجرة، ولم تنزل آية المائدة إلا تشديداً على الناس لتساهلهم في الانتهاء عن هذا النهي الإلهي وإقامة حكم الحرمة.

وفي تفسير العياشي: عن هشام عن الثقة رفعه عن أبي عبدالله ملائظ : أنه قيل له : روي عنكم : أن الخمر والأنصاب والأزلام رجال؟ فقال: ما كان ليخاطب الله خلقه بما لا يعقلون.

وفيه: عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله طلخة قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل عليًّا فأمره أن يجلده ثمانين جلدة ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس عليَّ حد أنا من أهل هذه الآية : وليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا فقرأ الآية حتى استتمها فقال له

 <sup>(</sup>١) حتى ذكر معضهم : أن الصحابة كانوا يتأولون آية البقرة : ﴿قل قيهما إثم﴾ مع تصريح القرآن
 بحرمة الإثم قبل ذلك في آية الأعراف : بأن المراد به الإثم الخالص .

على ﷺ: كذبت لست من أهل هذه الآية ما طعم أهلها فهـو حلال لهم ، وليس يأكلون ولا يشربون إلاَّ ما يحل لهم .

أقول: وروى هذا المعنى أيضاً عن أبي الربيع عنه النف ، ورواه أيضاً الشيخ في التهذيب بإسناده عن ابن سنان عنه النف ، وهذا المعنى سروي من طرق أهل السنة أيضاً.

وقوله ﴿ الله على ما طعم أهلها فهو حلال لهم ، الخ ] منطبق على ما قررنــاه في البيان السابق من معنى الآية فراجع .

وفي تفسير الطبري عن الشعبي قال: نزلت في الخمر أربع آيات: ﴿ يسألونك عن الخمر والميسر﴾ الآية، فتركوها ثم نزلت: ﴿ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ فشربوها ثم نزلت الآيتان في المائدة: ﴿إنما الخمر والميسر﴾ إلى قوله: ﴿ فهل أنتم منتهون ﴾ .

أقول: ظاهره نسخ آية النحل لآية البقرة ثم نسخ آيتي المائدة لآية النحل، وأنت لا تحتاج في القضاء على بطلانه إلى بيان زائد.

وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن أبي جعفر مشخر قال : ما بعث الله نبياً قط إلا وفي علم الله أنه إذا أكمل دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم يزل الخمر حراماً وإنما ينقلون من خصلة ثم خصلة ، ولو حمل ذلك جملة عليهم لقطع بهم دون الدين ، قال : وقال أبو جعفر مشخر : ليس أحد أرفق من الله تعالى فمن رفقه تبارك وتعالى أنه ينقلهم من خصلة إلى خصلة ولو حمل عليهم جملة لهلكوا .

وفي الكافي بإسناده عن عمرو بن شمر عن أبي جعفر سلطة قال: لما أنزل الله عز وجل على رسوله سلطين (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كلما تقمرت به حتى الكعاب والجوز، قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لألهتهم قيل: فما الأزلام؟ قال: قداحهم التي يستقسمون بها.

أقول : والرواية مروية من طرق أهل السنة أيضاً عن عبدالله بن عمـر عن النبي

مِنْ الله منه الله الله المسكر خمر ، وكل خمر حرام رواها البيهقي وغيره ، وقمد استفاضت الروايات عن أثمة أهل البيت عليهم السلام بأن كل مسكر حرام ، وأن كلما يقامر عليه فهو ميسر .

وفي تفسير العياشي: عن أبي الصباح عن أبي عبدالله على العياشية : قال : سألته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ قال : لا ، إن النبيذ ليس بمنزلة الخمر ، إن الله حرم الخمر قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرم النبي على المعتبرة من الأشربة المسكر ، وما حرم رسول الله على فقد حرم الله .

وفي الكافي والتهذيب بإسنادهما عن موسى بن جعفر منظيم قال: إن الله لم يحرم الخمر لاثمها ولكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبتها عاقبة الخمر فهو خمر، وفي رواية: فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

أقول: والأخبار في ذم الخمر والميسر من طرق الفريقين فوق حد الإحصاء من أراد الوقوف عليها فعليه بجوامع الحديث.

\* \* \*

يَّا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ مِشَيْءٍ مِنَ الْصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ آعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٩٤) يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الْصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِهُ مُتَعَمِّداً فَجَزَآءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ الْنَعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِياماً لِينَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمًّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَى لَكُمْ صَيْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ عَيْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ عَيْدُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ عَيْدُ وَلِيكَ عَلَى اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْوِقُ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ الْكُمْ صَيْدُ الْبُوعِ وَلَعَامُهُ مَنْهُ وَاللَّهُ وَلِكُمْ عَيْدُ الْبُوعِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِيلُوا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُومُ مَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلْنَاسِ وَالشَّهُرَ

ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْيَ وَٱلْقَلَائِدَ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلْسَمْوَاتِ
وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٩٧) اعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيْدُ
ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٩٨) مَا عَلَىٰ ٱلْرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَٱلْلَهُ
يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٨).

### (بیسان)

الآيات في بيان حكم صيد البر والبحر في حال الإحرام .

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لِيلُونَكُم الله بشيء من الصيد تناله أبيديكم ورماحكم ﴾ البلاء هو الامتحان والاختبار ، ولام القسم والنون المشددة للتأكيد ، وقوله : بشيء من الصيد يفيد التحقير ليكون تلقينه للمخاطبين عوناً لهم على انتهائهم إلى ما سيواجههم من النهي في الآية الآتية ، وقوله : ﴿ تناله أيديكم ورماحكم ﴾ تعميم للصيد من حيث سهولة الاصطياد كما في فراخ الطير وصغار الوحش والبيض تنالها الأبدي فتصطاد بسهولة ، ومن حيث صعوبة الاصطياد ككبار الوحش لا تصطاد عادة إلاً بالسلاح .

وظاهر الآية أنها مسوقة كالتوطئة لما ينزل من الحكم المشدد في الآية التالية، ولذلك عقب الكلام بقوله: ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾ فإن فيه إشعاراً بأن هناك حكماً من قبيل المنع والتحريم، ثم عقبه بقوله: ﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم﴾.

قوله تعالى : ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾ لا يبعد أن يكون قوله : ليبلونكم الله ليعلم كذا كناية عن أنه سيقدر كذا ليتميز منكم من يخاف الله بالغيب عمن لا يخافه لأن الله سبحانه لا يجوز عليه الجهل حتى يرفعه بالعلم ، وقد تقدم البحث المستوفى عن معنى الامتحان في تفسير قوله تعالى : ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة﴾(١) الآية ، في الجزء الرابع من هذا الكتاب، وتقدم أيضاً معنى آخر لهذا العلم .

وأما قوله : ﴿من يخافه بالغيب﴾ فالظرف متعلق بالخوف، ومعنى الخوف بالغيب

<sup>(</sup>١) أل عمران : ١٤٢ .

أن يخاف الإنسان ربه ويحترز ما ينذره به من عذاب الآخرة وأليم عقابه ، وكل ذلك في غيب من الإنسان لا يشاهد شيئاً منه بظاهر مشاعره، قال تعالى: ﴿إِنَمَا تَسَدُر مَنَ اللَّهِ عَلَى الرَّحَمُن بالغيب﴾ (١)، وقال: ﴿وأَزَلَفَت الْجَنَّة لَلْمَتَّقِينَ غير بعيد \* هذا ما توعدون لكل أوّاب حفيظ \* من خشي الرَّحَمُن بالغيب وجاء بقلب منيب﴾ (٢)، وقال: ﴿الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون ﴾ (٢).

وقوله : ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك ﴾ أي تجاوز الحد الذي يحده الله بعد البلاء المذكور فله عذاب أليم .

قوله تعالى: ﴿ إِلَا أَيُهَا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴿ (الخ) ، الحرم بضمتين جمع الحرام صفة مشبهة ، قال في المجمع: ورجل حرام ومحرم بمعنى ، وحلال ومحل كذلك ، وأحرم الرجل دخل في الشهر الحرام ، وأحرم أيضاً دخل في الحرم ، وأحرم أهل بالحج ، والحرم الإحرام ، ومنه الحديث: كنت أطيب النبي لحرمه ، وأصل الباب المنع ، وسميت النساء حرماً لأنها تمنع ، والمحروم الممنوع الرزق .

قال: والمثل والمثل والشِبه والشبه واحد، قال: والنعم في اللغة الإبل والبقر والغنم، وإن انفردت الإبل قيل لها: نعم، وإن انفردت البقر والغنم لم تسم نعماً ذكره الزجاج.

قال: قال الفراء: العدل بفتح العين ما عادل الشيء من غير جنسه ، والعدل بالكسر المثل تقول: عندي عدل (بالكسر) غلامك أو شاتك إذا كانت شاة تعدل شاة أو غلام يعدل غلاماً فإذا أردت قيمته من غير جنسه فتحت وقلت: عدل، وقال البصريون: العدل والعدل في معنى المثل كان من الجنس أو غير الجنس.

قال: والوبال ثقل الشيء في المكروه، ومنه قولهم: طعام وبيل وماء وييل إذا كانا ثقيلين غير ناميين في المال، ومنه: ﴿فَأَخَذَنَاهُ أَخِذَا وَبِيلًا﴾ أي ثقيلًا شديداً، ويقال لخشبة القصّار: وبيل من هذا، انتهى .

وقوله : ﴿ لَا تَقْتَلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حَرَّمٌ ﴾ نهي عن قتل الصيد لكن يفسره بعض

التفسير قوله بعدُ: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ هذا من جهة الصيد، ويفسره من جهة معنى القتل قوله: ﴿وَمِن قتله منكم متعمداً فجزاء﴾ (الخ) ، فقوله: ﴿متعمداً عال من قوله: «من قتله» وظاهر التعمد ما يقابل الخطأ الذي هو القتل من غير أن يريد بفعله ذلك كمن يرمي إلى هدف فأصاب صيداً، ولازمه وجوب الكفارة إذا كان قاصداً لقتل الصيد سواء كان على ذكر من إحرامه أو ناسباً أو ساهياً.

وقوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ﴾ لظاهر معناه: فعليه جزاء ذلك الجزاء مثل ما قتل من الصيد، وذلك الجزاء من النعم المماثلة لما قتله يحكم به أي بذلك الجزاء المماثل رجلان منكم ذوا عدل في الدين حال كون الجزاء المذكور هدياً يهدي به بالغ الكعبة ينحر أو يذبح في الحرم بمكة أو بمنى على ما يبينه السنة النبوية.

فقوله: « جزاء » بالرفع مبتدأ لخبر محذوف يدل عليه الكلام ، وقوله: « مثل ما قتل » وقوله: « مثل ما قتل » وقوله: « من النعم » وقوله: « يحكم به » (الخ)، أوصاف للجزاء، وقوله: « هدياً بالغ الكعبة » موصوف وصفة ، والهدي حال من الجزاء كما تقدم ، هذا ، وقد قيل غير ذلك .

وقوله: ﴿ أَو كَفَارَة طَعَام مَسَاكِينَ أَو عَدَلَ ذَلَكَ صِيامًا ﴾ خصلتان أخريان من خصال كفارة قتل الصيد، وكلمة « أو » لا يدل على أزيد من مطلق الترديد، والشارح السنة، غير أن قوله: «أو كفارة» حيث سمى طعام المساكين كفارة ثم اعتبر ما يعادل الطعام من الصيام لا يخلو من إشعار بالترتيب بين الخصال.

وقوله : ﴿لَيْمَدُوقَ وَمِالَ أَمَرُهُ﴾ السلام للغنايـة ، وهي ومـدخـولهـا متعلق بقـولـه : \* فجزاء ، فالكلام يدل على أن ذلك نوع مجازاة .

قوله تعالى : ﴿ عَمَا الله عَمّا سَلْفَ وَمِنَ عَادَ فَيَنَتَهُمُ اللهُ مَنه ﴾ إلى آخر الآية ، تعلق العفو بما سلف هو ما تحقق من قتل الصيد قبل نزول الحكم بنزول الآية فإن تعلق العفو بما يتحقق حين نزول الآية أو بعده يناقض جعل الحكم وهو ظاهر ، فالجملة لدفع توهم شمول حكم الكفارة للحوادث السابقة على زمان النزول .

والآية من الدليل على جواز تعلق العفو بما ليس بمعصية من الأفعال إذا كان من

طبعها اقتضاء النهي المولوي لاشتمالها على المفسدة ، وأما قوله : ﴿ وَمِن عاد فينتقم الله منه والله عزيز قو انتقام ﴾ فظاهر العود تكرر الفعل ، وهذا التكرر ليس تكرر ما سلف من الفعل بأن يكون المعنى : ومن عاد إلى مثل ما سلف منه من الفعل فينتقم الله منه لأنه حينئذ ينطبق على الفعل الذي يتعلق به الحكم في قوله : ﴿ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء ﴾ (الخ) ، ويكون المراد بالانتقام هو الحكم بالكفارة ، وهو حكم ثابت بالفعل لكن ظاهر قوله : ﴿ فينتقم الله منه ﴾ أنه إخبار عن أمر مستقبل لا عن حكم حال فعلى .

وهذا شاهد على أن المراد بالعود العود ثانياً إلى فعل تعلق به الكفارة ، والمراد بالانتقام العذاب الإلهي غير الكفارة المجعولة .

وعلى هذا فالآية بصدرها وذيلها تتعرض لجهات مسألة قتل الصيد ، أما ما وقع منه قبل نزول الحكم فقد عفا الله عنه ، وأما بعد جعل الحكم فمن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل في المرة الأولى فإن عاد فينتقم الله منه ولا كفارة عليه ، وعلى هذا يـدل معظم الأخبار المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تفسير الأية .

ولولا هذا المعنى كان كالمتعين حمل الانتقام في قوله: ﴿ فَينتقم الله منه ﴾ على ما يعم الحكم بوجوب الكفارة، وحمل العود على فعل ما يماثل ما سلف منهم من قتل الصيد أي ومن عاد إلى مثل ما كانوا عليه من قتل الصيد قبل هذا الحكم، أي ومن قتل الصيد فينتقم الله منه أي يؤاخذه بإيجاب الكفارة، وهذا \_ كما ترى \_ معنى بعيد من اللفظ.

قوله تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة ﴾ إلى آخر الآية، الآيات في مقام بيان حكم الاصطياد من بحر أوبر، وهو الشاهد على أن متعلق الحل هو الاصطياد في قوله: ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ دون أكله، وبهذه القرينة يتعين قوله: ﴿وطعامه، في أن المراد به ما يؤكل دون المعنى المصدري الذي هو الأكل والمراد بحل طعام البحر حل أكله فمحصل المراد من حل صيد البحر وطعامه جواز اصطياد حيوان البحر وحل أكل ما يؤخذ منه.

وما يؤخذ من طعام البحر وإن كان أعم مما يؤخذ منه صيداً كالعتيق من لحم الصيد أو ما قذفته البحر من ميتة حيوان ونحوه إلا أن الوارد من أخبار أثمة أهل البيت

عليهم السلام تفسيره بالمملوح ونحوه من عتيق الصيد، وقوله: ﴿ متاعاً لكم وللسيارة ﴾ كأنه حال من صيد البحر وطعامه، وفيه شيء من معنى الامتنان.

وحيث كان الخطاب للمؤمنين من حيث كونهم محرمين كانت المقابلة بينهم وبين السيارة في قوة قولنا : متاعاً للمحرمين وغيرهم .

واعلم أن في الآيــات أبحاثــاً فرعيــة كثيرة معنــونة في الكتب الفقهيــة من أرادها فليراجعها .

قوله تعالى : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ﴾ ظاهر تعليق الكلام بالكعبة ثم بيانه بالبيت بأنه بيت حرام، وكذا توصيف الشهر بالحرام ثم ذكر الهدي والقلائد اللذين يرتبط شأنهما بحرمة البيت، كل ذلك يدل على أن الملاك فيما يبين الله سبحانه في هذه الآية من الأمر إنما هو الحرمة .

والقيام ما يقوم به الشيء، قال الراغب: والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت كالعماد والسناد لما يعمد ويسند به كقوله: ﴿ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ﴾ أي جعلها مما يمسككم ، وقوله : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ أي قواماً لهم يقوم به معاشهم ومعادهم ، قال الأصم : قائماً لا ينسخ ، وقرىء: قيماً بمعنى قياماً ، انتهىٰ .

فيرجع معنى قوله: ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ إلى أنه تعالى جعل الكعبة بيتاً حراماً ، ووصل بينهما حكماً كالحج في ذي الحجة الحرام، وجعل هناك أموراً تناسب الحرمة كالهدي والقلائد كل ذلك لتعتمد عليه حياة الناس الاجتماعية السعيدة .

فإنه جعل البيت الحرام قبلة يوجه إليه الناس وجوههم في صلواتهم ويوجهون إليه ذبائحهم وأمواتهم، ويحترمونه في سيء حالاتهم ، فيتوحد بذلك جمعهم ، ويجتمع به شملهم ، ويحيى ويدوم به دينهم ، ويحجون إليه من مختلف الأقطار وأقاصي الأفاق فيشهدون منافع لهم ، ويسلكون به طرق العبودية .

ويهدى باسمه وبذكره والنظر إليه والتقرب به والتوجه إليه العالمون ، وقد بيّنه الله تعالى بوجه آخر قريب من هذا الوجه بقوله : ﴿إِنْ أُولَ بِيتَ وَضَعَ لَلْنَاسَ لَلَّذِي بَبِكَةَ

مباركاً وهدى للعالمين﴾(١) ، وقد وافاك في الآية في الحزء الثالث من هذا الكتاب من الكلام ما يتنور به المقام .

ونظير ذلك الكلام في كون الشهر الحرام قياماً للناس وقد حرم الله فيه القتال، وجعل الناس فيه في أمن من حيث دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ويصلحون فيه ما فسد أو اختل من شؤون حياتهم، والشهر الحرام بين الشهور كالموقف والمحط الذي يستريح فيه المتطرق التعبان، وبالجملة البيت الحرام والشهر الحرام وما يتعلق بذلك من هدي وقلائد قيام للناس من عامة جهات معاشهم ومعادهم، ولو استقرأ المفكر المتأمل جزئيات ما ينتقع به الناس انتفاعاً جارياً أو ثابتاً من بركات البيت العتيق والشهر الحرام من صلة الأرحام، ومواصلة الأصدقاء، وإنفاق الفقراء، واسترباح الأسواق، وموادة الأقرباء والأداني، ومعارفة الأجانب والأباعد، وتقارب القلوب، وتطهر وريات التوحيد أصاب بركات جمة ورأى عجباً.

وكان المراد من ذكر هذه الحقيقة عقيب الآيات الناهية عن الصيد هو دفع ما يتوهم أن هذه أحكام عديمة أو قليلة الجدوى، فأي فائدة لتحريم الصيد في مكان من الأمكنة أو زمان من الأزمنة؟ وأي جدوى في سوق الهدي ونحو ذلك؟ وهل هذه الأحكام إلا مشاكلة لما يوجد من النواميس الخرافية بين الأمم الجاهلة الهمجية؟.

فأجيب عن ذلك بأن اعتبار البيت الحرام والشهر الحرام وما يتبعهما من الحكم مبني على حقيقة علمية وأساس جدي وهو أنها قيام يقوم به صلب حياتهم .

ومن هنا يظهر وجه اتصال قوله: ﴿ ذلك التعلموا ﴾ إلى آخر الآية ، بما قبله ، والمشار إليه بقوله : وذلك ، إما نفس الحكم المبين في الآيات السابقة الذي يوضح حكمة تشريعه قوله : ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس ﴾ والخ ، وإما بيان الحكم الموضح بقوله : ﴿ جعل الله الكعبة ﴾ والخ ، المدلول عليه بالمقام .

والمعنى على التقدير الأول أن الله جعل البيت الحرام والشهر الحرام قياماً للناس ووضع ما يناسبهما من الأحكام لينتقلوا من حفظ حرمتهما والعمل بالأحكام المشرعة

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٩٦ .

فيهما إلى أن الله عليم بما في السماوات والأرض وما يصلح شؤونها، فشرع ما شرع لكم عن علم من غير أن يكون شيء من ذلك حكماً خرافياً صادراً عن جهالة الوهم .

والمعنى على التقدير الثاني أنا بينا لكم هذه الحقيقة وهي جعل البيت الحرام والشهر الحرام وما يتبعهما من الأحكام قياماً للناس لتعلموا أن الله عليم بما في السماوات والأرض وما يتبعها من الأحكام المصلحة لشؤونها فلا تتوهموا أن هذه الأحكام المشرعة لاغية من غير جدوى أو أنها خرافات مختلفة .

قوله تعالى : ﴿اعلموا أَن الله شديد العقاب وأَن الله غفور رحيم ﴾ إلى آخر الأيتين ، تأكيد للبيان وتثبيت لموقع الأحكام المذكورة ، ووعيد ووعد للمطيعين والعاصين ، وفيه شائبة تهديد ، ولذلك قدم توصيفه بشدة العقاب على توصيفه بالمغفرة والرحمة ، ولذلك أيضاً أعقب الكلام بقوله : ﴿ما على الرسول إلاّ البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ﴾ .

# ( بحث روائي )

في الكافي: بإسناده عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله مانين أبي عبدالله مانين في قول الله عز وجل: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم﴾، قال: حشرت لرسول الله وتعليم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.

أقول: ورواه العياشي عن معاوية بن عمار مرسلاً، وروى هذا المعنى أيضاً الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بإسنادهما إلى الحلبي عن الصادق والنفخ ، والعياشي عن سماعة عنه والنفخ مرسلاً، وكذا القمي في تفسيره مرسلاً، وروي ذلك عن مقاتل بن حيان كما يأتي .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحوش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا؛ فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب.

أقول : والروايتان لا تنافيان ما قدمناه في البيان السابق من عموم معنى الآية .

وفي الكافي مسنداً عن أحمد بن محمد رفعه في قول، تبارك وتعالى: ﴿تنالـه

أيديكم ورماحكم﴾، قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.

وفي تفسير العياشي بإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله منظين قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة ، فإن قتل فرخاً قفيه جمل ، فإن وطأ بيضة فكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق بمكة ومنى ، وهو قول الله في كتابه: ﴿ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ﴾ البيض والفراخ «ورماحكم» الأمهات الكبار.

أقول: ورواه الشيخ في التهذيب عن حريز عنه مثلث مقتصراً على الشطر الأخير من الحديث .

وفي التهدذيب باسداده عن ابن أبي عميسر، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله على المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.

وفيه: عن الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ملفظ قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة، فإن أصابه ثانية متعمداً فهو ممن ينتقم الله منه، ولم يكن عليه كفّارة.

وفيه: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله طلت : [ما على] محرم أصاب صيداً؟ قال: عليه كلما عاد كفّارة. كفّارة.

أقول: الروايات - كما تـرى - مختلفة، وقـد جمع الشيخ بينها بـأن المراد أن المحرم إذا قتل متعمداً فعليه كفارة وإن عاد متعمداً فلا كفارة عليه، وهو ممن ينتقم الله منه، وأما الناسي فكلما عاد فعليه كفارة.

وفيه: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر سُنتُ في قول الله عزّ وجلّ : ﴿يحكم به دُوا عدل منكم﴾ فالعدل رسول الله سُندُ والإمام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله والإمام فحسبك ولا تسأل عنه .

أقول: وفي هذا المعنى عـدة روايات، وفي بعضهـا: تلوت عند أبي عبـدالله ملكنة : دذوا عدل منكم، فقال: ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به الكتاب، وهو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر.

وفي الكافي عن الزهري عن علي بن الحسين طفي قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل: ﴿ ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ﴾.

أُوتَدري كيف يكون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري ، قال : يقوم الصيد ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعاً فيصوم لكل نصف صاع يوماً .

وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله مانته مانته عن أبي عبدالله مانته عن أبي عبدالله عن قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فإن الله يقول: ﴿ هدياً بالغ الكعبة ﴾ .

وفي تفسير العياشي عن حريز، عن أبي عبدالله علن قال: ﴿ أُحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم ﴾ قال: مالحه الذي يأكلون ؛ وقال: فصل ما بينهما: كل طير يكون في الأجام يبيض في البر ويفرخ في البر من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ فهو من صيد البحر.

وفيه: عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله مُشْكُنَهُ قال: سألته عن قول الله: ﴿ أَحَلَ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرُ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلَلْسَيَارَةَ ﴾ قال: هي حيتان المالح، وما تزودت منه أيضاً وإن لم يكن مالحاً فهو متاع.

أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام من طرق الشيعة .

وفي الدر المنثور: أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة، وأحمد عن رجل من الأنصار: أن رجلًا أوطأ بعيره أدحى نعامة فكسر بيضها فقال رسول الله على عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين

أقول : وروى هذا المعنى أيضاً عن ابن أبي شيبة ، عن عبدالله بن ذكوان، عن النبي ﷺ ، ورواه أيضاً عنه عن أبي الزناد عن عائشة عنه ﴿ مُسْمِتُ .

وفيه : أخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النبي ﷺ قـال : في بيض النعام ثمنه .

وفيه : أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر محمد بن علي : أن رجلًا سأل عليًا عن

الهدي مما هو؟ قال: من الثمانية الأزواج فكأن الرجل شك فقال علي: تقرأ القرآن؟ فكأن الرجل قال: نعم، قال: فسمعت الله يقول: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمنوا أوفوا بالعقود أُحلت لكم بهيمة الأنعام ﴾؟ قال: نعم، قال: سمعته يقول: ﴿ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشاً، فكلوا من بهيمة الأنعام ﴾؟ قال: نعم.

قال: فسمعته يقول: ﴿من الضان اثنين ومن المعز اثنين ، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ﴾؟ قال: نعم؛ قال: فسمعته يقول: ﴿يا أَيُّهَا الذين آمسُوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ إلى قوله: ﴿هدياً بالغ الكعبة ﴾؟ قال الرجل: نعم.

فقال: إن قتلت ظبياً فما عليَّ؟ قال: شاة؛ قال علي: هـدياً بـالغ الكعبـة؟ قال الرجل: نعم، فقال علي: قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع.

وفيه: أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فاطعم به المساكين.

وفيه: أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ :أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم، قال: ما لفظه ميتاً فهو طعامه .

أقول: وروي ما في معناه عن بعض الصحابة أيضاً لكن المروي من طرق أهل البيت عنهم عليهم السلام خلافه كما تقدم .

وفي تفسير العياشي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبدالله عليه : ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس﴾قال: جعل الله لدينهم ومعايشهم .

أقول : وقد تقدم توضيح معنى الرواية .

قُلْ لَا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيْثُ وَٱلْطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيْثِ فَـاَتَّقُواْ آللَّهَ يَا أُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠) .

#### (بیسان)

الآية كأنها مستقلة مفردة لعدم ظهور اتصالها بما قبلها وارتباط ما بعدها بها فلا حاجة إلى التمحل في بيان اتصالها بما قبلها ، وإنما تشتمل على مثل كلي ضربه الله سبحانه لبيان خاصة يختص بها المدين الحق من بين سائر الأدبان والسير العامة المدائرة ، وهي أن الاعتبار بالحق وإن كان قليلاً أهله وشاردة فئته، والركون إلى الخير والسعادة وإن أعرض عنه الأكثرون ونسيه الأقوون ؛ فإن الحق لا يعتمد في نواميسه إلا على العقل السليم ، وحاشا العقل السليم أن يهدي إلا إلى صلاح المجتمع الإنساني فيما يشد أزره من أحكام الحياة وسبل المعيشة الطيبة سواء وافق أهواء الأكثرين أو خالف ، وكثيراً ما يخالف؛ فهو ذا النظام الكوني وهو محتد الأراء الحقة لا يتبع شبئاً من أهوائهم ، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض.

قوله تعالى : ﴿قُلْ لا يستوى الخبيث والطيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾ كأن المراد بعدم استواء الخبيث والطيب أن الطيب خير من الخبيث، وهو أمر بين فيكون الكلام مسوقاً للكناية، وذلك أن الطيّب بحسب طبعه وبقضاء من الفطرة أعلى درجة وأسمى منزلة من الخبيث؛ فلو قرض انعكاس الأمر وصيرورة الخبيث خيراً من الطيّب لعارض يعرضه كان من الواجب أن يتدرج الخبيث في الرقي والصعود حتى يصل إلى حد يحاذي الطيّب في منزلته ويساويه ثم يتجاوزه فيفوقه فإذا نفي استواء الخبيث والطيّب كان ذلك أبلغ في نفي خيرية الخبيث من الطيّب .

ومن هنا يظهر وجه تقديم الخبيث على الطيّب، فإن الكلام مسوق لبيان أن كثرة الخبيث لا تصيره خيراً من الطيّب، وإنما يكون ذلك بارتفاع الخبيث من حضيض الرداءة والخسة إلى أوج الكرامة والعزة حتى يساوي الطيّب في مكانته ثم يعلو عليه ولو قيل: لا يستوي الطيب والخبيث كانت العناية الكلامية متعلقة ببيان أن الطيّب لا يكون أردىء وأخس من الخبيث، وكان من الواجب حينئذ أن يذكر بعده أمر قلة الطيّب مكان كثرة الخبيث فافهم ذلك .

والطيّب والخباثة على ما لهما من المعنى وصفان حقيقيان لأشياء حقيقية خارجية كالطعام الطيّب أو الخبيث والأرض الطيّبة أو الخبيثة، قال تعالى: ﴿والبلد الطيّب

يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً (١)، وقال تعالى: ﴿والطيبات من الرزق﴾(١)، وقال تعالى: ﴿والطيبات من الرزق﴾(١)، وإن اطلق الطيب والخباثة أحياناً على شيء من الصفات الوضعية الاعتبارية كالحكم الطيب أو الخبيث والخلق الطيب أو الخبيث فإنما ذلك بنوع من العناية .

هذا ولكن تفريع قوله: ﴿ فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلّكم تفلحون ﴾ على قوله: ﴿ لا يستوي الخبيث والطيب ﴾ والنع والتقوى من قبيل الأفعال أو التروك ، وطيبها وخباثتها عنائية مجازية ، وإرسال الكلام أعني قوله: ولا يستوي النع ، إرسال المسلمات أقوى شاهد على أن المراد بالطيب والخبائة إنما هو الخارجي الحقيقي منهما فيكون الحجة ناجحة ، ولو كان المراد هو الطيب والخبيث من الأعمال والسير لم يتضح ذاك الاتضاح فكل طائفة ترى أن طريقتها هي الطريقة الطيبة ، وما يخالف أهواءها ويعارض مشيئتها هو الخبيث .

فالقول مبني على معنى آخر بينه الله سبحانه في مواضع من كلامه ، وهو أن الدين مبني على الفطرة والخلقة ، وان ما يدعو إليه الدين هو الطيب من الحياة ، وما ينهى عنه هو الخبيث ، وان الله لم يحل إلا الطيبات ولم يحرم إلا الخبائث قال تعالى : ﴿فَاقَمُ وَجَهَكُ لَلَدِينَ حَنَيْفًا فَطُرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ﴾ (٤) .

وقال : ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾(°).

فقد تحصَّل أن الكلام أعني قوله: ﴿لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث﴾، مثل مضروب لبيان أن قواعد الدين ركبت على صفات تكوينية في الأشياء من طيب أو خبائة مؤثرة في سبيل السعادة والشقاوة الإنسانيتين، ولا يؤثر فيها قلة ولا كثرة فالطيب طيب وإن كان قليلاً، والخبيث خبيث وإن كان كثيراً.

فمن الواجب على كل ذي لب يميز الخبيث من الطيب، ويقضي بأن الطيب خير من الخبيث، وأن من الواجب على الإنسان أن يجتهد في إسعاد حياته، ويختار الخير على الشر أن يتقي الله ربه بسلوك سبيله، ولا يغتر بانكباب الكثيرين من الناس على

 <sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٨.
 (٣) الروم: ٣٠.
 (٥) الأعراف: ٣٢.

 <sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣٣.
 (٤) الأعراف: ١٥٧.

خيائث الأعمال ومهلكات الأخلاق والأحوال، ولا يصرفه الأهواء عن اتباع الحق بتوليه أو تهويل لعله يفلح بركوب السعادة الإنسانية .

قوله تعالى : ﴿ فَاتَقُوا الله يَا أُولَى الألبابِ لَعَلَّكُم تَفْلَحُونَ ﴾ تَفْرِيع على المشل المضروب في صدر الآية ، ومحصل المعنى أن التقوى لما كان متعلقه الشرائع الإلهية التي تبتني هي أيضاً على طيبات وخبائث تكوينية في رعاية أمرها سعادة الإنسان وفلاحه على ما لا يرتاب في ذلك ذو لب وعقل فيجب عليكم يا أُولِي الألباب أن تتقوا الله بالعمل بشرائعه لعلكم تفلحون .

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُوْكُمْ وَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تَبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ فَإِنْ تَسْتَلُوا عَنْهَا جِينَ يُنَوَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُد مَا أَلَهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَنْهُ وَرُّ حَلِيمٌ (١٠١) قَدْ سَالَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ (١٠٢) .

### (بیسان)

الآيتان غير ظاهرتي الارتباط بما قبلهما، ومضمونهما غني عن الاتصال بشيء من الكلام يبين منهما ما لا تستقلان بإفادته فلا حاجة إلى ما تجشمه جمع من المفسرين في توجيه اتصالهما تارة بما قبلهما، وأخرى بأول السورة، وثالثة بالغرض من السورة فالصفح عن ذلك كله أولى.

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا لَا تَسَأَلُوا عَنَ أَشَيَاءَ إِنْ تَبِدُ لَكُمْ تَسَوَّكُمْ ﴾ الآية، الإطهار، وساءه كذا خلاف سرُّه.

والآية تنهى المؤمنين عن أن يسألوا عن أشياء إن تبد لهم تسؤهم، وقد سكتت أولاً عن المسؤول من هو؟ غير أن قوله بعد: ﴿وَإِن تَسَالُوا عَنْهَا حَيْنَ يَنزُل القرآن تبد لكم ﴾، وكذا قوله في الآية التالية: ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ يدل على أن النبي من الله مقصود بالسؤال مسؤول بمعنى أن الآية سيقت للنهي عن

سؤال النبي والنبي والنبي والنبي عن أشياء من شأنها كيت وكيت، وإن كانت العلة المستفادة من الآية الموجبة للنهي تفيد شمول النهي لغير مورد الغرض وهو أن يسأل الإنسان ويفحص عن كل ما عفاه العفو الإلهي، وضرب دون الاطلاع عليه بالأسباب العادية والطرق المألوفة ستراً فإن في الاطلاع على حقيقة مثل هذه الأمور مظنة الهلاك والشقاء كمن تفحص عن يوم وفاته أو سبب هلاكه أو عمر أحبته واعزته أو زوال ملكه وعزته، وربما كان ما يطلع عليه هو السبب الذي يخترمه بالفناء أو يهدده بالشقاء .

فنظام الحياة الذي نظمه الله سبحانه ووضعه جارياً في الكون فأبدا أشياء وحجب أشياء لم يظهر ما أظهره إلا لحكمة ، ولم يخف ما أخفاه إلا لحكمة أي إن التسبب إلى خفاء ما ظهر منها والتوسل إلى ظهور ما خفي منها يورث اختلال النظام المبسوط على الكون كالحياة الإنسانية المبنية على نظام بدني مؤلف من قوى وأعضاء وأركان لو نقص واحد منها أو زيد شيء عليها أوجب ذلك فقدان أجزاء هامة من الحياة ثم يعتبر ذلك مجرى القوى والأعضاء الباقية ، وربما أدى ذلك إلى بطلان الحياة بحقيقتها أو معناها.

ثم إن الآية أبهمت ثانياً أمر هذه الأشياء التي نهت عن السؤال عنها، ولم توضح من أمرها إلا أنها بحيث إن تبد لهم تسؤهم والخ، ومما لا يرتاب فيه أن قوله: ﴿إِن تبد لكم تسؤكم للأشياء، وهي جملة شرطية تدل على تحقق وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط، ولازمه أن تكون هذه أشياء تسؤهم إن أبدئت لهم فطلب إبدائها وإظهارها بالمسألة طلب للمساءة.

فيستشكل بأن الإنسان العاقل لا يطلب ما يسؤه، ولو قيل: لا تسألوا عن أشياء فيها ما إن تبد لكم تسؤكم، أو لا تسألوا عن أشياء لا تأمنون أن تسوءكم إن تبد لكم لم يلزم محذور.

ومن عجيب ما أجيب به عن الإشكال: أن من المقرر في قوانين العربية أن شرط «إن» مما لا يقطع بوقوعه، والجزاء تابع للشرط في الوقوع وعدمه فكان التعبير بقوله: ﴿إنْ تَبدُ لَكُم تَسؤكُم ، دالًا على أن احتمال إبدائها وكونها تسوء كاف في وجوب الانتهاء عن السؤال عنها، انتهى موضع الحاجة .

وقد أخطأ في ذلك، وليت شعري أي قانون من قـوانين العربيـة يقرر أن يكـون الشرط غير مقطوع الوقوع؟ ثم الجزاء بما هو جزاء متعلق الوجود بالشرط غير مقطوع لوقوع؟ وهل يفيد قولنا: إن جئتني أكرمتك إلا القطع بوقوع الإكرام على تقدير وقوع المحبيء؟ فقوله: إن التعبير بالشرط يدل على أن احتمال إبدائها وكونه يسوء كاف في وجوب الانتهاء، انتهى. إنها يصح لو كان مفاد الشرط في الآية هو النهي عن السؤال عن أشياء يمكن أن تسوء إن أبدئت وليس كذلك كما عرفت بل المفاد النهي عن السؤال أشياء يقطع بمساءتها إن ابدئت، فالإشكال على حاله.

ويتلو هذا الجواب في الضعف قول بعضهم ـ على ما في بعض الروايات : إن المراد بقوله : ﴿ أَشَيَاء إِن تَبِد لَكُم تَسْوُكُم ﴾ ما ربما يهواه بعض النفوس من الاطلاع على بعض المغيبات كالأجال وعواقب الأمور وجريان الخير والشر والكشف عن كل مستور مما لا يخلو العلم به طبعاً من أن يتضمن ما يسوء الإنسان ويحزنه كسؤال الرجل عن باقي عمره، وسبب موته، وحسن عاقبته، وعن أبيه من هو؟ وقد كان دائراً بينهم في الجاهلية .

فالمراد بقوله: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾ هو النهي عن السؤال عن هذه الأمور التي لا يخلو انكشاف الحال فيها غالباً أن يشتمل على ما يسوء الإنسان ويحزنه كظهور أن الأجل قريب، أو أن العاقبة وخيمة، أو أن أباه في الواقع غير من يدعى إليه.

فهذه أمور يتضمن غالباً مساءة الإنسان وحزنه ، ولا يؤمن من أن يجاب إذا سئل عنه النبي سنزات بما لا يرتضيه السائل فيدعوه الاستكبار النفساني وأنفة العصبية أن يكذب النبي سنزات فيما يجيب به فيكفر بذلك كما يشير إليه قول تعالى في الآية التالية : ﴿ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ .

وهذا الوجه وإن كان سليماً في بادىء النظر لكنه لا يلائم قول تعالى: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ سواء قلنا: إن مفاده تجويز السؤال عن هذه الأشياء حين نزول القرآن، أو تشديد النهي عنه حين نزول القرآن بالدلالة على أن المجيب وهو النبي سنوا من غير حال نزول القرآن في سعة من أن لا يجيب عن هذه الأسئلة رعاية لمصلحة السائلين ؛ لكنها أعني الأشياء المسؤول عنها مكشوفة الحقيقة مرفوع عنها الحجاب لا محالة فلا تسألوا عنها حين ينزل القرآن البتة .

أما عدم ملاءمته على المعنى الأول فلأن السؤال عن هذه الأشياء لما اشتمل على المفسدة بحسب طبعه فلا معنى لتجويزه حال نزول القرآن، والمفسدة هي المفسدة.

وأما على المعنى الثاني فلأن حال نزول القرآن وإن كان حال البيان والكشف عن ما يحتاج إلى الكشف والإبداء غير أن هذه الخصيصة مرتبطة بحقائق المعارف وشرائع الأحكام وما يجري مجراها، وأما تعيين أجل زيد وكيفية وفاة عمرو، وتشخيص من هو أبو فلان؟ ونحو ذلك فهي مما لا يرتبط به البيان القرآني، فلا وجه لتذييل النهي عن السؤال عن أشياء كذا وكذا بنحو قوله: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم ﴾ وهو ظاهر.

فالأوجه في الجواب ما يستفاد من كلام آخرين أن الآية الثانية: ﴿قد سألها قوم من قبلكم﴾ الخ، وكذا قوله: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم﴾ تدل على أن المسؤول عنها أشياء مرتبطة بالأحكام المشرعة كالخصوصيات الراجعة إلى متعلقات الأحكام مما ربعا يستقصى في البحث عنه والإصرار في المداقة عليه، ونتيجة ذلك ظهور التشديد ونزول التحريج كلما أمعن في السؤال وألح على البحث كما قصّه الله سبحانه في قصة البقرة عن بني إسرائيل حيث شدد الله سبحانه بالتضييق عليهم كلما بالغوا في السؤال عن نعوت البقرة التي أمروا بذبحها.

ثم إن قوله تعالى : ﴿عفا الله عنها﴾ الظاهر أنه جملة مستقلة مسوقة لتعليل النهي في قوله : ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ لا كما ذكروه: أنه وصف لأشياء، وأن في الكلام تقديماً وتأخيراً، والتقدير: لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها إن تبد لكم تسؤكم «الخ».

وهـذا التعبير ـ أعني تعـدية العفـو بعن ـ أحسن شاهـد على أن المراد بـالأشياء المذكورة هي الأمور الراجعة إلى الشرائع والأحكام ، ولوكانت من قبيل الأمور الكونية كان كالمتعين أن يقال: عفاها الله .

وكيف كان فالتعليل بالعفو يفيد أن المراد بالأشياء هي الخصوصيات الراجعة إلى الأحكام والشرائع والقيود والشرائط العائدة إلى متعلقاتها، وأن السكوت عنها ليس لأنها مغفول عنها أو مما اهمل أمرها بل لم يكن ذلك إلا تخفيفاً من الله سبحانه لعباده وتسهيلاً كما قال: ﴿ والله غفور حليم ﴾ فما يقترحونه من السؤال عن خصوصياته تعرض منهم للتضييق والتحريج وهو مما يسوؤهم ويحزنهم البتة فإن في ذلك رداً للعفو الإلهي الذي لم يكن البتة إلا للتسهيل والتخفيف، وتحكيم صفتي المغفرة والحلم الإلهين .

فيرجع مفاد قوله: ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾ النح، إلى نحو قولنا: يا أيُّها الذين آمنوا لا تسألوا النبي مِتلائِتُ عن أشياء مسكوت عنها في الشريعة عفا الله عنها ولم يتعرض لبيانها تخفيفاً وتسهيلًا فإنها بحيث تبين لكم إن تسألوا عنها حين نزول القرآن، وتسوؤكم إن أبدئت لكم وبينت .

وقد تبيّن مما مرَّ أولاً: أن قوله تعالى: ﴿وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم﴾ من تتمة النهي كما عرفت، لا لرفع النهي عن السؤال حين نزول القرآن كما ربما قيل.

وثانياً: أن قوله تعالى: ﴿عفا الله عنها﴾ جملة مستقلة مسوقة لتعليل النهي عن السؤال فتفيد فائدة الوصف من غير أن يكون وصفاً بحسب التركيب الكلامي .

وثالثاً: وجه تذييل الكلام بقوله: ﴿والله غفور حليم ﴾ مع كون الكلام مشتملاً على النهي غير الملائم لصفتي المغفرة والحلم فالاسمان يعودان إلى مفاد العفو المذكور في قوله: ﴿عفا الله عنها ﴾ دون النهي الموضوع في الآية.

قوله تعالى: ﴿قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ﴾ يقال: سأله وسأل عنه بمعنى، و « ثم » يفيد التراخي بحسب الرتبة الكلامية دونه بحسب الزمان. والباء في قوله: «بها» متعلقة بقوله: «كافرين» على ما هو ظاهر الآية من كونها مسوقة للنهي عن السؤال عمّا يتعلق بقيود الأحكام والشرائع المسكوت عنها عند التشريع ؛ فالكفر كفر بالأحكام من جهة استلزامها تحرج النفوس عنها وتضيق القلوب من قبولها ، ويمكن أن تكون الباء للسببية ولا يخلو عن بعد .

والأية وإن أبهمت القوم المذكورين ولم تعرّفهم لكن في القرآن الكريم ما يمكن أن تنطبق عليه الآية من القصص كقصة المائدة من قصص النصارى وقصص أخرى من قوم موسى وغيرهم .

# ( بحث روائي )

في الدر المنثور: أخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردّوَيّه عن أبي هريـرة قال: خطبنا رسـول الله ﷺ فقال: يـا أيُّها النـاس كتب الله عليكم الحج فقـام عكاشـة بن محصن الأسـدي فقال: أفي كـل عام يـا رسـول الله؟ قـال: أمـا إني لـو قلت: نعم لوجبت، ولو وجبت ثم تركتم لضللتم اسكتوا عني ما سكت عنكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فأنزل الله: ﴿يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى آخر الآية.

أقول : وروى القصة عن أبي هريرة وأبي أمامة وغيرهما عدة من الرواة، ورويت في المجمع وغيره من كتب الخاصة، وهي تنطبق على ما قدمناه في البيان المتقدم .

وفيه أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا لا تَسْأَلُوا عِن أَشْيَاء ﴾ الآية،قال: غضب رسول الله ﷺ يُوماً من الآيام فقام خطيباً فقال: سلوني فإنكم لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به، فقام إليه رجل من قريش من بني سهم يقال له: عبدالله بن حذاقة \_ وكان يطعن فيه \_ فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: أبوك فلان فدعاه لأبيه فقام إليه عمر فقبل رجله وقال: يا رسول الله رضينا بالله رباً وبك نبياً وبالقرآن إماماً فاعف عنا عفا الله عنك، فلم يزل به حتى رضي، فيومئذٍ قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر، وأنزل عليه: ﴿قد سألها قوم من قبلكم ﴾.

أقول: والرواية مروية بعدة طرق على اختلاف في متونها، وقد عرفت فيما تقدم أنها غير قابلة الانطباق على الآية .

وفيه أيضاً: أخرج ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ثعلبة الخشني قال: فقال رسول الله على إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء في غير نسيان ولكن رحمة منه لكم فاقبلوها ولا تبحثوا عنها.

وفي المجمع والصافي عن علي مائت قال: إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحد لكم حدوداً فلا تعتدوها، ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها، وسكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناً فلا تتكلفوها.

وفي الكافي بإسناده عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر النفض : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني عنه من كتاب الله، ثم قال في بعض حديثه : إن رسول الله سنرات نهى عن القيل والقال، وفساد المال، وكثرة السؤال، فقيل له: يا ابن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال: إن الله عز وجل يقول: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس وقال: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وقال: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ﴾.

وفي تفسير العياشي عن أحمد بن محمد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا لمالئة.
وكتب في آخره: أَوَلم تنهوا عن كثرة المسائل؟ فأبيتم أن تنتهوا، إيَّاكم وذلك؛ فإنما
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الذين آمنوا لا
تسألوا عن أشياء ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿كافرين﴾.

\* \* \*

مَا جَعَلَ آللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلٰكِنَّ أَلْدِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى آللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ (١٠٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إلىٰ مَآ أَنْزَلَ آللَّهُ وَإِلَى آلرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولُو كَانَ آبَآؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَعْلَمُونَ (١٠٤).

### (بیان)

قوله تعالى: ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾ هذه أصناف من الأنعام كان أهل الجاهلية يرون لها أحكاماً مبنية على الاحترام ونبوع من التحرير، وقد نفى الله سبحانه أن يكون جعل من ذلك شيئاً، فالجعل المنفي متعلق بأوصافها دون ذواتها فإن ذواتها مخلوقة لله سبحانه من غير شك، وكذلك أوصافها من جهة أنها أوصاف فحسب، وإنما الذي تقبل الإسناد إليه تعالى ونفيه هي أوصافها ومن جهة كونها مصادر لأحكام كانوا يدعونها لها فهي التي تقبل الإسناد ونفيه، فنفي جعل جهة كونها مصادر لأحكام كانوا يدعونها الها فهي التي تقبل الإسناد ونفيه، فنفي جعل المحيرة وأخواتها في الآية نفي لمشروعية الأحكام المنتسبة إليها المعروفة عندهم.

وهذه الأصناف الأربعة من الأنعام وإن اختلفوا في معنى أسمائها ويتفرع عليه الاختلاف في تشخيص أحكامها كما ستقف عليه، لكن من المسلم أن أحكامها مبنية على نوع من تحريرها والاحترام لها برعاية حالها، ثلاثة منها وهي البحيرة والسائبة والحامي من الإبل، وواحدة وهي الوصيلة من الشاة.

أما البحيرة ففي المجمع : أنها الناقة كانت إذا نتجت خمسة أبطن وكان آخرها

ذكراً بحروا أذنها ( أي شقوها شقاً واسعاً) وامتنعوا عن ركوبها ونحرها، ولا تطرد عن ماء ولا تمنع عن مرعى، فإذا لقيها المعيمي لم تركبها، عن الزجاج.

وقيل: إنهم كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن نظروا في البطن الخامس فإن كان ذكراً نحروه فأكله الرجال والنساء جميعاً، وإن كانت أنثى شقوا أذنها فتلك البحيرة ثم لا يجزّ لها وبر، ولا يذكر لها اسم الله إن ذكيت، ولا حمل عليها، وحرم على النساء أن يذقن من لبنها شيئاً، ولا أن ينتفعن بها، وكان لبنها ومنافعها للرجال خاصة دون النساء حتى تموت فإذا ماتت اشتركت الرجال والنساء في أكلها، عن ابن عباس، وقيل: «إن البحيرة بنت السائبة»، عن محمد بن إسحاق.

وأما السائبة ففي المجمع أنها ما كانوا يسيبونه فإن الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة أو ما أشبه ذلك قال: ناقتي سائبة فكانت كالبحيرة في أن لا ينتفع بها، وأن لا تخلى عن ماء ولا تمنع من مرعى، عن الزجاج، وهو قول علقمة.

وقيل: هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها، وكان الرجل يسيب من ماله ما يشاء فيجيء به إلى السدنة \_ وهم خدمة آلهتهم \_ فيطعمون من لبنها أبناء السبيل ونحو ذلك عن ابن عباس وابن مسعود.

وقيل: إن السائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذكر سيبت فلم يركبوها، ولم يجزوا وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من انثى شق اذنها ثم تخلى سبيلها مع أمها، وهي البحيرة، عن محمد بن إسحاق.

وأما الوصيلة ففي المجمع: وهي في الغنم، كانت الشاة إذا ولدت انثى فهي لهم، وإذا ولدت ذكراً جعلوه لألهتهم. عن الزجّاج.

وقيل: كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن فإن كان السابع جدياً ذبحوه لألهتهم ولحمه للرجال دون النساء، وإن كان عناقاً، استحيوها وكانت من عرض الغنم، وإن ولدت في البطن السابع جدياً وعناقاً قالوا: إن الاخت وصلت أخاها لحرمته علينا فحرما جميعاً فكانت المتفعة واللبن للرجال دون النساء، عن ابن مسعود ومقاتل.

وقيل: الوصيلة الشاة إذا تأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيها ذكر جعلت وصيلة فقالوا: قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث، عن محمد بن إسحاق. وأما الحامي ففي المجمع: هو الذكر من الإبل كانت العرب إذا أنتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمي ظهره فلا يحمل عليه، ولا يمنع من ماء ولا من مرعى، عن ابن عباس وابن مسعود، وهو قول أبي عبيدة والزجاج.

وقيل: إنه الفحل إذا لقح ولد ولده قيل: حمى ظهره فلا يركب، عن الفراء.

وهذه الأسماء وإن اختلفوا في تفسيرها إلاً أن من المحتمل قريباً أن يكون ذلك الاختلاف ناشئاً من اختلاف سلائق الأقوام في سننهم؛ فإن أمثال ذلك كثيرة في السنن الدائرة بين الأقوام الهمجية.

وكيف كان فالآية ناظرة إلى نفي الأحكام التي كانوا قد اختلقوها لهذه الأصناف الأربعة من الأنعام، ناسبين ذلك إلى الله سبحانه بدليل قوله أولاً: ﴿ مَا جَعَلَ الله ﴾ الخ، وثانياً: ﴿ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب ﴾ الخ.

ولذلك كان قوله: ﴿ولكن الذين كفروا﴾ الخ، بمنزلة الجواب عن سؤال مقدّر كأنه لما قيل: ﴿ما جعل الله من بحيرة﴾ الخ، سئل فقيل: فما هذا الذي يدعيه هؤلاء الذين كفروا؟ فأجيب بأنه افتراء منهم على الله الكذب ثم زيد في البيان فقيل: ﴿وأكثرهم لا يعقلون﴾ ومفاده أنهم مختلفون في هذا الافتراء فأكثرهم يفترون ما يفترون وهم لا يعقلون، والقليل من هؤلاء المفترين يعقلون الحق وأن ما ينسبونه إليه تعالى من الافتراء، وهم المتبوعون المطاعون لغيرهم المديرون لأزمة أمورهم فهم أهل عناد ولجاج.

قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ﴾ إلى آخر الآية، في حكاية دعوتهم إلى ما أنزل الله إلى الرسول الذي شأنه البلاغ، فقط فالدعوة دعوة إلى الحق وهو الصدق الخالي عن الفرية، والعلم المبرىء من الجهل فإن الآية السابقة تجمع الافتراء وعدم التعقل في جانبهم فلا يبقى لما يدعون إليه \_ أعني جانب الله سبحانه \_ إلا الصدق والعلم.

لكنهم ما دفعوه إلا بالتقليد حيث قالوا : حسبها ما وجدنا عليه آباءنا ، والتقليد وإن كان حقاً في بعض الأحيان وعلى بعض الشروط وهو رجوع الجاهل إلى العالم، وهو مما استقر عليه سير المجتمع الإنساني في جميع أحكام الحياة التي لا يتيسر فيها للإنسان أن يحصل العلم بما يحتاج إلى سلوكه من الطريق الحيوي، لكن تقليد

الجاهل في جهله بمعنى رجوع الجاهل إلى جاهل آخر مثله مذموم في سنة العقلاء كما يذم رجوع العالم إلى عالم آخر بترك ما يستقل بعمله من نفسه والأخذ بما يعلم غيره.

ولذلك ردّه تعالى بقوله : ﴿ أُولُوْ كَانَ آباؤهم لا يعلمون ولا يهتدون ﴾ ومفاده أن العقل \_ لو كان هناك عقل \_ لا يبيح للإنسان الرجوع إلى من لا علم عنده ولا اهتداء فهذه سنّة الحياة لا تبيح سلوك طريق لا تؤمن مخاطره، ولا يعلم وصفه لا بالاستقلال ولا باتباع من له به خبرة.

ولعل إضافة قوله: ﴿ولا يهتدون﴾ إلى قوله: ﴿لا يعلمون شيئاً﴾ لتتميم قيود الكلام بحسب الحقيقة ، فإن رجوع الجاهل إلى مثله وإن كان مذموماً لكنه إنما يذم إذا كان المسؤول المتبوع مثل السائل التابع في جهله لا يمتاز عنه بشيء ، وأما إذا كان المتبوع نفسه يسلك الطريق بهداية عالم خبير به ودلالته فهو مهتد في سلوكه ، ولا ذم على من اتبعه في مسيره وقلده في سلوك الطريق ، فإن الأمر ينتهي إلى العلم بالآخرة كمن يتبع عالماً بأمر الطريق ثم يتبعه آخر جاهل به .

ومن هنا يتضح أن قوله : ﴿ أُولَوْ كَانَ آباؤهم لا يعلمون شيئاً ﴾ غير كاف في تمام الحجة عليهم لاحتمال أن يكون آباؤهم الذين اتبعوهم بالتقليد مهتدين بتقليد العلماء الهداة فلا يجري فيهم حكم الذم، ولا تتم عليهم الحجة فدفع ذلك بأن آباءهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون، ولا مسوغ لاتباع من هذا حاله .

ولما تحصل من الآية الأولى أعني قوله: ﴿ما جعل الله من بحيرة ﴾ النح ، أنهم بين من لا يعقل شيئاً وهم الأكثرون ، ومن هو معاند مستكبر تحصل أنهم بمعزل من أهلية توجيه الخطاب وإلقاء الحجة ولذلك لم تلق إليهم الحجة في الآية الثانية بنحو التخاطب بل سيق الكلام على خطاب غيرهم والصفح عن مواجهتهم فقيل: ﴿أَوَلَوْ كَانَ آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ﴾ .

وقد تقدم في الجزء الأول من أجزاء هذا الكتاب بحث علمي أخلاقي في معنى التقليد يمكنك أن تراجعه .

ويتبين من الآية أن الرجوع إلى كتاب الله وإلى رسوله ـ وهو الرجوع إلى السنة ـ ليس من التقليد المذموم في شيء.

# ( بحث روائي )

في تفسير البرهان عن الصدوق بإسناده إلى محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كانت في قول الله عز وجل: ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال: إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد قالوا: وصلت، فلا يستحلون ذبحها ولا أكلها، وإذا ولدت عشراً جعلوها سائبة، ولا يستحلون ظهرها ولا أكلها، والحام فحل الإبل لم يكونوا يستحلونه فأنزل الله: أنه لم يكن يحرم شيئاً من ذلك.

قال: ثم قال ابن بابويه: وقد روي: أن البحيرة الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها كان الخامس أنثى بحروا أذنها أي شقوها وكانت حراماً على النساء لحمها ولبنها فإذا ماتت حلت للنساء، والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك.

والوصيلة من الغنم، كانوا إذا ولدت شاة سبعة أبطن فكان السابع ذكراً ذبح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كان أنثى تركت في الغنم، وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم تذبح وكان لحمها حراماً على النساء إلا أن تموت منها شيء فيحلُّ أكلها للرجال والنساء.

والحام الفحل إذا ركب ولد ولده قالوا: قد حمى ظهره، قـال: وقد يــروى: أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كــلاً ولا ماء.

أقول: ومن طرق الشيعة وأهل السنة روايات أخر في معاني هذه الأسماء: البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وقد مرَّ شطر منها في الكلام المنقول عن الطبرسي في مجمع البيان في البيان المتقدم .

والمتيقن من معانيها ـ كما عرفت ـ أن هذه الأصناف من الأنعام كانت في الجاهلية محررة نوعاً من التحرير ذات أحكام مناسبة لذلك كحماية الظهر وحرمة أكل اللحم وعدم المنع من الماء والكلأ، وأن الوصيلة من الغنم والثلاثة الباقية من الإبل.

وفي المجمع: روى ابن عباس عن النبي مسلمة أن عمرو بن لُحي بن قمعة بن خندف كان قد ملك مكة، وكان أول من غير دين اسماعيل، واتخذ الأصنام ونصب الأوثان، وبحر البحيرة، وسبب السائبة، ووصل الوصيلة، وحمى الحامي.

قال رسول الله م<sup>ساراه</sup> : فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النـــار ريح قصبـــه، ويروى يجر قصبه في النار.

أقول : وروي في الدر المنثور هذا المعنى بعدة طرق عن ابن عباس وغيره .

وفي الدر المنثور أخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله ﷺ : إني لأعرف أول من سيب السوائب، ونصب النصب، وأول من غير دين إبراهيم، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي أهل النار ربح قصبه.

وإني لأعرف من نحر النحائر، قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجذع آذانهما وحرم ألبانهما وظهورهما وقال: هاتان لله، ثم احتاج إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهما.

قال: فلقد رأيته في النار، وهما يقصمانه بأفواههما ويطئانه بأخفافهما.

وفيه: أخرج أحمد وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات، عن أبي الأحوص، عن أبيه قال: أتيت رسول الله على خلقان من الثياب فقال لي : هل لك من مال؟ قلت: نعم؛ قال: من أي المال؟ قلت: من كل المال: من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال: فإذا آتاك الله فلير عليك.

ثم قال : تنتج إبلك رافية آذانها ؟ قلت : نعم وهل تنتج الإبل إلا كذلك ؟ قال : فلعلك تأخذ موسى فتقطع آذان طائفة منها ، وتقول : هذه بحر ، وتشق آذان طائفة منها وتقول : هذه الصرم ؟ قلت : نعم ، قال : فلا تفعل إن كل ما آتاك الله لك حل ، ثم قال : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام .

يَ اللَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْنُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠٥) .

### ( بیان )

الآية تأمر المؤمنين أن يلزموا أنفسهم ، ويالازموا سبيل هدايتهم ولا يـوحشهم ضلال من ضل من النباس فإن الله سبحانه هنو المرجع الحاكم على الجميع حسب أعمالهم ، والكلام مع ذلك لا يخلو عن غور عميق .

قوله تعالى: ﴿ بِا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمِنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضْرَكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهتديتم، لفظة «عليكم» اسم فعل بمعنى ألزموا ، و دأنفسكم، مفعوله .

ومن المعلوم أن الضلال والاهتداء \_ وهما معنيان متقابلان \_ إنما يتحققان في سلوك الطريق لا غير ؛ فالملازم لمتن الـطريق ينتهي إلى ما ينتهي إليـه الطريق ، وهــو الغاية المطلوبة التي يقصدها الإنسان السالك في سلوكه ، أما إذا استهان بذلك وخرج عن مستوى الطريق فهو الضلال الذي تفوت به الغاية المقصودة فالآية تقدر للإنسان طريقاً يسلكه ومقصداً يقصده غير أنه ربما لزم الطريق فاهتدى إليه أو فسق عنه فضلَ وليس هناك مقصد يقصده القاصد إلا الحياة السعيدة ، والعاقبة الحسني بلا ريب لكنها مع ذلك تنطق بأن الله سبحانه هـ و المرجع الذي يـرجع إليـ ه الجميع : المهندي والضال .

فالثواب الذي يريده الإنسان في مسيره بالفطرة إنما هو عند الله سبحانه يناله المهتدون ، ويحرم عنه الضلال ، ولازم ذلك أن يكون جميع الطرق المسلوكة لأهل الهداية والطرق المسلوكة لأهل الضلال تنتهي إلى الله سبحانه ، وعنده سبحانه الغايـة المقصودة وإن كانت تلك الطرق مختلفة في إيصال الإنسان إلى البغيـة والفوز والفـلاح أو ضربه بـالخيبة والخسـران ، وكذلـك في القرب والبعـد كما قـال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه (١) وقال تعالى : ﴿ أَلَا إِنْ حَزْبِ اللهِ هُمُ المفلحون﴾(٢) وقال تعالى : ﴿أَلُم تُر إِلَى الَّذِينَ بِدَلُوا نَعْمَةُ الله كَفُرا وأَحْلُوا قومهم دار

 <sup>(</sup>١) الانشقاق ٦٠.

البوار) (١) وقال تعالى : ﴿ فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ دَعَوَةُ الْـدَاعِ إِذَا دَعَـانَ فَلْيَسْتَجَيّبُوا لَيُ وليؤمنوا بِي لَعْلَهُم يُرشدونَ ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهـو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد﴾ (٣) .

بين تعالى في هذه الآيات أن الجميع سيائرون إليه سبحانه سيراً لا مناص لهم عنه ، غير أن طريق بعضهم قصير وفيه الرشد والفلاح ، وطريق آخرين طويل لا ينتهي إلى سعادة ، ولا يعود إلى سالكه إلا الهلاك والبوار .

وبالجملة فالآية تقدر للمؤمنين وغيرهم طريقين اثنين ينتهيان إلى الله سبحانه ، وتأمر المؤمنين بأن يشتغلوا بأنفسهم وينصرفوا عن غيرهم وهم أهل الضلال من الناس ولا يقعوا فيهم ولا يخافوا ضلالهم فإنما حسابهم على ربهم لا على المؤمنين وليسوا بمسؤولين عنهم حتى يهمهم أمرهم ؛ فالآية قريبة المضمون من قوله تعالى : ﴿قُلُ للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون (٤) ونظيرها قوله تعالى : ﴿تلك أُمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون (٥) .

فعلى المؤمن أن يشتغل بما يهم نفسه من سلوك سبيل الهدى ، ولا يهزهزه ما يشاهده من ضلال الناس وشيوع المعاصي بينهم ولا يشغله ذلك ولا يشتغل بهم فالحق حق وإن تبرك والباطل باطل وإن أخذ به كما قال تعالى : ﴿قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون (١) وقال تعالى : ﴿ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ﴾ (٧).

فقوله تعالى : ﴿لا يضركم من ضل إذا اهتدبتم ﴾ بناء على ما مر مسوق سوق الكناية أريد به نهي المؤمنين عن التأثر من ضلال من ضل من الناس فيحملهم ذلك على ترك طريق الهداية كأن يقولوا : إن الدنيا الحاضرة لا تساعد الدين ولا تبيح التنحل بالمعنويات فإنما ذلك من السنن الساذجة وقد مضى زمنه وانقرض أهله ، قال تعالى : ﴿وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ﴾(^).

(۱) إبراهيم: ۲۸.
 (۱) الجائية: ۱٤.
 (۷) حم السجلة: ۳٤.

(٢) البقرة: ١٨٦. (٥) البقرة: ١٣٤. (٨) القصص: ٥٧.

(٣) حم السجدة: ٤٤.

أو يخافوا ضلالهم على هدى أنفسهم فيشتغلوا بهم وينسوا أنفسهم فيصيروا مثلهم فإنما الواجب على المؤمن هو الدعوة إلى ربه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالجملة الأخذ بالأسباب العادية ثم إيكال أمر المسببات إلى الله سبحانه فإليه الأمر كله ، فأما أن يهلك نفسه في سبيل إنقاذ الغير من الهلكة فلم يؤمر به ، ولا يؤاخذ بعمل غيره ، وما هو عليه بوكيل ، وعلى هذا فتصير الآية في معنى قوله تعالى : فولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ، وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً (١) ، وقوله تعالى : فولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل للأمر جميعاً أفلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً (٢) ونحو ذلك .

وقد تبين بهذا البيان أن الآية لا تنافي آيات الدعوة وآيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الآية إنما تنهى المؤمنين عن الاشتغال بضلال الناس عن اهتداء أنفسهم وإهلاك أنفسهم في سبيل إنقاذ غيرهم وإنجائه .

على أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شؤون اشتغال المؤمن بنفسه وسلوكه سبيل ربه ، وكيف يمكن أن تنافي الآية آيات الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تنسخها ؟ وقد عدهما الله سبحانه من مشخصات هذا المدين وأسسه التي بني عليها كما قال تعالى : ﴿قبل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿كنتم خير أمة أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ﴾ (٤)

فعلى المؤمن أن يدعو إلى الله على بصيرة وأن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر على مبيل أداء الفريضة الإلهية وليس عليه أن يجيش ويهلك نفسه حزناً أو يبالغ في الجد في تأثير ذلك في نفوس أهل الضلال فذلك موضوع عنه .

وإذا كانت الآية قدرت للمؤمنين طريقاً فيه اهتداؤهم ولغيرهم طريقاً من شانه ضلال سالكيه ، ثم أمر المؤمنين في قوله : ﴿عليكم أنفسكم﴾ بلزوم أنفسهم كان فيه

(٣) يوسف : ١٠٨ .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٨ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الرعد . ٣١ .

دلالة على أن نفس المؤمن هو الطريق الذي يؤمر بسلوكه ولـزومه فـإن الحث على الطريق إنما يلاثم الحث على لزومه والتحذير من تركه لا على لزوم سالك الـطريق كما نشاهده في مثل قوله تعالى : ﴿وأن هـذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبـل فتفرق بكم عن سبيله ﴾(١).

فأسره تعمالى المؤمنين بلزوم أنفسهم في مقام الحث على التحفظ على طسريق هدايتهم يفيد أن الطريق الذي يجب عليهم سلوكه ولزومه هو أنفسهم ، فنفس المؤمن هو طريقه الذي يسلكه إلى ربه وهو طريق هداه ، وهو المنتهي به إلى سعادته .

فالآية تجلي الغرض الذي تؤمه إجمالاً آيات أخرى كقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون﴾(٢) .

فالأيات تأمر بأن تنظر النفس وتراقب صالح عملها الذي هو زادها غداً وخير الزاد التقوى فللنفس يوم وغد وهي في سير وحركة على مسافة ، والغاية هو الله سبحانه هو وعنده حسن الثواب وهو الجنة فعليها أن تدوم على ذكر ربها ولا تنساه فإنه سبحانه هو الغاية ، ونسيان الغاية يستعقب نسيان الطريق فمن نسي ربه نسي نفسه ، ولم يعد لغده ومستقبل مسيره زاداً يتزود به ويعيش باستعماله وهو الهلاك ، وهذا معنى ما رواه الفريقان عن النبي من عرف نفسه فقد عرف ربه .

وهذا المعنى هو الذي يؤيده التدبر التام والاعتبار الصحيح فإن الإنسان في مسير حياته إلى أي غاية امتدت لا هم له في الحقيقة إلا خير نفسه وسعادة حياته وإن اشتغل في ظاهر الأمر ببعض ما يعود نفعه إلى غيره ، قال تعالى : ﴿إِن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها﴾ .

وليس هناك إلا هذا الإنسان الذي يتطور طوراً بعد طور ، ويبركب طبقاً عن طبق من جنين وصبي وشاب وكهل وشيخ ثم الذي يديم الحياة في البرزخ ثم يوم القيامة ثم ما بعده من جنة أو نار ، فهذه هي المسافة التي يقطعها الإنسان من موقفه في أول تكونه إلى أن ينتهي إلى ربه ، قال تعالى : ﴿وَأَنْ إِلَى ربك المنتهى ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٥٣ .

وهو الإنسان لا يطأ موطأ في مسيره ولا يسير ولا يسري إلا بأعمال قلبية هي الاعتقادات ونحوها وأعمال جوارحية صالحة أو طالحة، وما أنتجه عمله يوماً كان هو زاده غداً فالنفس هو طريق الإنسان إلى ربه، والله سبحانه هو غايته في مسيره.

وهذا طريق اضطراري لا مناص للإنسان عن سلوكه كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنسَانَ إِنْكَ كَادِحِ إِلَى رَبْكَ كَدْحاً فَمَلَاقِيهِ ﴾ (١)، فهذا طريق ضروري السلوك بشترك فيه المؤمن والكافر والملتفت المتنبه والغافل العامه ، والآية لا تريد الحث على لزومه بمعنى البعث على سلوكه ممن لا يسلك .

وإنما تريد الآية تنبيه المؤمنين على هذه الحقيقة بعد غفلتهم عنها، فإن هذه الحقيقة كسائر الحقائق التكوينية وإن كانت ثابتة غير متغيرة بالعلم والجهل لكن التفات الإنسان إليها يؤثر في عمله تأثيراً بارزاً ، والأعمال التي تربي النفس الإنسانية تربية مناسبة لسنخها وإذا كان العمل ملائماً لواقع الأمر مناسباً لغاية الصنع والإيجاد كانت النفس المستكملة بها سعيدة في جدها، غير خائبة في سعيها ولا خاسرة في صفقتها، وقد مر بيان ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب بما لا يبقى معه ريب .

وتوضيح ذلك بما يناسب هذا المقام أن الإنسان كغيره من خلق الله سبحانه واقع تحت التربية الإلهية من دون أن يفوته تعالى شيء من أمره، وقد قال تعالى: ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ﴾(٢) وهذه تربية تكوينية على حد ما يربي الله سبحانه غيره من الأمور، في مسيرها جميعاً إليه تعالى، وقد قال: ﴿الا إلى الله تصير الأمور﴾(٢)، ولا يتفاوت الأمر ولا يختلف الحال في هذه التربية بين شيء وشيء فإن الصراط مستقيم، والأمر متشابه مطرد، وقد قال تعالى أيضاً: ﴿ما ترى في خلق الرّحمٰن من تفاوت ﴾(٤).

وقد جعل سبحانه غاية الإنسان وما ينتهي إليه أمره ويستقر عليه عاقبته من حيث السعادة والشقاوة والفلاح والخيبة مبنية على أحوال وأخلاق نفسانية مبنية على أعمال من الإنسان تنقسم تلك الأعمال إلى صالحة وطالحة وتقوى وفجور كما قال تعالى: ﴿ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكّاها وقد خاب من

<sup>(</sup>١) الانشقاق : ٦ . (٣) الشورى : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) هود : ٥٦ . (٤) الملك : ٣ .

دساها (١) فالآيات \_ كما ترى \_ تضع النفس المسواة في جانب وهو مبدأ الحال، والفلاح والخيبة في جانب وهو الغاية ومنتهى المسير، ثم تبني الغايتين أعني الفلاح والخيبة على تزكية النفس وتدسيتها وذلك مرحلة الأخلاق، ثم تبني الفضيلة والرذيلة على التقوى والفجور أعني الأعمال الصالحة والطالحة التي تنطق الأيات بأن الإنسان ملهم بها من جانب الله تعالى.

والآيات في بيانها لا تتعدى طور النفس بمعنى أنها تعتبر النفس هي المخلوقة المسواة وهي التي أضيف إليها الفجور والتقوى، وهي التي تزكى وتدسى، وهي التي يفلح فيها الإنسان ويخيب، وهذا كما عرفت جري على مقتضى التكوين .

لكن هذه الحقيقة التكوينية أعني كون الإنسان في حياته سائراً في مسير نفسه لا يسعه التخطي عنها ولو بخطوة، ولا تركها والخروج منها ولو لحظة، لا يتساوى حال من تنبه له وتذكر به تذكراً لازماً لا يتطرق إليه نسيان، وحال من غفل عنه ونسي الواقع الذي لا مفر له منه، وقد قال تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب (٢٠).

وقال تعالى: ﴿ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى \* ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى \* قال ربي لِمَ حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً \* قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى (٣٠٠).

وذلك أن المتنبه إلى هذه الحقيقة حيثما يلتفت إلى حقيقة موقفه من ربه ونسبته إلى سائر أجزاء العالم وجد نفسه منقطعة عن غيره وقد كان يجدها على غير هذا النعت ومضروباً دونها الحجاب لا يمسها بالإحاطة والتأثير إلا ربها المدبر لأمرها الذي يدفعها من وراثها ويجذبها إلى قدامها بقدرته وهدايته، ووجدها خالية بربها ليس لها من دونه من وال، وعند ذلك يفقه معنى قوله تعالى: ﴿إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون بعد قوله: ﴿عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ ومعنى قوله تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها ﴾ (٤).

<sup>.</sup> ነየነ : ፊ (ዮ)

<sup>(</sup>١) الشمس . ١٠ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٩ .

وعند ذلك يتبدل إدراك النفس وشعورها، ويهاجر من موطن الشرك إلى موقف العبودية ومقام التوحيد، ولا يزال يعوض شركاً من توحيد وتوهماً من تحقق وبعداً من قرب واستكباراً شيطانياً من تواضع رحماني واستغناء وهمياً من فقر عبودي إن أخذت بيدها العناية الإلهية وساقها سائق التوفيق.

ونحن وإن كان لا يسعنا أن نفقه هذه المعاني حق الفقه لمكان إخلادنا إلى الأرض واشتغالنا عن الغوص في أغوار هذه الحقائق التي يكشف عنها الدين ويشير إليها الكتاب الإلهي بما لا يعنينا من فضولات هذه الحياة الفانية التي لا يعرفها الكلام الإلهي في بيانه إلا بأنها لعب ولهو كما قال تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا إلاّ لعب ولهو﴾(١) وقال تعالى: ﴿وما تعالى: ﴿وَمَا تَعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ وَمَا الْعَلَمُ وَلَاكُمُ مِلْعُهُم مِنَ العَلَمُ وَلَاكُمُ.

إلاً أن الاعتبـار الصحيح والبحث البـالغ والتـدبر الـوافي يوصلنـا إلى التصديق بكلياتها إجمالاً وإن قصرنا عن إحصاء التفاصيل والله الهادي.

ولعلّنا خرجنا عن طور الاختصار فلنرجع إلى أول الكلام فنقول: وتسع الآية أن تحمل على الخطاب الاجتماعي بأن يكون المخاطب بقوله: ﴿يا أَيُّها الدّين آمنوا﴾ مجتمع المؤمنين فيكون المراد بقوله: ﴿عليكم أنفسكم ﴾ هو إصلاح المؤمنين مجتمعهم الإسلامي باتخاذ صفة الاهتداء بالهداية الإلهية بأن يحتفظوا على معارفهم الدينية والأعمال الصالحة والشعائر الإسلامية العامة كما قال تعالى: ﴿واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ﴾ (٣) وقد تقدم في تفسيره أن المراد بهذا الاعتصام الاجتماعي الأخذ بالكتاب والسّنة.

ويكون قوله: ﴿لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ يراد به أنهم في أمن من أضرار المجتمعات الضالة غير الإسلامية فليس من الواجب على المسلمين أن يبالغوا الجد في انتشار الإسلام بين الطوائف غير المسلمة أزيد من الدعوة المتعارفة كما تقدم .

أو أنه لا يجوز لهم أن ينسلوا مما بأيديهم من الهدى من مشاهدة ما عليه المجتمعات الضالة من الانهماك في الشهوات والتمتع من مزايا العيش الباطلة فإن الجميع مرجعهم إلى الله فينبئهم بما كانوا يعملون ، وتجري الآية على هذا مجرى قوله تعالى: ﴿لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، مناع قليل ثم مأواهم جهنّم

١٦٨ ..... الجزء السابع

وبئس المهاد﴾(١) ، وقوله : ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا﴾(١).

وهنا معنى آخر لقوله: ﴿لا يضركم من صل إذا اهتديتم ﴾ من جهة أن المتفي في الآية هو الإضرار المنسوب إلى نفس الضالين دون شيء معين من صفاتهم أو أعمالهم فتفيد الإطلاق، ويكون المعنى نفي أن يكون الكفار ضارين للمجتمع الإسلامي بتبديله مجتمعاً غير إسلامي بقوة قهرية فتكون الآية مسوقة سوق قوله تعالى: ﴿اليوم يشس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون ﴾ (٢)، وقوله: ﴿لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ﴾ (١).

وقد ذكر جمع من مفسري السلف أن مفاد الآية هـو الترخيص في تـرك الدعـوة الدينية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكروا أن الآية خاصة تختص بزمان أو حال لا يوجد فيه شرط الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الأمن من الضرر وقد رووا في ذلك روايات ستأتي الإشارة إليها في البحث الروائي الآتي .

ولازم هذا المعنى أن يكون قوله: ﴿لا يضركم من ضل إذا اهتديتم﴾ كناية عن انتفاء التكليف أي لا تكليف عليكم في ذلك وإلا فتضرر المجتمع الديني من شيوع الضلال من كفر أو فسق مما لا يرتاب فيه ذوريب.

لكن ذلك معنى بعيد لا يحتمله سياق الآية فإن الآية لو أُخذت مخصصة لعمومات وجوب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلسانها لبس لسان التخصيص ، وإن أُخذت ناسخة فآيات الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آبية من النسخ ، وللكلام تتمة ستوافيك .

### ( بحث روائي )

في الغرر والدرر للأمدي عن علي علي علي عالم: من عرف نفسه عرف ربه .

أقول: ورواه الفريقان عن النبي أيضاً، وهـو حديث مشهـور، وقد ذكـر بعض العلماء: أنه من تعليق المحـال، ومفاده استحـالة معـرفة النفس لاستحـالة الإحـاطة

(١) آل عمران: ١٩٧ . (٣) الماثلة: ٣ .

(٢) طه : ١٣١ . (٤) آل عمران : ١١١ .

العلمية بالله سبحانه؛ ورد أولاً يقوله شفي نفي رواية أخرى: أعرفكم بنفسه اعرفكم بربه، وثانياً بأن الحديث في معنى عكس النقيض لقوله تعالى: ﴿ولا تكونوا كالـذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ﴾.

وفيه عنه علظت : قال : الكيس من عرف نفسه وأخلص أعماله .

أقول: تقدم في البيان السابق معنى ارتباط الإخلاص وتفرعه على الاشتغال بمعرفة النفس .

وفيه عنه طنيخه: قال: المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين.

أقول: الظاهر أن المراد بالمعرفتين المعرفة بالآيات الأنفسية والمعرفة بالآيات الأفاقية ، قال تعالى: ﴿ مسنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أوّلَم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾ (١) ، وقال تعالى: ﴿ وفي الأرض آيات للموقنين \* وفي أنفسكم أفلا تبصرون ﴾ (٢) .

وكون السير الأنفسي أنفع من السير الأفاقي لعلَّه لكون المعرفة النفسانية لا تنفك عادة من إصلاح أوصافها وأعمالها بخلاف المعرفة الأفاقية ، وذلك أن كون معرفة الأيات نافعة إنما هو لأن معرفة الأيات بما هي آيات موصلة إلى معرفة الله سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله ككونه تعالى حياً لا يعرضه موت، وقادراً لا يشوبه عجز، وعالماً لا يخالطه جهل، وأنه تعالى هو الخالق لكل شيء، والمالك لكل شيء، والرب القائم على كل نفس بما كسبت، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم والرب القائم على كل نفس بما كسبت، خلق الخلق لا لحاجة منه إليهم بل لينعم عليهم بما استحقوه ثم يجمعهم ليوم الجمع لا ريب فيه ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.

وهذه وأمثالها معارف حقة إذا تناولها الإنسان وأتقنها مثلت له حقيقة حياته، وأنها حياة مؤبدة ذات سعادة دائمة أو شقوة لازمة، وليست بتلك المتهوسة المنقطعة اللاهية اللاغية، وهذا موقف علمي يهدي الإنسان إلى تكاليف ووظائف بالنسبة إلى ربه وبالنسبة إلى أبناء نوعه في الحياة الدنيا والحياة الآخرة، وهي التي نسميها بالدين، فإن السنة التي يلتزمها الإنسان في حياته، ولا يخلو عنها حتى البدوي والهمجي إنما يضعها ويلتزمها أو يأخذها ويلتزمها لنفسه من حيث إنه يقدر لنفسه نوعاً من الحياة أي

<sup>(</sup>١) حم السجدة : ٥٣ . (٢) الذاريات : ٢١ .

نوع كان، ثم يعمل بما استحسنه من السنة لإسعاد تلك الحياة، وهمذا من الوضوح بمكان.

فالحياة التي يقدرها الإنسان لنفسه تمثل له الحوائج المناسبة لها فيهتدي بها إلى الأعمال التي تضمن عادة رفع ثلك الحوائج فيطبق الإنسان عمله عليها وهو السنة أو الدين .

فتلخص مما ذكرنا أن النظر في الآيات الأنفسية والأفاقية ومعرفة الله سبحانه بها يهدي الإنسان إلى التمسك بالدين الحق والشريعة الإلهية من جهة تمثيل المعرفة المذكورة الحياة الإنسانية المؤبدة له عند ذلك، وتعلقها بالتوحيد والمعاد والنبوة.

وهذه هداية إلى الإيمان والتقوى يشترك فيها الطريقان معاً أعني طريقي النظر إلى الأفاق والأنفس فهما نافعان جميعاً غير أن النظر إلى آيات النفس أنفع فإنه لا يخلو من العثور على ذات النفس وقواها وأدواتها الروحية والبدنية وما يعرضها من الاعتدال في أمرها أو طغيانها أو خمودها والملكات الفاضلة أو الرذيلة ، والأحوال الحسنة أو السيئة التى تقارنها.

واشتغال الإنسان بمعرفة هذه الأمور والإذعان بما يلزمها من أمن أو خطر وسعادة أو شقاوة لا ينفك من أن يعرفه الداء والدواء من موقف قريب فيشتغل بإصلاح الفاسد منها، والالتزام بصحيحها بخلاف النظر في الآيات الأفاقية فإنه وإن دعا إلى إصلاح النفس وتطهيرها من سقاسف الأخلاق ورذائلها، وتحليتها بالفضائل الروحية لكنه بنادي لذلك من مكان بعيد، وهو ظاهر.

وللرواية معنى آخر أدق مستخرج من نتائج الأبحاث الحقيقية في علم النفس وهو أن النظر في الآيات الآفاقية والمعرفة الحاصلة من ذلك نظر فكري وعلم حصولي بخلاف النظر في النفس وقواها وأطوار وجودها والمعرفة المتجلية منها فإنه نظر شهودي وعلم حضوري، والتصديق الفكري يحتاج في تحققه إلى نظم الأقيسة واستعمال البرهان، وهو باق ما دام الإنسان متوجها إلى مقدماته غير ذاهل عنها ولا مشتغل بغيرها، ولذلك يزول العلم بزوال الإشراف على دليله وتكثر فيه الشبهات ويثور فيه الاختلاف.

وهذا بخلاف العلم النفساني بالنفس وقواها وأطوار وجودها فإنه من العيان فإذا

اشتغل الإنسان بالنظر إلى آيات نفسه ، وشاهد فقرها إلى ربها ، وحاجتها في جميع أطوار وجودها ، وجد أمراً عجيباً ؛ وجد نفسه متعلقة بالعظمة والكبرياء متصلة في وجودها وحياتها وعلمها وقدرتها وسمعها وبصرها وإرادتها وحبها وسائر صفاتها وأفعالها بما لا يتناهى بهاة وسناء وجمالاً وجلالاً وكمالاً من الوجود والحياة والعلم والقدرة، وغيرها من كل كمال.

وشاهد ما تقدم بيانه أن النفس الإنسانية لا شأن لها إلا في نفسها، ولا مخرج لها من نفسها، ولا شغل لها إلا السير الاضطراري في مسير نفسها، وأنها منقطعة عن كل شيء كانت نظن أنها مجتمعة معه مختلطة به إلا ربها المحيط بباطنها وظاهرها وكل شيء دونها فوجدت أنها دائماً في خلاً مع ربها وإن كانت في ملاً من الناس.

وعند ذلك تنصرف عن كل شيء وتتوجه إلى ربها وتنسى كل شيء وتذكر ربها فلا يحجبه عنها حجاب ولا تستتر عنه بستر وهو حق المعرفة الذي قدر لإنسان .

وهذه المعرفة الأحرى بها أن تسمى بمعرفة الله بالله، وأما المعرفة الفكرية التي يفيدها النظر في الآيات الأفاقية سواء حصلت من قياس أو حدس أو غير ذلك فإنما هي معرفة بصورة ذهنية عن صورة ذهنية، وجل الإله أن يحيط به ذهن أو تساوى ذاته صورة مختلقة اختلقها خلق من خلقه، ولا يحيطون به علماً.

وقد روي في الإرشاد والاحتجاج على ما في البحار عن الشعبي عن أمير المؤمنين منتخ في كلام له: إن الله أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب عنه شيء. وفي التوحيد عن موسى بن جعفر منتخ في كلام له: ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه احتجب بغير حجاب محجوب واستتر بغير ستر مستور لا إله إلا هو الكبير المتعال. وفي التوحيد مسنداً عن عبد الأعلى عن الصادق منتخ في حديث: ومن زعم أنه يعرف الله بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن الحجاب والصورة والمثال غيره، وإنما هو واحد موحد فكيف يوحد من زعم أنه يوحده بغيره إنما عرف الله من عرفه بالله فمن لم يعرفه به فليس يعرفه إنما يعرف غيره، الحديث. والأخبار المأثورة عن أثمة أهل البيت عليهم السلام في معنى ما قدمناه كثيرة جداً لعل الله يوفقنا لإيرادها وشرحها في ما سيأتي إن شاء الله العزيز من تفسير سورة الأعراف.

فقد تحصل أن النظر في آيات الأنفس أنفس وأغلى قيمة وأنه هو المنتج لحقيقة

المعرفة فحسب، وعلى هذا فعده على إيّاها أنقع المعرفتين لا معرفة متعينة إنما هو لأن العامة من الناس قاصرون عن نيلها، وقد أطبق الكتاب والسنة وجرت السيرة الطاهرة النبوية وسيرة أهل بيته الطاهرين على قبول من آمن بالله عن نظر آفاقي وهو النظر الشائع بين المؤمنين فالطريقان نافعان جميعاً لكن النفع في طريق النفس أتم وأغزر.

وفي الدرر والغرر عن علي مشخف قال: العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل ما يبعدها.

أقول : أي أعتقها عن أسارة الهوى ورقية الشهوات .

وفيه عنه علين : قال : أعظم الجهل جهل الإنسان أمر نفسه .

وفيه عنه على : قال : أعظم الحكمة معرفة الإنسان نفسه .

وفيه عنه ﴿ تُنْفِقُ : قَالَ : أَكْثُرُ النَّاسُ مَعَرَفَةً لَنْفُسُهُ أَخُوفُهُمُ لُرِبُهُ .

أقول : وذلك لكونه أعلمهم بربه وأعرفهم به ، وقد قال الله سبحانه : ﴿إِنَمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء﴾ .

وفيه عنه على : قال : أفضل العقل معرفة المرء بنفسه فمن عرف نفسه عقل، ومن جهلها ضلَّ .

وفيه عنه عليه : قال : عجبت لمن ينشد ضالته، وقد أضل نفسه فلا يطلبها.

وفيه عنه مالتنان : قال : عجبت لمن يجهل نفسه كيف يعرف ربه؟ .

وفيه عنه علين : قال : غاية المعرفة أن يعرف المرء نفسه .

أقول : وقد تقدم وجه كونها غاية المعرفة فإنها المعرفة حقيقة .

وفيه عنه مَالِناتُ : قال : كيف يعرف غيره من يجهل نفسه .

وفيه عنه على : قال : كفي بالمرء معرفة أن يعرف نفسه ، وكفي بالمرء جهلًا أن يجهل نفسه .

وفيه عنه منشخف : قال : من عرف نفسه تجرّد .

أقول: أي تجرّد عن علائق الدنيا، أو تجرّد عن الناس بالاعتزال عنهم، أو تجرّد عن كل شيء بالإخلاص لله .

وفيه عنه عنه عنه : قال : من عرف نفسه جاهدها، ومن جهل نفسه أهملها.

وفيه عنه ﷺ : قال : من عرف نفسه جل أمره .

وفيه عنه مثلنظ : قال : من عرف نفسه كان لغيره أعرف ومن جهل نفسه كان بغيره أجهل .

وفيه عنه طلان : قال : من عرف نفسه فقد انتهى إلى غاية كل معرفة وعلم .

وفيه عنه على : قال : من لم يعرف نفسه بعد عن سبيل النجاة، وخبط في الضلال والجهالات .

وفيه عنه سَلِمُنْهِ : قال : معرفة النفس أنفع المعارف .

وفيه عنه طَلْنَا : قال : نال الفوز الأكبر من ظفر بمعرفة النفس.

وفيه عنه على : قال : لا تجهل نفسك فإن الجاهل معرفة نفسه جاهـل بكل شيء.

وفي تحف العقول عن الصادق خفي حديث: من زعم أنه يعرف الله بتوهم القلوب فهو مشرك، ومن زعم أنه يعرف الله بالاسم دون المعنى فقد أقر بالطعن لأن الاسم محدث، ومن زعم أنه يعبد الاسم والمعنى فقد جعل مع الله شريكاً، ومن زعم أنه يعبد الاسم على غائب، ومن زعم أنه يضيف الموصوف أنه يعبد الله بالصفة لا بالإدراك فقد أحال على غائب، ومن زعم أنه يضيف الموصوف إلى الصفة فقد صغر بالكبير، وما قدروا الله حق قدره.

قيل له : فكيف سبيل التوحيد؟ قال: باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه .

قيل: وكيف يعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال: تعرف وتعلم علمه، وتعرف نفسك به ولا تعرف نفسك من نفسك، وتعلم أن ما فيه له وبه كما قالوا ليوسف: وإنك لأنت يوسف، قال: وأنا يوسف وهذا أخي، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره، ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب، الحديث.

أقول: قد أوضحنا في ذيل قوله سلطه : المعرفة بالنفس أنفع المعرفتين (الرواية الثانية من الباب) أن الإنسان إذا اشتغل بآية نفسه وخلا بها عن غيرها انقطع إلى ربه من كل شيء، وعقب ذلك معرفة ربه معرفة بلا توسيط وسط، وعلماً بلا تسبيب سبب إذ الانقطاع يرفع كل حجاب مضروب، وعند ذلك يـذهل الإنسان بمشاهدة ساحة العظمة والكبرياء عن نفسه ، وأحرى بهذه المعرفة أن تسمى معرفة الله بالله .

وانكشف له عند ذلك من حقيقة نفسه أنها الفقيرة إلى الله سبحانـه المملوكة لـه ملكاً لا تستقل بشيء دونه ، وهذا هو المراد بقوله مثنين : « تعـرف نفسك بـه ، ولا تعرف نفسك من نفسك ، وتعلم أن ما فيه له وبه».

وفي هذا المعنى ما رواه المسعودي في إثبات الوصية عن أمير المؤمنين مانخ قال في خطبة له: «فسبحانك ملأت كل شيء وباينت كل شيء فأنت لا يفقدك شيء، وأنت الفعّال لما تشاء، تباركت يا من كل مدرك من خلقه، وكل محدود من صنعه.

- إلى أن قال -: «سبحانك أي عين تقوم نصب بهاء نورك، وترقى إلى نور ضياء قدرتك، وأي فهم يفهم ما دون ذلك إلا أبصار كشفت عنها الأغطية، وهتكت عنها الحجب العمية، فرقت أرواحها على أطراف أجنحة الأرواح، فناجوك في أركانك، وولجوا بين أنوار بهائك، ونظروا من مرتقى التربة إلى مستوى كبريائك، فسماهم أهل الملكوت زواراً، ودعاهم أهل الجبروت عماراً».

وفي البحار عن إرشاد الديلمي \_ وذكر بعد ذلك سندين لهذا الحديث \_ وفيه : «فمن عمل برضائي ألزمه ثلاث خصال: أعرفه شكراً لا يخالطه الجهل، وذكراً لا يخالطه النسيان، ومحبة لا يؤثر على محبتي محبة المخلوقين.

فإذا أحبني أحببته ، وأفتح عين قلبه إلى جلالي ، ولا أخفي عليه خاصة خلقي ، وأناجيه في ظلم الليل ونور النهار حتى ينقطع حديثه مع المخلوقين ومجالسته معهم، وأسمعه كلامي وكلام ملائكتي ، وأعرفه السر الذي سترته عن خلقي ، وألبسه الحياء حتى يستحيي منه الخلق كلهم ، ويمشي على الأرض مغفوراً له ، واجعل قلبه واعياً وبصيراً ، ولا أخفي عليه شيئاً من جنة ولا نار ، وأعرفه ما يمر على الناس في القيامة من الهول والشدة ، وما أحاسب به الأغنياء والفقراء والجهال والعلماء ، وأنومه في قبره وأنزل عليه منكراً ونكيراً حتى يسالاه ، ولا يرى غم الموت وظلمة القبر واللحد وهول المطلع ، ثم أنصب له ميزانه وأنشر ديوانه ، ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشوراً ثم لا أجعل بيني وبينه ترجماناً ، فهذه صفات المحبين .

يا أحمد اجعل همك هماً واحداً، واجعل لسانك لساناً واحداً، واجعل بدنك حياً لا يغفل أبداً، من يغفل عني لا أبالي بأي واد هلك.

والروايات الشلائة الأخيرة وإن لم تكن من أخبار هذا البحث المعقود على

الاستقامة إلا أنا إنما أوردناها ليقضي الناقد البصير بما قدمناه من أن المعرفة الحقيقية لا تستوفى بالعلم الفكري حق استيفائها فإن الروايات تذكر أموراً من المواهب الإلهية المخصوصة بأوليائه لا ينتجها السير الفكري البتة .

وهي أخبار مستقيمة صحيحة تشهد على صحتها الكتاب الإلهي على ما سنبين ذلك فيما سيوافيك من تفسير سورة الأعراف إن شاء الله العزيز.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الذَينَ آمنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمُ ﴾ (الآية)، قال: قال ﷺ: أصلحوا أنفسكم ولا تتبعوا عورات الناس ولا تـذكروهم فإنه لا يضركم ضلالتهم إذا أنتم صالحون .

أقول: والرواية منطبقة على ما قدمناه في البيان السابق أن الآية متوجهة إلى النهي عن التعرض لإصلاح حال الناس أزيد من متعارف الـدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليست مسوقة للترخيص في ترك فريضة الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي نهج البيان عن الصادق مَشِش : أنه قال: نزلت هذه الآية في التقية.

أقول : مفاد الرواية أن الآية خاصة بصورة التقية من أهل الضلال في الدعوة إلى الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمكان اشتراط ذلك شرعاً بعدم التقية، وقد تقدم في البيان السابق أن ظاهر الآية لا تساعد على ذلك .

وقد روي في الدر المنثور عن مفسري السلف قول جمع منهم بذلك كابن مسعود وابن عمر وأبي بن كعب وابن عباس ومكحول ، وما روي في ذلك من الروايات عن النبي منتسطة غير دالة على ذلك.

وهي ما عن الترمذي وصححه وابن ماجه وابن جرير والبغوي في معجمه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني فقلت له: كيف تصنع هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قال(١): قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها رسول الله على قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً ،

<sup>(</sup>١) قلت ، ظ .

وهوى متبعاً ، ودنياً مؤثرة ، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، الصابر فيهن كالقابض على الجمر ، للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عملكم .

أقـول : وفي هذا المعنى مـا رواه ابن مردويـه عن معاذ بن جبـل عنـه ع<sup>ماراه</sup>. ، والرواية إنما تدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يرتفعا بالآية .

وفي الدر المنثور: أخرج أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أبي عامر الأشعري: أنه كان فيهم شيء فاحتبس على رسول الله على ثم أتاه فقال:ما حبسك؟ قال: يا رسول الله قرأت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ قال: فقال له النبي على اين ذهبتم؟ إنما هي: لا يضركم من ضل من الكفار إذا اهتديتم .

أقول: والرواية كما ترى تخص الأمر في الآية بالترخيص في ترك دعوة الكفار إلى الحق وتصرفها عن الترخيص في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفروع مع أن آيات وجوب الدعوة وما يتبعها من آيات الجهاد ونحوها لا تقصر في الإباء عن ذلك عن آيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفيه: أخرج ابن مردويه عن أبي سعيـد الخدري قـال: ذكرت هـذه الآية عنـد رسول الله ﷺ قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمنُوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ فقال نبي الله ﷺ: لم يجيء تأويلها ، لا يجيء تأويلها حتى يهبط عيسى ابن مربم خالية.

أقول : والكلام في الرواية نظير الكلام فيما تقدم .

وفيه : أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة في قوله : ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾ قال : إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر.

أقول: وهو معنى معتدل مآله إلى ما ذكرناه، وروي مثله عن سعيد بن المسيّب.

## ( بحث علمي )

ملفق من إشارات تاريخية وأبحاث أخر نفسية وغير ذلك في فصول :

١ ـ لم يزل الإنسان فيما نعلم ـ حتى الإنسان الأولي ـ يقول في بعض قوله:
 ١ أنا » و « نفسي » يحكي به عن حقيقة من الحقائق الكونية وهو لا محالة يدري ما يقول ويعلم ما يريد غير أن انصراف همه إلى تعبئة أركان الحياة البدنية واشتغاله بالأعمال الجسمية لرفع الحوائج المادية يصرفه عن التعمق في أمر هذه النفس المحكى عنها بقوله: « أنا » و « نفسي » وربما ألقى ذلك في وهمه أن ذلك هو البدن لا غير .
 لا غير .

وربما وجد الإنسان أن الفارق بين الحي والميت بحسب ظهور الحس هو النفس الذي يتنفس به الإنسان ما دام حياً فإذا فقده أو سد عليه مجاريه عاد ميتاً لا يشعر بشيء وبطل وجوده وانعدمت شخصيته وانيته فأذعن أن النفس هـو النفس (محركة) وهو الربح أو نوع خاص من الربح فسماه لذلك روحاً، وقضى أن الإنسان هو المجموع من الروح والبدن.

أو رأى أن الحس والحركة البدنيين كأنهما رهينا ما يحتبس في البدن من الدم الساري في أعضائه أو الجاري في عروقه من شرائين وأوردة وان الحياة التي تسرتحل الإنسانية بارتحالها متعلقة بهذا المائع الأحمر وجوداً وعدماً فحكم بأن النفس هو الدم فسمى النفس دماً بل الدم نفساً سائلة أو غير سائلة .

وربما دعى الإنسان ما يشاهده من أمر النطقة أن المني حينما يلتقمه الرحم ويطرؤه التطور الكوني طوراً بعد طور هو الذي يصير إنساناً ، ان يذهب إلى ان النفس الإنسانية هي الأجزاء الأصلية المجتمعة في النطقة ، وهي باقية في البنية البدنية مدى الحياة ، وربما ذهب الذاهب إلى أنها مصونة عن التغير والبطلان ، وان الإنسانية باقية ببقائها لا تنالها يد الحدثان ولا انها تقبل البطلان والانعدام مع ان النفس الإنسانية لو كانت هذه الأجزاء المنعوتة سواء اشترطنا فيها الاجتماع على هيئة خاصة أو لم نشترط استلزم ذلك القول بمحالات كثيرة مذكورة في محله .

فهذه الأقاويل وأمثالها لا تنافي ما يناله الإنسان وهو إنسان من حقيقة قوله : « أنا » و « نفسي » ولا يخطيء فيه البتة إذ ليس من البعيد أن نكون ندرك حقيقة من الحقائق الكونية إجمالاً إدراكاً غير خاطىء ثم ناخذ في البحث عن هويته وواقع أمره تفصيلا فنخطىء فيه عند ذاك ؛ فهناك موضوعات علمية كثيرة كالمحسوسات الظاهرية أو الباطنية نشاهدها مشاهدة عيان ـ على الرغم من السوفسطائيين والشكاكين ـ ثم العلماء

لا يزالون يختلفون في أمرها خلفاً عن سلف .

وكذلك العامة من غير أهل البحث يشاهدون من أنفسهم ما يشاهده الخاصة من غيـر فرق البتـة وهم على جهل من أمـر تفصيله عاجـزون عن تفسير خصـــوصيـات وجوده .

وبالجملة مما لا ريب فيه أن الإنسان في جميع أحيان وجوده يشاهد أمراً غير خارج منه يعبر عنه بأنا ونفسي ، وإذا لطف نظره وتعمق خائضاً فيما يجده في مشاهدته هذه وجده شيئاً على خلاف ما يجده من الأمور الجسمانية القابلة للتغير والانقسام والاقتران بالمكان والزمان ، ووجده غير هذا البدن المادي المحكوم بأحكام المادة بأعضائه وأجزائه فإنه ربما نسي أي عضو من أعضائه أو غفل عن جميع بدنه وهو لا ينسى نفسه ولا يغفل عنها ، دع عنك ما ربما تقوله : نسبت نفسي ، غفلت عن نفسي ، ذهلت عن نفسي فهذه مجازات عن عنايات نفسانية مختلفة ، ألا ترى أنك تسند النسيان والغفلة والذهول حينئذ إلى نفسك وتحكم بأن نفسك الشاعرة شعرت بأمر وغفلت عن أمر تسميه نفسك كالبدن ونحوه؟ .

ودع عنك ما ربما يتوهم أن المغمى عليه يغفل عن ذاته ونفسه فإن الذي يجده هذا الإنسان بعد انقضاء حال الإغماء أنه لا يذكر شعوره بنفسه حالة الإغماء لا انه يذكر أنه كان غير شاعر بها، وبين المعنيين فرق، وربما يذكر بعض المغمى عليهم من حالة إغمائه شيئاً بشبه الرؤيا التي تذكرها من حال المنام.

وكيف كان لا ينبغي الارتياب في أن الإنسان بما أنه إنسان لا يخلو عن هذا الشعور النفسي الذي يمثل له حقيقة نفسه التي يعبر عنها بأنا ، ولو أنه استأنس قليل استيناس بما يشاهده من نفسه على انصراف من التقسم إلى مشاغله البدنية وأمانيه المادية قضى بما تقدم أن نفسه أمر مغاير لسنخ المادة والماديات لما يشاهد من مغايرة خواص نفسه وآثارها لخواص الأمور المادية وآثارها .

غير أن الاشتغال بالمشاغل اليومية وصرف الهم إلى أماني الحياة المهادية ورفع الحوائج البدنية يدعوه إلى إهمال الأمر والإذعان بشيء من تلك الأراء الساذجة الأبجدية والوقف على إجمال المشاهدة .

٢ - الفرد العادي من الإنسان وإن كان شغله هم الغذاء والمسكن والمليس

والمنكح عن الغور في حقيقة نفسه والبحث في زوايا ذاته ، لكن الحوادث المختلفة الهاجمة عليه في خلال أيام حياته ربما لم تخل من عوامل توجهه إلى الانصراف عن غيره والخلوة بنفسه كالخوف الشديد الذي تنزعج به النفس عن كل شيء وترجع إلى نفسها كالآخذة الممسكة عليها حذراً من الفناء والزوال ، وكالسرور والترح الموجب لانجذاب النفس إلى ما تستلذ به ، وكالغرام الشديد المنجر إلى الوله بالمحبوب المطلوب بحيث لا هم إلاً همه ، وكالاضطرار الشديد الذي ينقطع به الإنسان عن كل شيء إلى نفسه ؛ إلى غير ذلك من العوامل الاتفاقية .

هذه العوامل المختلفة والأسباب المتنوعة ربما أدى الإنسان واحد منها أو أزيد من واحد إلى أن يتمثل عنده بعض ما لا يكاد تناله الحواس الظاهرة أو الفكرة الخالية، كالواقع في مكان مظلم موحش أدهشه الخوف على نفسه فإنه يبصر أشياء مخوفة أو يسمع أصواتاً هائلة تهدده في نفسه ، وهو الذي ربما يسمونه غولاً أو هاتفاً أو جناً ونحو ذلك.

وربما أحاط به الحب الشديد أو الحسرة والأسف الشديدان فحال بينه وبين حواسه الظاهرية وركز شعوره فيما يحبه أو يأسف عليه ، فرأى في حال المنام أو في حال من اليقظة يشبه حالة المنام ، أموراً مختلفة من الوقائع الماضية أو الحوادث المستقبلة أو خبايا وخفايا تخفى على حواس غيره .

وربما كانت الإرادة إذا شفعت باليقين والإيمان الشديد والإذعبان الجازم تفعل أفعالًا لا يقدر عليها الإنسان المتعارف ، ولا أن الأسباب العادية يسعها أن تهدي إلى ذلك .

فهذه حوادث جزئية نادرة \_ بالنسبة إلى عامة الحوادث العادية \_ تحدث عن حدوث عوامل مختلفة مرت الإشارة إليها : أما أصل وقوعها فمما ليس كثير حاجة إلى تجشم الاستدلال عليه فكل منا لا يخلو من أن يذكر من نفسه أو من غيره ما يشهد به ، وأما أن السبب الحقيقي العامل فيها ما هي؟ فليس ههنا محل الاشتغال به .

والذي يهمنا التنبّ عليه هو أن هذه الأمور جميعاً تتوقف في وقوعها على نوع من الصراف النفس عن الاشتغال بالأمور الخارجة عنها \_ وخاصة اللذائذ الجسمانية \_ وانعطافها إلى نفسها ؟ ولذا كان الأساس في جميع الارتياضات النفسانية \_ على تنوعها

وتشتتها الخارج عن الإحصاء ـ هو مخالفة النفس في الجملة ، وليس إلاً لأن انكباب النفس على مطاوعة هواها يصرفها عن الاشتغال بنفسها ، ويهديها إلى مشتهياتها الخارجة؛ فيوزعها عليها ويقسم شعورها بينها، فتأخذ بها وتترك نفسها .

٣ ـ لا ينبغي لنا أن نشك في أن العوامل الداعية إلى هذه الآثار النفسانية كما تتم لبعض الأفراد موقتاً وفي أحايين يسيرة ، ربما تتم لبعض آخر ثابتة مستمرة أو تمكث مكثاً معتداً به فكثيراً ما نجد أشخاصاً متزهدين عن الدنيا ولذائذها المادية ومشتهياتها الفانية لا هم لهم إلا ترويض النفس والاشتغال بسلوك طريق الباطن .

ولا ينبغي لنا أن نشك في أن هذه المشغلة المنفسية ليست سنّة مبتدعة في زماننا هذا ، فالنقل والاعتبار يدلان على أنها كانت من السنن الدائرة بين الناس ، كلما رجعنا القهقرى فهي من السنن اللازمة للإنسانية إلى أقدم عهودها التي نزلت في هذه الأرض على ما نحسب .

٤ - البحث عن حال الأمم والتأمل في سننهم وسيرهم وتحليل عقائدهم وأعمالهم يفيد أن الاشتغال بمعرفة النفس على طرقها المختلفة للحصول على عجائب آثارها ، كان دائراً بينهم بل مهمة نفيسة تبذل دونها أنفس الأوقات وأغلى الأثمان منذ أقدم الأعصار .

ومن الدليل عليه أن الأقوام الهمجية الساكنة في أطراف المعمورة، كإفريقية وغيرها ويوجد بيتهم حتى اليوم بقايا من أساطير السحر والكهانة والإذعان بحقيقتهما وإصابتهما.

والاعتبار الدقيق فيما نقل إلينا من المذاهب والأديان القديمة كالبرهمانية والبوذية والصابئة والمانوية والمجوسية واليهودية والنصرانية والإسلام ، كل ذلك يعطي أن لمهمة معرفة النفس والحصول على آثارها تسرباً عميقاً فيها وإن كانت مختلفة في وصفها وتلقينها وتقويمها .

فالبرهمانية ـ وهي مذهب هند القديم ـ وإن كانت تخالف الأديان الكتابية في التوحيد وأمر النبوة غير أنها تدعو إلى تـزكية النفس وتـطهير السـر وخاصـة للبراهمـة أنفسهم .

نقل عن البيروني في كتاب ما للهند من مقولة قال : عمر البرهمن بعد مضي سبع

سنين منه منقسم لأربعة أقسام:

فأول القسم الأول هي السنة الثامنة يجتمع إليه البراهمة لتنبيهه وتعريفه الواجبات عليه ، وتوصيته بالتزامها واعتناقها ما دام حياً .

قال: وقد دخل في القسم الأول إلى (١) السنة الخامسة والعشرين من سنة إلى السنة الثامنة والأربعين ، فيجب عليه فيها أن يتزهد ويجعل الأرض وطاءه ، ويقبل على تعلم (بيذ) وتفسيره علم الكلام والشريعة من أستاذ يخدمه آناء ليله ونهاره ، ويغتسل كل يوم ثلاث مرات ، ويقدم قربان النار في طرفي النهار ، ويسجد لاستاذه بعد القربان ، ويصوم يوماً ويفطر يوماً مع الامتناع عن اللحم أصلا ، ويكون مقامه في دار الاستاذ ، ويخرج منها السؤال والكدية من خمسة بيوت فقط كل يوم مرة عند الظهيرة أو المساء ، فما وجد من صدقة وضعه بين يدي استاذه ليتخير منه ما يريد ثم يأذن له في الباقي فيتقوت بما فضل منه ، ويحمل إلى النار حطبها ، فالنار عندهم معظمة والأنوار مقتربة .

وكذلك عند سائر الأمم فقد كانوا يرون تقبل القربان بنزول النار عليها ، ولم يثنهم عنها عبادة أصنام أو كواكب أو بقر أو حمير أو صور .

قال: وأما القسم الثاني فهو من السنة الخامسة والعشرين إلى الخمسين أو إلى السبعين ، وفيه يأذن له الاستاذ في التأهل فيتزوج ويقصد النسل. وذكر كيفية معاشرته أهله والناس وارتزاقه وسيرته .

ثم قال: وأما القسم الثالث فهو من الخمسين إلى الخامسة والسبعين أو إلى التسعين ، وفي هذا القسم يتزهد ويخرج من زخاري الحياة ويسلم زوجه إلى أولاده إن لم تصحبه إلى الصحارى، ويستمر خارج العمران على سيرته في القسم الأول، ولا يستكن تحت سقف، ولا يلبس إلا ما يواري سوأته من لحاء الشجر، ولا ينام إلا على الأرض بغير وطاء، ولا يتغذى إلا بالثمار والنبات وأصوله، ويطول الشعر ولا يدهن .

قال: وأما القسم الرابع فهو إلى آخر العمر يلبس فيه لباساً أحمر ، ويأخمذ بيده

<sup>(</sup>١) من ظ .

قضيباً ، ويقبل على الفكر وتجريد القلب من الصداقات والعداوات ، ويرفض الشهوة والحرص والغضب ، ولا يصاحب أحداً البتة .

فإن قصد موضعاً ذا فضل طلباً للثواب لم يقم في طريقه في قرية أكثر من يوم ، وفي بلد أكثر من خمسة أيام ، وإن دفع له أحد شيئاً لم يترك منه للغد بقية ، وليس له إلا الدؤوب على شرائط الطريق المؤدي إلى الخلاص والوصول إلى المقام الذي لا رجوع فيه إلى الدنيا ، ثم ذكر الأحكام العامة التي يجب على البرهمن العمل بها في جميع عمره ، انتهى موضع الحاجة من كلامه .

وأما سائر الفرق المذهبية من الهنود كالجوكية أصحاب الأنفاس والأوهام(١) وكأصحاب الروحانيات وأصحاب الحكمة وغيرهم ، فلكل طائفة منهم رياضات شاقة عملية لا تخلو عن العزلة وتحريم اللذائذ الشهوانية على النفس .

وأما البوذية فبناء مذهبهم على تهذيب النفس ومخالفة هواها وتحريم لذائذها عليها للحصول على حقيقة المعرفة ، وقد كان هذا هو الطريقة التي سلكها بوذا نفسه في حياته ، فالمنقول أنه كان من أبناء الملوك أو الرؤساء فرفض زخارف الحياة ، وهجر أريكة العرش إلى غابة موحشة لزمها في ريعان شبابه ، واعتزل الناس ، وترك التمتع بمزايا الحياة ، وأقبل على رياضة نفسه والتفكر في أسرار الخلقة حتى قذفت المعرفة في قلبه وسنة إذ ذاك ستة وثلاثون وعند ذاك خرج إلى الناس فدعاهم إلى تسرويض النفس وتحصيل المعرفة ولم يزل على ذلك قريباً من أربع وأربعين سنة على ما في التواريخ .

وأما الصابئون ونعني بهم أصحاب السروحانيات وأصنامها فهم وإن أنكروا أمر النبوة غير أن لهم في طريق الوصول إلى كمال المعرفة النفسانية طرقاً لا تختلف كثيراً عن طرق البراهمة والبوذيين ، قالوا \_ على ما في الملل والنحل \_ : إن الواجب علينا أن نطهر نفوسنا عن دنس الشهوات الطبيعية ، ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الشهوانية والغضبية حتى يحصل مناسبة ما بيننا وبين الروحانيات فنسأل حاجاتنا منهم ، ونعرض أحوالنا عليهم ، ونصبو في جميع أمورنا إليهم ، فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم ، وهذا التطهير ليس يحصل إلا باكتسابنا ورياضتنا

<sup>(</sup>١) وليرجع في تعرف حالهم إلى كتاب نفائس الفون .

وفطامنا أنفسنا عن دنيئات الشهوات استمداداً من جهة الروحانيات ، والاستمداد هو التضرع والابتهال بالدعوات ، وإقامة الصلوات ، وبذل الزكوات ، والصيام عن المطعومات والمشروبات ، وتقريب القرابين والذبائح ، وتبخير البخورات ، وتعزيم العزائم فيحصل لنفوسنا استعداد واستمداد من غير واسطة ، انتهىٰ .

وهؤلاء وإن اختلفوا فيما بين أنقسهم بعض الاختلاف في العقائد العامة الراجعة إلى الخلق والإيجاد لكنهم متفقوا الرأي في وجوب تـرويض النفس للحصول على كمال المعرفة وسعادة النشأة.

وأما المانوية من الثنوية فاستقرار مذهبهم على كون النفس من عالم النور العلوي وهبوطها إلى هذه الشبكات المادية المظلمة المسماة بالأبدان ، وأن سعادتها وكمالها في التخلص من دار الظلمة إلى ساحة النور إما اختياراً بالترويض النفساني، وإما اضطراراً بالموت الطبيعي ، معروف.

وأما أهل الكتاب ونعني بهم اليهود والنصارى والمجوس فكتبهم المقدسة وهي العهد العتيق والعهد الجديد وأوستا مشحونة بالدعوة إلى إصلاح النفس وتهذيبها ومخالفة هواها.

ولا تزال كتب العهدين تذكر الزهد في الدنيا والاشتغال بتطهيـر السر، ولا يـزال يتربى بينهم جم غفير من الزهاد وتاركي الدنيا جيلًا بعد جيل، وخاصة النصارى فإن من سننهم المتبعة الرهبانية .

وقد ذكر أمر رهبانيتهم في القرآن الشريف قال تعالى: ﴿ ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها ﴾ (٢) ، كما ذكر المتعبدون من اليهود في قوله : ﴿ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون \* يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين ﴾ (٣).

وأما الفرق المختلفة من أصحاب الارتياضات والأعمال النفسية كأصحاب السحر والسيمياء وأصحاب الطلسمات وتسخير الأرواح والجن وروحانيات الحروف ١٨٤ ..... الجزء السابع

والكواكب وغيرها وأصحاب الإحضار وتسخير النفوس، فلكل منهم ارتياضات نفسية خاصة تنتج نوعاً من السلطة على أمر النفس(١).

وجملة الأمر على ما يتحصل من جميع ما مرَّ : أن الوجهة الأخيرة لجميع أرباب الأديان والمذاهب والأعمال هو تهذيب النفس بترك هـواها والاشتغـال بتطهيـرها من شوب الأخلاق والأحوال غير المناسبة للمطلوب .

العلك ترجع وتقول: إن الذي ثبت من سنن أرباب المذاهب والطرق وسيرهم هو الزهد في الدنيا وهو غير مسألة معرفة النفس أو الاشتغال بأمر النفس بالمعنى الذي تقدم البحث عنه .

وبلفظ أوضح : الذي يندب إليه الأديان والمذاهب التي تدعو إلى العبودية بنحو أن يتزهد الإنسان نوع تزهد في الدنيا بإتيان الأعمال الصالحة وترك الهوى والآثام ورذائل الأخلاق ليتهيأ بذلك لأحسن الجزاء إما في الآخرة كما يصرح به الأديان النبوية كاليهودية والنصرانية والإسلام ، أو في الدنيا كما استقر عليه دين الوثنية ومذهب التناسخ وغيرهما .

فالمتعبد على حسب الدستور الديني يأتي بما ندب إليه من نوع التزهد من غير أن يخطر بباله أن هناك نفساً مجردة، وأن لها نوعاً من المعرفة، فيه سعادتها وكمال وجودها.

وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات على اختلاف طرقها وسننها إنما يرتباض بما يرتباض من مشاق الأعمال ولا هم له في ذلك إلا حيازة المقام الموعود فيها والتسلط على نتيجة العمل، كنفوذ الإرادة مثلا وهو في غفلة من أمر النفس المذكور من حين يأخذ في عمله إلى حين يحتمه.

على أن في هؤلاء من لا يرى في النفس إلا أنها أمر مادي طبيعي كالدم أو الروح البخاري أو الأجزاء الأصلية، ومن يرى أن النفس جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري

<sup>(</sup>١) راجع في ذلك كتاب السر المكنوم للرازي والدخيرة الاسكندرية والكوكب السعم للحكيم طمطم الهددي ورسالة السكاكي في التسحير والدر المكتبوم لاس عربي وكتب الأرواح والاحضار المعمولة أحيراً وعير ذلك

حال فيه، وهو الحامل للحياة فكيف يسوغ القول بكون الجميع يـرومون بـذلك أمـر معرفة النفس؟.

لكنه ينبغي لك أن تتذكر ما تقدم ذكره أن الإنسان في جميع هذه المواقف التي يأتي فيها بأعمال تصرف النفس عن الاشتغال بالأمور الخارجية والتمتعات المتفننة المادية إلى نفسها للحصول على خواص وآثار لا توصل إليها الأسباب المادية والعوامل الطبيعية العادية ، لا يريد إلا الانفصال عن العلل والأسباب الخارجية ، والاستقلال بنفسه للحصول على نتائج خاصة لا سبيل للعوامل المادية العادية إليها .

فالمتدين المتزهد في دينه يرى أن من الواجب الإنساني أن يختار لنفسه سعادته الحقيقية وهي الحياة الطيبة الأخروية عند المنتحلين بالمعاد، والحياة السعيدة الدنيوية التي تجمع له الخير وتدفع عنه الشر عند المنكرين له كالوثنية وأصحاب التناسخ، ثم يرى أن الاسترسال في التمتعات الحيوانية لا تحوز له سعادته، ولا تسلك به إلى غرضه؛ فلا محيص له عن رفض الهوى وترك الانطلاق إلى كل ما تتهوسه نفسه بأسبابها العادية في الجملة، والانجذاب إلى سبب أو أسباب فوق الأسباب المادية العادية بالتقرب إليه والاتصال به ، وأن هذا التقرب والاتصال إنما يتأتى بالخضوع له والتسليم لأمره وذلك أمر روحي نفساني لا ينحفظ إلا بأعمال وتروك بدنية، وهذه هي العبادة الدينية من صلاة ونسك أو ما يرجع إلى ذلك .

فالأعمال والمجاهدات والارتياضات الدينية ترجع جميعاً إلى نوع من الاشتغال بأمر النفس، والإنسان يرى بالفطرة أنه لا يأخذ شيئاً ولا يترك شيئاً إلا لنفع نفسه، وقد تقدم أن الإنسان لا يخلو، ولا لحظة من لحظات وجوده من مشاهدة نفسه وحضور ذاته وأنه لا يخطىء في شعوره هذا البتة ، وإن أخطأ فإنما يخطىء في تفسيره بحسب الرأي النظري والبحث الفكري ؛ فظهر بهذا البيان أن الأديان والمذاهب على اختلاف سننها وطرقها لا تروم إلا الاشتغال بأمر النفس في الجملة، سواء علم بذلك المنتحلون بها أم لم يعلموا .

وكذلك الواحد من أصحاب الرياضات والمجاهدات وإن لم يكن منتحلاً بديـلاً ولا مؤمناً بأمر حقيقة النفس لا يقصد بنوع رياضته التي يرتاض بها إلا الحصول على نتيجتها الموعودة له ، وليست النتيجة الموعودة مرتبطة بالأعمال والتروك التي يأتي بها ارتباطاً طبيعياً نظير الارتباط الواقع بين الأسباب الطبيعية ومسبباتها ، بل هـو ارتباط

إرادي غير مادي متعلق بشعور المرتاض وإرادته المحفوظين بنوع العمل الذي يأتي به ، دائر بين نفس المرتاض وبين النتيجة الموعودة ؛ فحقيقة الرياضة المذكورة هي تأييد النفس وتكميلها في شعورها وإرادتها للنتيجة المطلوبة ، وإن شئت قلت : أثر الرياضة أن تحصل للنفس حالة العلم بأن المطلوب مقدور لها فإذا صحت الرياضة وتمت صارت بحيث لو أرادت المطلوب مطلقاً أو أرادته على شرائط خاصة كإحضار الروح للصبي غير المراهق في المرآة حصل المطلوب .

وإلى هذا الباب يرجع معنى ما روي : « أنه ذكر عند النبي سينية : أن بعض أصحاب عيسى سنين كان يمشي على الماء فقال سنية : لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء ، فالحديث ـ كما ترى ـ يومىء إلى أن الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحانه وإمحاء الأسباب الكونية عن الاستقلال في التأثير ، فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة المطلقة الإلهية انقادت له الأشياء على قدره ، فافهم ذلك .

ومن أجمع القول في هذا الشأن قول الصادق ما في عنه بدن عمّا قويت عليه النية ، وقال مسلمات عنه في الحديث المتواتر: ﴿ إنَّمَا الأعمال بِالنيات » .

فقد تبيّن أن الآثار الدينية للأعمال والعبادات وكذلك آثار الرياضات والمجاهدات إنما تستقر الرابطة بينها وبين النفس الإنسانية بشؤونها الباطنية ، فالاشتغال بشيء منها اشتغال بأمر النفس.

ومن زعم أن رابطة السبية والمسبية إنما هي بين أجساد هذه الأعمال وبين الغايات الأخروية مثلاً من روح وريحان وجنة نعيم ، أو بينها وبين الغايات الدنيوية الغريبة التي لا تعمل الأسباب الطبيعية فيها ، كالتصرف في إدراكات النفوس وأنواع إرادتها والتحريكات من غير محرك والاطلاع على الضمائر والحوادث المستقبلة والاتصال بالروحانيات والأرواح ونحو ذلك ، أو زعم أن العمل يستنبع الأثر من غير رابطة حقيقية أو بمجرد إرادة إلهية من غير مخصص فقد غرنفسه .

٦ - إيّاك أن يشتبه عليك الأمر فتستنتج من الأبحاث السابقة أن الدين هو العرفان والتصوف أعني معرفة النفس كما توهمه بعض الباحثين من الماديين فقسم المسلك الحيوي الدائر بين الناس إلى قسمين : المادية والعرفان وهو الدين .

وذلك أن الذي يعقد عليه الدين أن للإنسان سعادة حقيقية ليس ينالها إلا

بالخضوع لما فوق الطبيعة ورفض الاقتصار على التمتعات المادية ، وقد التجت الأبحاث السابقة : أن الأديان أياً ما كانت من حق أو باطل تستعمل في تربية الناس وسوقهم إلى السعادة التي تعدهم إياها وتدعوهم إليها إصلاح النفس وتهذيبها إصلاحاً وتهذيباً يناسب المطلوب، وأين هذا من كون عرفان النفس هو الدين .

فالدين يدعو إلى عبادة الإله سبحانه من غير واسطة أو بواسطة الشفعاء والشركاء لأن فيها السعادة الإنسانية والحياة الطيبة التي لا بغية للإنسان دونها، ولا ينالها الإنسان ولن ينالها إلا بنفس طاهرة مطهرة من ألواث التعلق بالماديات والتمتعات المرسلة الحيوانية ، فمست الحاجة إلى أن يدرج في أجزاء دعوته إصلاح النفس وتطهيرها ليستعد المنتحل به المتربي في حجره للتلبس بالخير والسعادة ، ولا يكون كمن يتناول الشيء بإحدى يديه ويدفعه بالأخرى، فالدين أمر وعرفان النفس أمر آخر وراءه، وإن استلزم الدين العرفان نوعاً من الاستلزام .

وبنظير البيان يتبين أن طرق الرياضة والمجاهدة المسلوكة لمقاصد متنوعة غريبة عن العادة أيضاً غير عرفان النفس وإن ارتبط البعض بالبعض نحواً من الارتباط .

نعم لنا أن نقضي بأمر وهو أن عرفان النفس بأي طريق من الطرق فرض السلوك إليه إنما هو أمر مأخوذ من الدين كما أن البحث البالغ الحر يعطي أن الأديان على اختلافها وتشتتها إنما انشعبت هذه الانشعابات من دين واحد عريق تدعو إليه الفطرة الإنسانية وهو دين التوحيد .

فإنا إذا راجعنا فطرتنا الساذجة بالإغماض عن التعصبات الطارئة علينا بالوراثة من أسلافنا أو بالسراية من أمثالنا ، لم نرتب في أن العالم على وحدته في كثرته وارتباط أجزائه في عين تشتتها ينتهي إلى سبب واحد فوق الأسباب ، وهو الحق الذي يجب الخضوع لجانبه وترتيب السلوك الحيوي على حسب تدبيره وتربيته ، وهو الدين المبني على التوحيد .

والتأمل العميق في جميع الأدبان والنحل يعطي أنها مشتملة نوع اشتمال على هذا الروح الحي حتى الوثنية والثنوية ، وإنما وقع الاختلاف في تطبيق السنة الدينية على هذا الأصل والإصابة والإخطاء فيه ؛ فمن قائل مثلاً : إنه أقرب إلينا من حبل الوريد وهو معنا أينما كنا ليس لنا من دونه من ولي ولا شفيع فمن الواجب عبادته وحده من غير

إشراك ، ومن قائل : إن تسفل الإنسان الأرضي وخسة جوهره لا يدع له مخلصاً إلى الاتصال بذاك الجناب ، وأين التراب ورب الأرباب؟ فمن الواجب أن نتقرب إلى بعض عباده المكرمين المتجردين عن جلباب المادة الطاهرين المطهرين من ألواث الطبيعة وهم روحانيات الكواكب أو أرباب الأنواع أو المقربون من الإنسان ﴿ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ .

وإذ كانوا غائبين عن حواسنا متعالين عن جهاتنا كان من الواجب أن نجسدهم بالأنصاب والأصنام حتى يتم بذلك أمر التقرب العبادي ، وعلى هذا القياس في سائر الأديان والملل فلا نجد في متونها إلا ما هو بحسب الحقيقة نحو توجيه لتوحيد الإله عزّ اسمه .

ومن المعلوم أن السنن الدائرة بين الناس وإن انشعبت أي انشعاب فرض واختلفت أي اختلاف شديد فإنها تميل إلى التوحد إذا رجعنا إلى سابق عهودها القهقرى، وتنتهي بالأخرة إلى دين الفطرة الساذجة الإنسانية وهو التوحيد؛ فدين التوحيد أبو الأديان وهي أبناء له صالحة أو طالحة .

ثم إن الدين الفطري إنما يعتبر أمر عرفان النفس ليتوصل به إلى السعادة الإنسانية التي يدعو إليها وهي معرفة الإله التي هي المطلوب الأخير عنده، وبعبارة أخرى الدين إنما يدعو إلى عرفان النفس دعوة طريقية لا غائية فإن الذوق الديني لا يرتضي الاشتغال بأمر إلا في سبيل العبودية ، وإن الدين عند الله الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر فكيف يرضى بعرفان النفس إذا استقل بالمطلوبية؟.

ومن هنا يظهر أن العرفان ينتهي إلى أصل الدين الفطري إذ ليس هو بنفسه أمراً مستقلًا يدعو إليه الفطرة الإنسانية حتى ينتهي فروعه وأغصائه إلى أصل واحد هو العرفان الفطري.

ويمكن أن يستأنس في ذلك بأمر آخر وهو أن الإنسانية وإن اندفعت بالفطرة إلى الاجتماع والمدنية لإسعاد الحياة، وأثبت النقل والبحث أن رجالًا أو أقواماً اجتماعيين دعوا إلى طرائق قومية أو وضعوا سنناً اجتماعية ، وأجروها بين أممهم كسس القبائل والسنة الملوكية والديمقراطية ونحوها، ولم يثبت بنقل أو بحث أن يدعو إلى عرفان النفس وتهذيب أخلاقها أحد من غير أهل الدين في طول التاريخ البشري .

نعم من الممكن أن يكون بعض أصحاب هذه الطرق غير الدينية كأصحاب السحر والأرواح ونحوهما إنما تنبه إلى هذا النوع من عرفان النفس من غير طريق الدين لكن لا من جهة الفطرة إذ الفطرة لا حكم لها في ذلك كما عرفت بل من جهة مشاهدة بعض الأثار النفسانية الغريبة على سبيل الاتفاق فتتوق نفسه إلى الظفر بمنزلة نفسانية يملك بها أعمالاً عجيبة وتصرفات في الكون نادرة تستغربها النفوس فيدفعه هذا التوقان إلى البحث عنه والسلوك إليه ثم السلوك بعد السلوك يمهد السبيل إلى المطلوب ويسهل الوعر منه .

٧ - يحكى عن كثير من صلحائنا من أهل الدين أنهم نالوا في خلال مجاهداتهم الدينية كرامات خارقة للعادة وحوادث غريبة اختصوا بها من بين أمثالهم كتمثل أمور لأبصارهم غائبة عن أبصار غيرهم، ومشاهدة أشخاص أو وقائع لا يشاهدها حواس من دونهم من الناس، واستجابة للدعوة وشفاء المريض الذي لا مطمع لنجاح المداواة فيه، والنجاة من المخاطر والمهالك من غير طريق العادة، وقد يتفق نظائر ذلك لغير أهل الصلاح إذا كان ذا نية صادقة ونفس منقطعة، فهؤلاء يرون ما يرون وهم على غفلة من سببه القريب، وإنما يسندون ذلك إلى الله سبحانه من غير توسيط وسط، واستناد الأمور إليه تعالى، وإن كان حقاً لا محيص عن الاعتراف به لكن نفي الأسباب المتوسطة مما لا مطمع فيه.

وربما أحضر الروحي روح أحد من الناس في مرآة أو ماء ونحوه بالتصرف في نفس صبي ـ على ما هو المتعارف ـ وهو كغيره يرى أن الصبي إنما يبصره بالبصر الحسي، وأن بين أبصار سائر الناظرين وبين الروح المحضر حجاباً مضروباً لو كشف عنه لكانوا مثل الصبى في الظفر بمشاهدته.

وربما وجدوا الأرواح المحضرة أنها تكذب في أخبارها فيكون عجباً لأن عالم الأرواح عالم الطهارة والصفاء لا سبيل للكذب والفرية والزور إليه .

وربما أحضروا روح إنسان حي فيستنطقونه بأسراره وضمائره وصاحب الروح في حالة اليقظة مشغول بأشغاله وحوائجه اليومية لا خبر عنده من أن روحه محضر مستنطق يبث من القول ما لا يرضى هو ببثه .

وربما نوم الإنسان تنويماً مغناطيسياً ثم لقن بعمل حتى ينعم بقبـوله فـإذا أوقظ ومضى لشأنه أتى بالعمل الذي لقنه على الشريطة التي أريد بها وهو غافل عما لقنوه

وعن إنعامه بقبوله .

وبعض الروحيين لما شاهدوا صوراً روحية تماثل الصور الإنسانية أو صور بعض الحيوان ظنوا أن هذه الصور في عالم المادة وظرف الطبيعة المتغيرة، وخاصة بعض من لا يسرى لغير الأمر المادي وجوداً، حتى حاول بعض هؤلاء أن يخترع أدوات صناعية يصطاد بها الأرواح ، كل ذلك استناداً منهم إلى فرضية افترضوها في النفس: انها مبدأ مادي أو خاصة لمبدأ مادي يفعل بالشعور والإرادة ، مع أنهم لم يحلوا مشكلة الحياة والشعور حتى اليوم.

ونظير هذه الفرضية فرضية من يرى أن الروح جسم لطيف مشاكل للبدن العنصري في هيئاته وأشكاله لما وجدوا أن الإنسنان يرى نقسه في المنام وهو على هيئته في اليقظة ، وربما يمثل لأرباب المجاهدات صور أنفسهم قبالاً خارج أبدانهم وهي مشاكلة للصورة البدنية مشاكلة تامة ، فحكموا أن الروح جسم لطيف حال في البدن العنصري ما دام الإنسان حياً فإذا فارق البدن كان هو الموت .

وقد فاتهم أن هذه صورة إدراكية قائمة بشعور الإنسان نظيرة صورته التي يدركها من بدنه ، ونظيرة صور سائر الأشياء الخارجة المنفصلة عن بدنه ، وربما تظهر هذه الصورة المنفصلة لبعض أرباب المجاهدة أكثر من واحدة أو في هيئة غير هيئة نفسه ، وربما يرى نفسه عين نفس غيره من أفراد الناس، فإذا لم يحكموا في هذه الصور المذكورة أنها هي صورة الروح فجدير بهم أن لا يحكموا في الصورة الواحدة المشاكلة التي تتراءى لأرباب المجاهدات أنها صورة الروح .

وحقيقة الأمر أن هؤلاء نالوا شيئاً من معارف النفس وفاتهم معرفة حقيقتها كما هي فأخطأوا في تفسير ما نالوه وضلوا في توجيه أمره، والحق الذي يهدي إليه البرهان والتجربة أن حقيقة النفس التي هي هذا الشعور المتعقل المحكي عنه بقولنا و أنا ٤ أمر مغاير في جوهره لهذه الأمور المادية كما تقدم ، وأن أقسام شعوره وأنواع إدراكاته من حس أو خيال أو تعقل من جهة كونها مدركات إنما هي متقررة في عالمه وظرفه غير الخواص الطبيعية الحاصلة في أعضاء الحس والإدراك من البدن فإنها أفعال وانفعالات مادية فاقدة في نفسها للحياة والشعور ، فهذه الأمور المشهودة الخاصة بالصلحاء وأرباب المجاهدات والرياضات غير خارجة عن حيطة نفوسهم، وإنما

الشأن في أن هذه المعلومات والمعارف كيف استقرت في النفس وأين محلها منها؟ وأن للنفس سمة علية لجميع الحوادث والأمور المرتبطة بها ارتباطاً ما، فجميع هذه الأمور الغريبة المطاوعة لأهل الرياضة والمجاهدة إنما ترتضع من إرادتهم ومشيئتهم ، والإرادة ناشئة من الشعور، فللشعور الإنساني دخل في جميع الحوادث المرتبطة به والأمور المماسة له .

٨ - فمن الحري أن نقسم المشتغلين بعرفان النفس في الجملة إلى طائفتين : إحداهما المشتغلون به بالاشتغال بإحراز شيء من آثار النفس الغريبة الخارجة عن حومة المتعارف من الأسباب والمسببات المادية ، كأصحاب السحر والطلسمات وأصحاب تسخير روحانيات الكواكب والموكلين على الأمور والجن وأرواح الأدميين وأصحاب الدعوات والعزائم ونحو ذلك .

والثانية المشتغلون بمعرفة النفس بالانصراف عن الأمور الخارجة عنها والانجذاب نحوها للغور فيها ومشاهدة جوهرها وشؤونها كالمتصوفة على اختلاف طبقاتهم ومسالكهم.

وليس التصوف مما أبدعه المسلمون من عند أنفسهم لما أنه يوجد بين الأمم التي تتقدمهم في النشوء كالنصارى وغيرهم حتى الوثنية من البرهمانية والبوذية ، ففيهم من يسلك الطريقة حتى اليوم بل هي طريقة موروثة ورثوها من أسلافهم

لكن لا بمعنى الأخذ والتقليد العادي كوراثة الناس ألوان المدنية بعضهم من بعض وأمة منهم متأخرة من أمة منهم متقدمة كما جرى على ذلك عدة من الباحثين في الأديان والمذاهب؛ وذلك لما عرفت في الفصول السابقة أن دين الفطرة يهدي إلى الزهد والزهد يرشد إلى عرفان النفس؛ فاستقرار الدين بين أمة وتمكنه من قلوبهم يعدهم ويهيؤهم لأن تنشأ بينهم طريقة عرفان النفس لا محالة، ويأخذ بها بعض من تمت في حقه العوامل المقتضية لذلك، فمكث الحياة الدينية في أمة من الأمم برهة معتداً بها ينشىء بينهم هذه الطريقة لا محالة صحيحة أو فاسدة وإن انقطعوا عن غيرهم من الأمم الدينية كل الانقطاع، وما هذا شأنه لا ينبغي أن يعد من السنن الموروثة التي يأخذها جيل عن جيل.

٩ ـ ثم ينبغي أن نقسم أصحاب القسم الثاني من القسمين المتقدمين وهم أهل
 العرفان حقيقة إلى طائفتين :

فطائفة منهم يسلكون الطريقة لنفسها فيرزقون شيئاً من معارفها من غير أن يتم لهم تمام المعرفة لها لأنهم لما كانوا لا يريدون غير النفس فهم في غفلة عن أمر صانعها وهو الله عز اسمه الذي هو السبب الحق الآخذ بناصية النفس في وجودها وآثار وجودها وكيف يسع الإنسان تمام معرفة شيء مع الذهول عن معرفة أسباب وجوده وخاصة السبب الذي هو سبب كل سبب؟ وهل هو إلا كمن يدعي معرفة السرير على جهل منه بالنجار وقدومه ومنشاره وغرضه في صنعه إلى غير ذلك من علل وجود السرير؟.

ومن الحري بهذا النوع من معرفة النفس أن يسمى كهانة بما في ذيله من الحصول على شيء من علوم النفس وآثارها .

وطائفة منهم يقصدون طريقة معرفة النفس لتكون ذريعة لهم إلى معرفة الرب تعالى، وطريقتهم هذه هي التي يرتضيها الدين في الجملة وهي أن يشتغل الإنسان بمعرفة نفسه بما أنها آية من آيات ربه وأقرب آية، وتكون النفس طريقاً مسلوكاً والله سبحانه هو الغاية التي يسلك إليها ﴿ وأن إلى ربك المنتهى ﴾ .

وهؤلاء طوائف مختلفة ذوو مذاهب متشتنة في الأمم والنحل، وليس لنا كثير خبرة بمذاهب غير المسلمين منهم وطرائقهم التي يسلكونها، وأما المسلمون فطرقهم فيها كثيرة ربما أنهيت بحسب الأصول إلى خمس وعشرين سلسلة، تنشعب من كل سلسلة منها سلاسل جزئية أخر، وقد استندوا فيها إلا في واحدة إلى علي عليه أفضل السلام، وهناك رجال منهم لا ينتمون إلى واحدة من هذه السلاسل ويسمون الأويسية (نسبة إلى أويس القرني) وهناك آخرون منهم لا يتسمون باسم ولا يتظاهرون بشعار.

ولهم كتب ورسائل مسفورة ترجموا فيها عن سلاسلهم وطرقهم، والنواميس والآداب التي لهم وعن رجالهم، وضبطوا فيها المنقول من مكاشفاتهم، وأعربوا فيها عن حججهم ومقاصدهم التي بنوها عليها، من أراد الوقوف عليها فليراجعها. وأما البحث عن تفصيل الطرق والمسالك وتصحيح الصحيح ونقد الفاسد فله مقام آخر، وقد تقدم في الجزء الخامس من هذا الكتاب بحث لا يخلو عن نفع في هذا الباب، فهذه خلاصة ما أردنا إيراده من البحث المتعلق بمعنى معرفة النفس.

واعلم أن عرفان النفس بغية عملية لا يحصل تمام المعرفة بها إلاً من طريق السلوك العملي دون النظر من القدماء

فليس يغني من ذلك شيئاً، وكذلك فن النفس العملي الذي دونه المتأخرون حـديثاً فإنما هو شعبة من فن الأخلاق على ما دونه القدماء، والله الهادي.

#### (بيان)

الآيات الثلاث الْأُوَل في الشهادة ، والأخيرة لا تخلو عن اتصال ما بهـا بحسب المعنى.

قوله تعالىٰ: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِينَ آمنُوا شَهَادَة بِينَكُم ﴾ إلى آخر الآيتين ، محصل مضمون الآيتين أن أحدهم إذا كان على سفر فأراد أن يوصي فعليه أن يشهد حين الوصية شاهدين عدلين من المسلمين وإن لم يجد فشاهدين آخرين من غير المسلمين

من أهل الكتاب فإن ارتاب أولياء الميّت في أمر الوصية يحبس الشاهدان بعد الصلاة فيقسمان بالله على صدقهما فيما يشهدان عليه وترفع بذلك الخصومة ، فإن اطلعوا على أن الشاهدين كذبا في شهادتهما أو خانا في الأمر فيوقف شاهدان آخران مقام الشاهدين الأولين فيشهدان على خلافهما ويقسمان بالله على ذلك .

فهذا ما تفيده الآيتان بظاهرهما فقوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمنُوا ﴾ خطاب للمؤمنين والحكم مختص بهم ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴾ أي شهادة بينكم شهادة ذوي عدل منكم ، ففي جانب الخبر مضاف مقدر ، أو شهداء بينكم ذوا عدل منكم ، والمراد أن عدد الشهود اثنان فالمصدر ـ الشهادة ـ بمعنى اسم الفاعل كقولهم : رجل عدل ورجلان عدل.

وحضور الموت كناية عن حضور داعي الوصية فإن الناس بحسب الطبع لا يشتغلون بأمثال هذه الأمور من غير حضور أمر يوجب الظن بالموت، وهو عادة المرض الشديد الذي يشرف الإنسان به على الموت.

وقوله: ﴿ حين الوصية ﴾ ظرف متعلق بالشهادة أي الشهادة حين الوصية ، والمراد بالعدل \_ وهو مصدر \_ الاستقامة في الأمر ، وقرينة المقام تعطي أن المراد به الاستقامة في أمر الدين ، ويتعين بذلك أن المراد بقوله: ﴿ منكم ﴾ وقوله: ﴿ من غيركم ﴾ المسلمون وغير المسلمين ، دون القرابة والعشيرة فإن الله سبحانه قابل بين قوله: ﴿ اثنان ﴾ وقوله: ﴿ آخران ﴾ ، ثم وصف الأول بقوله: ﴿ ذوا عدل ﴾ وقوله ؛ ﴿ منكم ﴾ ولم يصف الثاني إلا بقوله: ﴿ من غيركم ﴾ دون أن يصفه بالعدالة ، والاتصاف بالاستقامة في الدين وعدمه إنما يختلف في المسلم وغير المسلم ، ولا موجب لاعتبار العدالة في الشهود إذا كانوا قرابة أو من عشيرة المشهود له وإلغائها إذا كان الشاهد أجنبياً .

وعلى هذا فقوله: ﴿أَو آخران من غيركم﴾ ترديد على سبيل الترتيب أي إن كان هناك نفر من المسلمين يستشهد اثنان منهم، وإن لم يكن إلا من غير المسلمين يستشهد باثنين منهم، كل ذلك بالاستفادة من قرينة المقام.

وهذه القرينة بعينها هي التي توجب أن يكون قوله : ﴿إِنْ أَنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ قيداً متعلقاً بقوله : ﴿أَو آخران من غيركم﴾ فإن المسلم لما

كان بالطبع إنما يعيش في مجتمع المسلمين لا تمس الحاجة في الحضر عادة إلى الاستشهاد بشهيدين من غير المسلمين بخلاف حالة السفر والضرب في الأرض فإنها مظنة وقوع أمثال هذه الوقائع والاضطرار ومسيس الحاجة إلى الانتفاع من غير المسلم بشهادة أو غيرها.

وقرينة المقام أعني المناسبة بين الحكم والموضوع بالـذوق المتخذ من كـلامه تعالى لا تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله المشركين بكرامة .

وقوله تعالى: ﴿تحبسونهما من بعد الصلاة﴾ أي توقفونهما ، والحبس الإيقاف ، ﴿فيقسمان بالله ﴾ أي الشاهدان ﴿إن ارتبتم ﴾ أي شككتم فيما يظهره الوصي من أمر الوصية أو المال الذي تعلقت به الوصية أو في كيفية الوصية ، والمقسم عليه هو قوله : ﴿لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قرين ﴾ أي لا نشتري بالشهادة للوصي فيما يدعيه ثمناً قليلاً ولو كان ذا قرين ، واشتراء الثمن القليل بالشهادة أن ينحرف الشاهد في شهادته عن الحق لغاية دنيوية من مال أو جاه أو عاطفة قرابة فيبذل شهادته بإزاء ثمن دنيوي ، وهو الثمن القليل .

وذكر بعضهم أن الضمير في قوله : ﴿ به ﴾ إلى اليمين أي لا نشتري بيميننا تــمنــاً قليلًا ، ولازمه إجراء اليمين مرتين والآية بمعزل عن الدلالة على ذلك .

وقوله: ﴿ولا نكتم شهادة الله﴾ أي بالشهادة على خلاف الواقع ﴿ إنا إذاً لمن الأثمين﴾ الحاملين للإثم ، والجملة معطوفة على قوله: ﴿لا نشتري به ثمناً﴾ كعطف التفسير .

وإضافة الشهادة إلى الله في قوله: «شهادة الله » إما لأن الواقع يشهده الله سبحانه كما شهده الشاهدان فهو شهادته سبحانه كما هو شهادتهما والله أحق بالملك فهو شهادته تعالى حقاً وبالأصالة وشهادتهما تبعاً ، وقد قال تعالى : ﴿ وكفى بالله شهيداً ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٢).

وإما لأن الشهادة حق مجعول لله على عباده يجب عليهم أن يقيموها على وجهها من غير تحريف أو كتمان ، وهذا كما يقال : دين الله ، فينسب الدين إليه تعالى مع أن

 <sup>(</sup>١) النساء : ٧٩ .
 (١) النساء : ٧٩ .

العباد هم المتلبسون به ، قال تعالى : ﴿ وأقيموا الشهادة لله ﴾ (١) ، وقال : ﴿ ولا تكتموا الشهادة ﴾ (١) ،

وقوله: ﴿ فَإِنْ عَثْرَ عَلَى أَنْهِمَا اسْتَحَقّا إِنْماً ﴾ العثور على الشيء الحصول عليه ووجدانه ، وهذه الآية بيان وتفصيل للحكم في صورة ظهور خيانة الشاهدين وكذبهما في شهادتهما .

والمراد باستحقاق الإثم الإجرام والجناية يقال: استحق الرجل أي أذنب، واستحق فلان إثماً على فلان كناية عن إجرامه وجنايته عليه ولذا عدي بعلى في قوله تعالى ذيلاً: ﴿ استحق عليهم الأوليان ﴾ أي أجرما وجنيا عليهم بالكذب والخيانة، وأصل معنى قولنا: استحق الرجل طلب أن يحق ويثبت فيه الإثم أو العقوية، فاستعماله الكنائي من قبيل إطلاق الطلب وإرادة المطلوب ووضع الطريق موضع الغاية، وإنما ذكر الإثم في قوله: ﴿ استحقا إثما ﴾ بالبناء على ما تقدم في قوله: ﴿ إنا لمن الأثمين ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ فَآخران يقومان مقامهما ﴾ أي إن عثر على أن الشاهدين استحقا بالكذب والخيانة فشاهدان آخران يقومان مقامهما في اليمين على شهادتهما عليهما بالكذب والخيانة .

وقوله: ﴿ من المذين استحق عليهم الأوليان ﴾ في موضع الحال أي حال كون هذين الجديدين من الذين استحق عليهم أي أجرم وجنى عليهم الشاهدان الأولان اللذين هما الأوليان الأقربان بالميت من جهة الوصية كما ذكره الرازي في تفسيره، والمراد بالذين استحق عليهم الأوليان أولياء الميت، وحاصل المعنى أنه إن عثر على أن الشاهدين أجرما على أولياء الميت بالخيانة والكذب فيقوم شاهدان آخران من أولياء الميت الذين أجرم عليهم الشاهدان الأولان الأوليان بالموت قبل ظهور استحقاقهما الإثم .

هذا على قراءة « استحق » بالبناء للفاعل وهو قراءة عــاصم على رواية حفص ، وأما على قراءة الجمهور « استحق » بضم التاء وكسر الحاء بــالبناء للمفعــول فظاهــر السياق أن يكون الأوليان مبتدأً خبره قوله : « فآخران يقومان » الخ ، قدم عليه لتعلق العناية به ، والمعنى إن عثر على أنهما استحقا إثماً فالأوليان بالميت هما آخران يقومان مقامهما من أوليائه المجرم عليهم .

وفي قراءة عاصم من طريق أبي بكر وحمزة وخلف ويعقوب و الأولين » جمع الأول مقابل الأخر ، وهو بظاهره بمعنى الأولياء والمقدمين ، وصف أو بدل من قوله : و الذين » .

وقد ذكر المفسرون في تركيب أجزاء الآية وجوهاً كثيرة جداً لو ضرب بعضها في بعض للحصول على معنى تمام الآية ارتقت إلى مئين من الصور ، وقد ذكر الـزجّاج فيما نقل عنه : أنها أشكل آية في كتاب الله من حيث التركيب .

والذي أوردناه من المعنى هو الظاهر من سياق اللفظ من غير تعسف في الفهم ، وأضربنا عن استقصاء ما ذكروه من المحتملات لأن تكثيرها لا يزيد اللفظ إلا إبهاماً ، ولا الباحث إلا حيرة(١).

وقد فوع على قوله: و فآخران يقومان ، الخ ، تفريع الغاية على ذي الغاية قوله: ﴿ فيقسمان بالله اي الشاهدان الأخران من أولياء الميت ﴿ لشهادتنا بما يتضمن كذبهما وخيانتهما ﴿ أحق من شهادتهما ﴾ أي من شهادة الشاهدين الأولين بما يدعيان من أمر الوصية ﴿ وما اعتدينا ﴾ عليهما بالشهادة على خلاف ما شهدا عليه ﴿ إنا إذا لمن الظالمين ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان مع أيمانهم ﴾ الآية في مقام بيان حكمة التشريع وهي أن هذا الحكم على الترتيب الذي قرره الله تعالى أحوط طريق إلى حيازة الواقع في المقام ، وأقرب من أن لا يجور الشاهدان في شهادتهما ويخافا من أن يتغير الأمر عليهما برد شهادتهما بعد قبولها .

فإن الإنسان ذو هوى يدعوه إلى التمتع بكل ما يسعه التمتع به والقبض على كل ما يتهوسه إذا لم يكن هناك مانبع يصرف عنه سبواء كان ذلك منه عن حق يستحقه أو جوراً ، عدلاً أو ظلماً وتعديباً على غيره بإبطال حقه والغلبة عليه ، وإنما ينصرف

 <sup>(</sup>١) وعلى من يريد الاطلاع عليها أن يـراجع الجـزء السابـع من تفسير روح المعاني للالـوسي ومحمع
 البيان وتفسير الرازي وسائر المطولات .

الإنسان عن هذا التعدي والتجاوز إما لمانسع يمنعه من خارج بسياسة أو عقوبة أو فضيحة ، وإما لرادع يردعه من نفسه ؛ وأقوى رادع نفساني هو الاعتقاد بالله الذي إليه مرجع العباد وحساب الأعمال والقضاء الفصل والجزاء المستوفى .

وإذا كان الواقع من أمر الوصية بحسب فرض المقام مجهولاً لا طريق إلى كشفه إلا شهادة من أشهدهما العيت من الشاهدين فأقوى ما يقرب شهادتهما من الصدق أن يؤخذ في ذلك بإيمانهما بالله تعالى وهو اليمين ، وأن يرد اليمين إلى الورثة الأولياء مع يمينهما على تقدير انكشاف كذبهما وخيانتهما عند الورثة ، فهذان أعني يمينهما أولاً ثم رد اليمين إلى الورثة أقرب وسيلة إلى صدقهما في شهادتهما وخوفهما فضيحة رد اليمين ، والرادعان أقوى ما يردعهما من إلانحراف .

ثم عقب تعالى القول بالموعظة والإنذار فقال : ﴿وآتَقُوا اللهُ واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ والمعنى واضح .

قوله تعالى : ﴿ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أُجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب ﴾ الآية لا تأبئ الاتصال بما قبلها فإن ظاهر قبوله تعالى في ذيل الآية السابقة : ﴿ واتقوا الله واسمعوا ﴾ الخ، وإن كان مطلقاً لكنه بحسب الانطباق على المورد نهي عن الانحراف والجور في الشهادة والاستهانة بأمر اليمين بالله فناسب أن يذكر في المقام بما يجري بينه سبحانه وبين رسله يوم القيامة وهم شهداء على أممهم وأفضل الشهداء، حيث يسألهم الله سبحانه عن الذي أجابهم به أممهم وهم أعلم وأفضل الشهداء، حيث يسألهم الله سبحانه عن الذي أجابهم به أممهم وهم أعلم الناس بأعمال أممهم والشاهدون من عند الله عليهم فيجيبونه بقولهم: ﴿ لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب ﴾ .

فإذا كان الأمر على هذه الوتيرة ، وكان الله سبحانه هو العالم بكل شيء حق العلم فجدير بالشهود أن يخافوا مقام ربهم ، ولا ينحرفوا عن الحق الذي رزقهم الله العلم به ، ولا يكتموا شهادة الله فيكونوا من الأثمين والظالمين والفاسقين .

فقوله تعالى : « يوم يجمع » الخ ، ظرف متعلق بقوله في الآية السابقة : « واتقوا الله » الخ ، وذكر جمع الرسل دون أن يقال : « يوم يقول الله للرسل » لمكان مناسبة مع جمع الشهداء للشهادة كما يشعر به قوله : ﴿ تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ﴾.

وأما نفيهم العلم يومئذٍ عن أنفسهم بقولهم : ﴿ لا علم لنا إنك أنت عـلام

(١) البقرة : ٢٩٦ .

الغيوب ﴾ فإثباتهم جميع علوم الغيوب لله سبحانه على وجه الحصر يدل على أن المنفي ليس أصل العلم فإن ظاهر قولهم: ﴿ إنك أنت علام الغيوب ﴾ يدل على أنه لتعليل النفي ، ومن المعلوم أن انحصار جميع علوم الغيب في الله سبحانه لا يقتضي رفع كل علم عن غيره وخاصة إذا كان علماً بالشهادة ، والمسؤول عنه أعني كيفية إجابة الناس لرسلهم من قبيل الشهادة دون الغيب .

فقولهم: « لا علم لنا » ليس نفياً لمطلق العلم بل لحق العلم الذي لا يخلو عن التعلق بالغيب فإن من المعلوم أن العلم إنما يكشف لعالمه من الواقع على قدر ما يتعلق بأمر من حيث أسبابه ومتعلقاته ، والواقع في العين مرتبط بجميع أجزاء الخارج مما يتقدم على الأمر الواقع في الخارج وما يحيط به مما يصاحبه زماناً فالعلم بأمر من الأمور الخارجية بحقيقة معنى العلم لا يحصل إلا بالإحاطة بجميع أجزاء الوجود ثم بصانعه المتعالى من أن يحيط به شيء، وهذا أمر وراء الطاقة الإنسانية .

فلم يرزق الإنسان من العلم في هذا الكون الذي يبهته التفكير في سعة ساحته، وتهوله النظرة في عظمة أجرامه ومجراته، ويطير لبه الغور في متون ذراته، ويأخذه الدوار إذا أراد الجري بين هاتين الغايتين إلا اليسير من العلم على قدر ما يحتاج إليه في مسير حياته كالشمعة الصغيرة يحملها طارق الليل المظلم لا ينتفع من نورها إلا أن يميز ما يضع عليه قدمه من الأرض.

فما يتعلق به علم الإنسان ناشب بوجوده متعلق بواقعيته بأطراف ثم بأطراف أطراف، وهكذا كل ذلك في غيب من إدراك الإنسان فلا يتعلق العلم بحقيقة معنى الكلمة بشيء إلا إذا كأن متعلقاً بجميع الغيوب في الوجود، ولا يسع ذلك لمخلوق محدود مقدر إنساناً أو غيره إلا لله الواحد القهار الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال الله تعالى: ﴿ والله يعلم وأنتم لا تعلمون ﴾ (١) فدل على أن من طبع الإنسان الجهل فلا يرزق من العلم إلا محدوداً مقدراً كما قال تعالى: ﴿ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾ (٢) وهو قوله منذ عن سئل عن علة احتجاب الله عن خلقه فقال: لأنه بناهم بنية على الجهل، وقال تعالى: ﴿ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ﴾ (٢) فدل على أن العلم كله لله، وإنما يحيط منه الإنسان بما شاء

٠٠٠ ..... الجزء السابع

الله، وقال تعالى: ﴿وما أُوتِيتُم من العلم إلا قليلاً﴾(١) فدل على أن هناك علماً كثيراً لم يؤت الإنسان إلا قليلاً منه.

فإذن حقيقة الأمر أن العلم حق العلم لا يوجد عند غير الله سبحانه ، وإذ كان يوم القيامة يوماً يظهر فيه الأشياء بحقائقها على ما تفيده الأيات الواصفة لأمره فلا مجال فيه إلا للكلام الحق كما قال تعالى: ﴿لا يتكلمون إلا من أذن له الرَّحمٰن وقال صواباً ، ذلك اليوم الحق ﴾(٢) كان من الجواب الحق إذا ما سئل الرسل فقيل لهم: « ماذا أجبتم » أن يجيبوا بنفي العلم عن أنفسهم لكونه من الغيب، ويثبتوه لربهم سبحانه بقولهم : ﴿لا علم لنا إنك أنت علم الغيوب﴾.

وهذا الجواب منهم عليهم السلام نحو خضوع لحضرة العظمة والكبرياء واعتراف بحاجتهم الذاتية وبطلانهم الحقيقي قبال مولاهم الحق رعاية لأدب الحضور وإظهاراً لحقيقة الأمر، وليس جواباً نهائياً لا جواب بعده البتة :

أما أولاً فلأن الله سبحانه جعلهم شهداء على أُممهم كما ذكره في قوله: ﴿ وفكيف إذا جئنا من كل أُمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ (٢) وقال: ﴿ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ﴾ (٤) ، ولا معنى لجعلهم شهداء إلا ليشهدوا على أممهم يوم القيامة بما هو حق الشهادة يومئذ، فلا محالة هم سيشهدون يومئذ كما قدر الله ذلك فقولهم يومئذ: « لا علم لنا » جري على الأدب العبودي قبال الملك الحق الذي له الأمر والملك يومئذ، وبيان لحقيقة الحال وهو أنه هو يملك العلم لذاته ولا يملك غيره إلا ما ملكه ، ولا ضير أن يجيبوا بعد هذا الجواب بما لهم من العلم الموهوب المتعلق بأحوال أممهم ، وهذا ما يؤيد ما قدمناه في البحث عن قوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلناكم أُمّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ﴾ (٥) الآية ، في الجزء الأول من هذا الكتاب: أن هذا العلم والشهادة ليسا من نوع العلم والشهادة المعروفين عندنا وأنهما من العلم المخصوص بالله الموهوب لطائفة من عباده المكرمين .

وأما ثانياً فلأن الله سبحانه أثبت العلم لطائفة من مقربي عباده يوم القيامة على ما له من الشأن، قال تعالى: ﴿وقال الذين أُوتُوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله

(٤) الإستراء: ٨٥ (٣) الساء: ٤١ . (٥) البقرة: ١٤٣ .

(۲) النباً ، ۲۹ .
 (۲) النباً ، ۲۹ .

إلى يوم البعث ﴿(١) وقال تعالى: ﴿وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ﴿(١) وقال تعالى: ﴿ ولا يملك اللَّذِين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون﴾(٣)، وعيسى ابن مريم نظيم ممن تعمّه الآية وهـو رسول فهـو ممن يشهد بالحق وهم يعلمون، وقال تعالى: ﴿وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً ﴿ أَ وَالْمُرَادُ بِالرَّسُولُ رَسُولُ اللهُ سُلِّيُّ وَالَّذِي تَحَكِّيهِ الآية مِن قُولُهُ هُو بِعَيْمُ جواب لما تشتمل عليه هذه الآية من السؤال أعني قوله تعالى: ﴿ فيقول ماذا أجبتم ﴾ فظهر أن قول الرسل عليهم السلام: ﴿لا علم لنا﴾ ليس جواباً نهائياً كما تقدم .

وأما ثالثاً فلأن القرآنِ يذكر السؤال عن المرسلين والمرسل إليهم جميعاً كما قال تعالى: ﴿ فَلْنَسَالُنَ الذِّينَ أَرْسُلُ إِلَيْهُمْ وَلِنْسَالُنَ الْمُرْسِلِينَ ﴾ (٥) ثم ذكر عن الأمم المرسل إليهم جوابات كثيرة عن سؤالات كثيرة، والجواب يستلزم العلم كما أن السؤال يقرره، وقال أيضاً فيهم: ﴿ لَقَـٰدَ كُنْتُ فِي غَفْلَةً مِنْ هَذَا فَكَشَّفْنَا عَنْكُ غَـُطَاءَكُ فَبَصِّركُ اليَّـوم حديد (١٦)، وقال أيضاً: ﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون﴾ (٧)، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وإذا كانت الأمم ـ وخاصة المجرمون منهم ـ على علم في هذا اليوم فكيف يتصور أن يعدمه الرسل الكرام عليهم السلام فالمصير إلى ما قدمناه.

# ( كلام في معنى الشهادة )

الاجتماع المدني الدائر بيننا والتفاعل الواقع في عامة جهات الحياة الأرضية بين قوانا الفعالة يسوقنا ـ ولا محيص ـ إلى أنواع الاختلافات والخصومات فالذي يختص بالتمتع به أحدنا ربما أحب الآخر أن يشاركه فيه أو يختص به هو مكانه فتاقت إليه نفسه ونازعته في ذلك فأدى إلى تنبه الإنسان لوجوب اعتبار القضاء والحكم ليرتفع به هذه الخصومات.

وأول ما يحتاج إليه القضاء أن تحفظ القضايا والوقائم على النحو الـذي وقعت

(١) الووم ٥٦ . (٤) المرقان : ٣١ ـ

> (٢) الأعراف : ٤٦ . (٥) الأعراف : ٦ .

(٣) الزحرف : ٨٧ . (٦) ق : ۲۲ .

(٧) السحدة : ١٢

٣٠٧ ..... الجزء السابع

وتضبط ضبطاً لا يتطرق إليه التغير والتبدل ليقع عليه قضاء القاضي، هذا مما لا شك فيه.

ويتأتى ذلك بأن يستشهد على الواقعة بأن يطلع عليها إنسان فيتحملها ثم يؤدي ما تحمله عند اللزوم والاقتضاء أو يضبط بوجه آخر كالكتابة أو أدوات أخر معمولة لذلك اهتدى الإنسان إلى التوصل بها.

وتفارق الشهادة سائر أسباب الحفظ والضبط أولاً بأن غير الشهادة من الأسباب أمور غير عامة فإن أعمّها وأعرفها الكتابة وهي لم تستوعب الإنسانية حتى اليوم فكيف بغيرها وهذا بخلاف الشهادة والتحمل.

وثانياً بأن الشهادة وهو البيان اللساني من نفس الشاهد عن تحمله وحفظه أبعد من عروض الخلل وأمنع جانباً من طرو أنواع الأفات بالقياس إلى الكتابة وغيره من أسباب الحفظ والضبط.

ولذلك نرى أن الشهادة لا تتجافى عن اعتبارها أُمة من الأمم في مجتمعاتهم على اختلافها الفاحش في السنن الاجتماعية والسلائق القومية والملية والتقدم والتأخر في الحضارة والتوحش، فهي لا تخلو عن اعتبار ما عندهم.

والاعتبار فيها بالواحد من القوم المعدود فرداً من الأمة وجزءً من الجماعة ، ولذلك لا يعبأ بشهادة الصبي غير المميّز ولا بشهادة المجنون الذي لا يدري ما يقول مشلا ، ولذلك أيضاً لا يعبأ بعض الأمم الهمجية بشهادة النسوان لما لم يعدوا المرأة جزءً من المجتمع ، وعلى ذلك كانت تجري أغلب السنن الاجتماعية في الأمم القديمة كالروم واليونان وغيرهم .

والإسلام وهو دين الفطرة يعتبر الشهادة ويعطيها وحدها من بين سائر الأسباب الحجية ، وأما سائر الأسباب فلا عبرة بها إلا مع إفادة العلم، قال تعالى: ﴿وأقيموا الشهادة للهُ ﴾(١)، وقال تعالى: ﴿ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ﴾(٢)، وقال تعالى: ﴿والذين هم بشهاداتهم قائمون ﴾(٣).

وقد اعتبر الإسلام في عامة الموارد غير مورد النزنا من العدد في الشهداء اثنين

(٣) المعارج: ٣٣.

لتأييد أحدهما الآخر قال تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا﴾(١)، فأفاد أن ما بيئته الآية واعتبرته من أحكام الشهادة \_ ومنها ضم الواحد إلى آخر ليكونا اثنين \_ أكثر مطابقة للقسط وقيام الشهادة ورفع الريب.

ثم لما كان الإسلام في تشخيصه فرد المجتمع وبعبارة أخرى في اعتباره الواحد الذي يتكون منه المجتمع الإنساني يعد المرأة جزء مشمولاً للحكم أشركها مع الرجل في إعطاء حق إقامة الشهادات إلا أنه لما اعتبر في المجتمع الذي كونه أن يكون مبنياً على التعقل دون العواطف والمرأة إنسان عاطفي أعطاها من الحق والوزن نصف ما للرجل، فشهادة امرأتين اثنتين تعدل شهادة رجل واحد كما يشير إليه قوله تعالى في الأية السابقة: ﴿أن تضلّ إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾، وقد مرّ في الجزء الرابع من هذا الكتاب من الكلام في حقوق المرأة في الإسلام ما ينفع في المقام ، وللشهادة أحكام كثيرة فرعية مبسوطة في الفقه خارجة من غرضنا في هذا البحث.

# (كلام في العدالة)

كثيراً ما يعثر الباحث في الأحكام الإسلامية في خلال أبحاثه بلفظ العدالة وربما وجد للفظ تعريفات مختلفة وتفسيرات متنوعة حسب اختلاف الباحثين ومسالكهم.

لكن الذي يلائم مقامنا هذا من البحث \_ وهو بحث قرآني \_ في تحليل معناها وكيفية اعتبارها بالتطبيق على الفطرة التي عليها بني الإسلام أن نسلك طريقاً آخر من البحث فنقول:

إن للعدالة وهي الاعتدال والتوسط بين النمطين: العالي والـداني، والجانبين: الإفراط والتفريط قيمة حقيقية ووزناً عظيماً في المجتمعات الإنسانية، والوسط العدل هو الجزء الجوهري الذي يركن إليه التركيب والتأليف الاجتماعي فإن الفرد العالي الشريف الذي يتلبس بالفضائل العالية الاجتماعية، ويمثل بغية الاجتماع النهائية لا

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٨٢ .

يجود منه الزمان إلا بالنزر القليل والواحد بعد الواحد، ومن المعلوم أنه لا يتألف المجتمع بالفرد النادر، ولا تتم به كينونته وإن كان هو العضو الرئيس في جثمانه حيثما وجد.

والفرد الدنيء الخسيس الذي لا يقوم بالحقوق الاجتماعية، ولا يتحقق فيه القدر المتوسط من أماني المجتمع ممن لا داعي له يدعوه إلى رعاية الأصول العامة الاجتماعية التي بها حياة المجتمع ، ولا رادع له يردعه عن اقتحام الآثام الاجتماعية التي تهلك الاجتماع وتبطل التجاذب الواجب بين أجزاته، وبالجملة لا اعتماد على جزئيته في بنية الاجتماع ولا وثوق بتأثيره الحسن ونصيحته الصالحة.

وإنما الحكم لأفراد المجتمع المتوسطين الذين تقوم بهم بنية المجتمع وتتحقق فيهم مقاصده ومآربه، وتظهر بهم آثاره الحسنة التي لم تأتلف أجزاؤه وأعضاؤه إلا للحصول عليها والتمتع بها .

هذا كله مما لا يرتاب فيه الإنسان الاجتماعي عند أول ما يجيل نـظره في هذا الباب.

فمن الضروري عنده أنه على حاجة شديدة في حياته الاجتماعية إلى أفراد في المجتمع يعتمد على سلوكهم الاجتماعي متلبسين بالاعتدال في الأمور والاحتراز عن الاسترسال في نقض القوانين ومخالفة السنن والآداب الجارية من غير مبالاة وانقباض في أبواب كثيرة كالحكومة والقضاء والشهادات وغيرها في الجملة .

وهذا الحكم الضروري أو القريب من الضروري عند الفطرة هو الذي يعتبره الإسلام في الشاهد، قال تعالى: ﴿واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر﴾(١)، وقال تعالى: ﴿شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ﴾(٢)، والخطاب في الآيتين للمؤمنين فاشتراط كون الشاهدين ذوي عدل منهم مفاده كونهما ذوي حالة معتدلة متوسطة بالنسبة إلى مجتمعهم الديني، وأما بالقياس إلى المجتمع القومي والبلدي فالإسلام لا يعبأ بأمثال هذه الروابط غير الدينية، وظاهر أن محصل كونهما على حالة معتدلة بالقياس إلى المجتمع مقدنة غير مقترفين ما يعد من يوثق بدينه غير مقترفين ما يعد من يوثق بدينه غير مقترفين ما يعد من

<sup>(</sup>١) الطلاق : ٢ .

المعاصي الكبيرة الموبقة في الدين، قال تعالى: ﴿إِنْ تَجَنَبُوا كِبَائِرُ مَا تَنْهُونُ عَنْهُ نَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِئَاتُكُمْ وَنَدْخَلُكُمْ مَدْخَلًا كَرِيماً﴾(١)، وقد تكلمنا في معنى الكبائر في ذيـل الآية في الجزء الرابع من هذا الكتاب.

وعلى هذا المعنى جرى كلامه تعالى في قوله: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون \* إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ﴾(٢).

ونظير الآية السابقة الشارطة للعدالة قوله تعالى: ﴿مَمَنَ تَرْضُونَ مَنَ الشَهداء﴾ (٣) فإن الرضا المأخوذ في الآية هو الرضا من المجتمع الديني ، ومن المعلوم أن المجتمع الديني بما هو ديني لا يرضى أحداً إلا إذا كان على نوع من السلوك يوثق به في أمر الدين .

وهذا هو الذي نسميه في فن الفقه بملكة العدالة وهي غير ملكة العدالة بحسب اصطلاح فن الأخلاق فإن العدالة الفقهية هي الهيئة النفسانية الرادعة عن ارتكاب الكبائر بحسب النظر العرفي، والتي في فن الأخلاق هي الملكة الراسخة بحسب الحقيقة.

والذي استفدناه من معنى العدالة هو الـذي يستفاد من مـذهب أئمة أهـل البيت عليهم السلام على ما ورد من طرقهم :

ففي الفقيه بإسناده عن ابن أبي يعفور قبال: قلت لأبي عبدالله المنظم بِمَ تعرف عدالله الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال: أن تعرفوه (٤) بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك .

والدلاله على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش مـا وراء ذلك من عشراته وعيـوبه، ويجب عليهم تـزكيته وإظهـار عدالتـه بين النـاس، ويكون منـه التعـاهـد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مـواقيتهن

<sup>(</sup>١) النساء: ٣١.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٢) النور : ه .

بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علّة.

فإذا كان كذلك لازماً لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاه؛ فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ولا يتعاهد جماعة المسلمين.

وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع، ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين، فإن رمول الله والمرابق هم بأن يحرق قوماً في منازلهم بتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك فكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله فيه الحرق في جوف بيته بالنار؟ وقد كان يقول من يسلم المسلمين إلا من علة.

أقول: ورواه في التهذيب مع زيادة تركناها، والستر والعفاف كلاهما بمعنى الترك على ما في الصحاح، والرواية \_ كما ترى \_ تجعل أصل العدالة أمراً معروفاً بين المسلمين وتبين أن الأثر المترتب عليه الدال على هذه الصفة النفسية هو ترك محارم الله والكف عن الشهوات الممنوعة، ومعرف ذلك اجتناب الكبائر من المعاصي، ثم تجعل الدليل على ذلك كله حسن الظاهر بين المسلمين على ما بينه مسنوسة تفصيلاً.

وفيه عن عبدالله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا طلنين قال: من ولـد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

وفي الكافي بإسناده عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر طفعة : إن مواليك قد اختلفوا فاصلي معهم جميعاً؟ فقال : لا تصلُّ إلا خلف من تثق بدينه .

أقول: دلالة الروايات على ما قدمناه ظاهرة، وفيها أبحاث أخر خارجة عن غرضنا في المقام.

# (كلام في اليمين)

حقيقة معنى قولك: ولعمري إن كذا وكذا، وحياتي إن الأمر على ما أخبرته الله تعلق ما أخبرت به من الخبر وتقيده نوع تقييد في صدقه بعمرك وحياتك التي لها مكانة واحترام عندك بحيث يتلازمان في الوجود والعدم، ولو كنت كاذباً في خبرك أبطلت مكانة حياتك واحترامها عندك فسقطت بذلك عن مستوى الإنسانية الداعية إلى الاحترام لأمر الحياة.

ومعنى قولك : وأُقسمك بالله أن تفعل كذا أو تترك كذا، أنك ربطت أمرك أو نهيك بالمكانة والعزة التي لله عز اسمه عند المؤمنين بحيث تكون مخالفة الأمر أو معصية النهي استهانة بمقامه تعالى وإذهاباً لحرمة الإيمان به .

وكذا معنى قولك: «والله لأفعلن كذا» وصل خاص بين عزيمتك على ما عزمت عليه من الأمر وبين ما لله سبحانه عندك من المكانة والحرمة بحسب إيمانك به بحيث يكون فسخك عزيمتك ونقضك همتك إيطالاً لما له سبحانه من المكانة عندك، والغرض من ذلك أن تكون على رادع من فسخ العزيمة ونقض الهمة فالقسم إيجاد ربط خاص بين شيء من الحبر أو الإنشاء وبين شيء آخر ذي مكانة وشرف بحيث يبطل المربوط إليه ببطلان المربوط بحسب الدعوى، وحيث كان المربوط إليه ذا مكانة وشرف عند الجاعل مثلاً لا يرضى بإذهاب مكانته والإهانة بمقامه فهو صادق في خبره أو مطاع فيما يأمر به أو ينهى عنه، أو ماض في عزيمته من غير فسخ لا محالة ، ونتيجته التأكيد البالغ.

ويوجد في اللغات نوع آخر من جعل الربط يقابل القسم وهو ربط الخبر مثلًا بما لا قيمة له ولا شرافة عند المخبر ليدل بذلك على الاستهانة بما يخبر به أو بلغـه من الخبر ويعد نوعاً من الشتم وهو في اللغة العربية نادر جداً.

والحلف واليمين ـ فيما نعلم ـ من العادات الـدائرة في ألسنة الناس المـوروثة جيلًا، بعد جيل، ولا يختص بلغة دون لغة، وهو الـدليل على أنـه ليس من الشؤون اللغوية اللفظية بل إنما يهدي الإنسان إليه حياته الاجتماعية في موارد يتنبه على وجوب الالتجاء إليه والاستفادة منه .

ولم تزل اليمين دائراً بين الأمم ربما يبنى عليه ويركن إليه في موارد متفرقة غير مضبوطة تحدث في مجتمعاتهم لأغراض متنوعة لدفع التهمة ورفع الفرية وتطبيب النفس وتأييد الخبر حتى اعتنى بأمره القوانين المدنية وأعطتها وجهة قانونية في بعض من الموارد كحلف الرؤساء وأولياء الأمور عند تقلّد المناصب الهامّة وإشغال المقامات العظيمة العالية وغير ذلك .

وقد اعتنى الإسلام بشأن اليمين اعتناء تماماً إذا وقع على الله سبحانه خاصة ، وليس ذلك إلا في ظل العناية برعاية حرمة المقام الربوبي ووقاية ساحته تعالى أن يواجه بما يأباه ناموس الربوبية والعبودية ، ولذلك وضعت كفارة خاصة عند حنث اليمين ، وكره الإكثار من الحلف بالله عز شأنه ، قال تعالى : ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ﴾(١) الأية ، وقال تعالى : ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ﴾(١).

واعتبر اليمين في موارد من القضاء خلت عن البينة ، قال تعالى: ﴿ فيقسمان بالله للهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا ﴾ (٣) الآية، ومن كلامه والدينة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر.

وحقيقة اعتبار اليمين الاكتفاء بدلالة نفس الإيمان فيما لا دليل سواه، وذلك أن المجتمع الديني مبني على إيمان الأفراد بالله، والإنسان المؤمن هو الجزء من هذا المركب المؤلف، وهو المنبع الذي ينبع منه السنن المتبعة والأحكام الجارية، وبالجملة جميع الأثار البارزة في القوم الناشئة من حالتهم الدينية كما أن المجتمع غير الديني مبني على إيمان الأفراد بمقاصدهم القومية، ومنها تنشأ السنن والقوانين المدنية والأداب والرسوم الدائرة بينهم.

فإذا كان كذلك وصح الاعتماد في جميع الشؤون الاجتماعية والإتكاء في عـامة لوازم الحياة على إيمان الأفراد بطرق مختلفة كان من الجائز أن يعتمد على إيمانهم في ما لا دليل آخر يعتمد عليه، وهو اليمين فيما لا بينة عليه بأن يربط المنكر ما ينكره من دعوى المدعي ويقيده بإيمانه بحيث يزول اعتبار إيمانه بالله ببطلان إنكاره وظهور كذبه فيما أظهره وأخبر به .

فإيمانه بسبب ما عقده باليمين بمنزلة مال الرهن الذي يجعل تحت تسلط الدائن ويراعي في عوده إلى سلطة الراهن صدق وعده وتأديته الدين إلى أجل وإلا ذهب المال وبقى صفر اليد .

كذلك الحالف يعتبر مرهون الإيمان بما حلف عليه ما لم يظهر خلافه وإذا ظهر الخلاف عاد صفر الكف من الإيمان ساقطاً عن درجة الاعتبار محروماً من التمتع بثمرة الإيمان وهي في المجتمع المديني جميع المنزايا الاجتماعية، ورجع مطروداً من المجتمع المديني تظله ولا أرض تقله.

ويتأيد هذا البيان بما يروى من تـظاهر النـاس على مقت المتخلفين عن السنن الدينية كالصلاة مع الجماعة والشخوص في الجهاد ونحوهما في زمن النبي معلمية عين كان تمام السلطة والحكومة للدين على الأهواء.

وأما في أمثال هذه الأعصار التي ضعف فيها نفوذ الدين وتسرب الهبوى في القلوب وانعقد بيننا مجتمع مؤتلف من المقاصد الدينية على وهن في بنيتها وإعراض من الناس عنها ومن مقاصد المدنية الحديثة ويجمعها الاسترسال في التمتعات المادية على شيد في أساسها وإقبال عام من عامة الناس إليها، ثم أخذ التنازع والتشاجر الشديد بين الدواعي الدينية والمدنية الطارقة ولا يزال يغلب هذا وينهزم داك، وانثلمت وحدة النظام الواجب انبساطه على مستوى المجتمع ، وبدا الهرج والمرج في الروحيات فحينئذ لا يكاد ينفع اليمين ولا ما هو أقوى من ذلك وأحفظ لحقوق الناس، وزال الاعتماد لا على الأسباب الدينية الموجودة عند المجتمع فحسب بل عليها وعلى النواميس الحديثة جميعاً .

غير أن الله سبحانه لا ينسخ أحكامه ولا يغمض عن شرائعه بتولي الناس عنها وسأمهم منها؛ وإن الدين عند الله الإسلام ولا يرضى لعباده الكفر، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإنما الإسلام دين متعرض لجميع شؤون الحياة الإنسانية شارح لها مبين لأحكامها ذو أجزاء متلائمة متناسبة متلازمة تعيش بروح التوحيد الواحد إذا اعتل بعض أجزائه اعتل الجميع، وإذا فسد بعضها أثر ذلك في عمل الجميع كالواحد من الإنسان بعينه.

فإذا فسد بعض أجزائه أو اعتبل كان من البواجب إبقاء السالم منها على سلامته وعلاج المعتبل على علته والفياسد وعلاج المعتبل على علته والفياسد على فساده ، والإعراض عن السالم .

والإسلام وإن كان ملة حنيفية سهلة سمحة ذات مراتب مختلفة وسيعة يقدر تكاليفه على قدر ما يستطاع من إتيانها وإجرائها ، يتمدد حبلها الموصول من حالة اختماعية آمنة تتضمن شرائعها وقوانينها جمعاء من غير استثناء إلى حالة انفرادية اضطرارية تكتفي فيها من الصلاة بالإشارة لكن التنزل من مرتبة من مراتبها إلى ما هي دونها مشروطة بالاضطرار النافي للتكليف والمبيح للتوسع ، قال تعالى : ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقبله مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلى أن قال وثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ().

وأما بناء الحياة على التمتع المادي ثم التعلل في رفض ما يناقضه من المواد الدينية بأنه لا يوافق السنة الجارية في الدنيا الحاضرة فإنه جري على المنطق المادي دون منطق الدين .

ومن البحث المتعلق بهـذا الباب مـا في قـول بعض : «إن الحلف بغيـر الله من الشرك بالله، فينبغي أن يستفهم هذا القائل ماذا يريد بهذا الشرك الذي ذكره ؟ .

فإن أراد به أن في اليمين بغير الله إعظاماً للمقسم به وإجـــلالًا لأمره لابتناء معنى القسم على ذلك قفيه نوع خضوع وعبادة له وهو الشرك فما كل إعـــظام شركــاً إلا إعطاء عظمة الربوبية المستقلة التي يستغني بها عن غيره .

وقد أقسم الله تعالى بكثير من خلقه كالسماء والأرض والشمس والقمر والكنس المخسّس من الكواكب وبالنجم إذا هوى ، وأقسم بالجبل والبحر والتين والزيتون والفرس وأقسم بالليل والنهار والصبح والشفق والعصر ويوم القيامة ، وأقسم بالنفس ، وأقسم بالكتاب والقرآن وحياة النبي متناه وبالملائكة إلى غير ذلك في آيات كثيرة ولا يستقيم قسم إلا عن إعظام .

فما المانع من أن نجري على ما جرى عليه كلامه تعالى من إعظامها بالعظمة

<sup>(</sup>١) النحل : ١١٠ .

الموهوبة ونقتصر على ذلك ، ولو كان ذلك من الشرك لكان كالامه تعالى أولى بالتحرز منه وأحرى برعايته .

وأيضاً قد عظم الله تعالى أمور كثيرة في كلامه كالقرآن والعرش وخلق النبي المسلام الله تعالى : ﴿ والقرآن العظيم ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وهو رب العرش العظيم ﴾ (٢) ، وجعل لأنبيائه ورسله والمؤمنين حقوقاً على نفسه وعظمها واحترمها ، قال تعالى : ﴿ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ﴾ (١) ، وقال : ﴿ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ﴾ (٥) فما المانع من أن نعظمها ونجري على ما جرى عليه كلامه ، في مطلق القسم ، وأن نقسمه تعالى بشيء مما أقسم به أو بحق من الحقوق التي جعلها لأوليائه على نفسه ؟ نعم اليمين الشرعي الذي له آثار شرعية في باب اليمين أو القضاء لا ينعقد بغير الله سبحانه كما بين في الفقه وليس كلامنا فيه .

وإن أراد به أن مطلق الإعظام كيفما كـان لا يجوز في غيـر الله حتى إعظامهـا بما عظمها الله تعالى فهو مما لا دليل عليه بل القاطع من الدليل على خلافه .

وربما قيل: إن في الإقسام بحق النبي مسنية وسائر الأولياء والتقرب إليهم والاستشفاع بهم بأي وجه كان عبادة وإعطاء سلطة غيبية لها. والكلام فيه كالكلام في سابقه: فإن أريد بهذه السلطة الغيبية السلطة المستقلة الخاصة بالله فلا يذعن بها مسلم مؤمن بكتاب الله في غيره تعالى، وإن أريد بها مطلق السلطة غير المادية ولو كان بإذن الله فما الدليل على امتناع أن يتصف بها بعض عباد الله كأوليائه مشلا بإذنه، وقد نص القرآن الشريف على كثير من السلطات الغيبية في الملائكة كما قال: ﴿حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون﴾(٦)، وقال: ﴿والنازعات غرقاً، والناشطات نشطاً، والسابحات سبحاً، فالسابقات سبقاً، فالمدبرات أمراً (١٠)، وقال: ﴿من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك (٩) والآيات في هذا الباب كثيرة جداً.

(٧) السجدة : ١١ .

(٥) الروم : ٤٧ .

<sup>(</sup>١) الحجر ١ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٢) التوية : ١٢٩ .

<sup>(</sup>٨) النازعات: ٥ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٦ .

<sup>(</sup>٩) البقرة : ٩٧ .

<sup>. 1:0(4)</sup> 

وقال في إبليس وجنوده : ﴿إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنـون﴾(١) وقد نـزلت في شفـاعـة الأنبيـاء وغيـرهم في الأخرة ، وآياتهم المعجزة فـي الدنيا آيات كثيرة .

وليت شعري ما الفرق بين الأثار المادية التي يثبتها هؤلاء في الموضوعات من غير استنكاف وبين الأثار غير المادية التي يسمونها بالسلطة الغيبية ؟ فإن كان إثبات التأثير لغير الله ممنوعاً لم يكن فرق بين الأثر المادي وغيره وإن كان جائزاً بإذن الله سبحانه كان الجميع فيه سواء .

### ( بحث روائي )

في الكافي عن علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال : خرج تميم الداري وابن بندي وابن أبي مارية بندي وابن أبي مارية بندي وابن أبي مارية نصرانيين ، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع وآنية منقوشة بالذهب وقالادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع .

فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بندي وابن أبي مارية وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته فقدما المدينة ، وقد أخذا من المتاع الأنية والقلادة ، وأوصلا سائر ذلك إلى ورثته ، فافتقد القوم الأنية والقلادة فقال أهل تميم لهما : هل مرض صاحبنا مرضاً طويلاً أنفق فيه نفقة كثيرة ؟ فقالا : لا ما مرض إلا أياماً قلائل، قالوا : فهل سرق منه شيء في سفره هذا ؟ قالا : لا ، فقالوا : فهل اتجر تجارة خسر فيها ؟ قالا : لا ، قالوا : فقد افتقدنا شيء كان معه : آنية منقوشة بالذهب مكللة بالجواهر وقلادة ، فقالا : ما دفعه إلينا فقد أديناه إليكم .

فقد موهما إلى رسول الله منظمة وأوجب رسول الله منظمة عليهما اليمين فحلفا فخلا عنهما ، ثم ظهرت تلك الآنية والقلادة عليهما فجاء أولياء تميم إلى رسول الله منظمة فقالوا : يا رسول الله قد ظهر على ابن بندي وابن أبي مارية ما ادعيناه عليهما ، فانتظر رسول الله منظمة من الله عز وجل الحكم في ذلك .

فأنزل الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بِينَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٢٧ .

الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض﴾ فأطلق الله عز وجل شهادة أهل الكتاب على الوصية فقط إذا كان في سفر ولم يجد المسلمين .

ثم قال: ﴿ فَأَصَابِتُكُم مَصِيبة المُوت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الأثمين ﴾ ، فهذه الشهادة الأولى التي حلفها رسول الله وينته ﴿ فَإِنْ عَثْرَ عَلَى أَنهما استحقا إثما ﴾ أي أنهما حلفا على كذب ﴿ فَآخُوانَ يقومانَ مقامهما ﴾ يعني من أولياء المدعي ﴿ من الذين استحق عليهم الأوليان ﴾ الأولين ﴿ فيقسمان بالله ﴾ أي يحلفان بالله أنهما أحق بهذه الدعوى منهما وأنهما قد كذبا فيما حلفا بالله ﴿ لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين ﴾ .

فأمر رسول الله متنسلة أولياء تميم الداري أن يحلفوا بالله على ما أمرهم به فحلفوا فأخذ رسول الله متنسلة القلادة والأنية من ابن بندي وابن أبي مارية وردهما إلى أولياء تميم الداري وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان مع أيمانهم .

أقول: وأورده القمي في تفسيره مثله وفيه بعد قوله: ﴿تحبسونهما﴾ من بعد الصلاة: يعني صلاة العصر، وقوله على ﴿الأولين﴾ الظاهر أنه بصيغة التثنية والمراد بهما الشاهدان الأولان تفسيراً لقوله تعالى: ﴿الأوليانِ وظاهره على قراءته على على على على على على البيان البيان أنه أوضح المعاني المحتملة على هذه القراءة.

وفي الدر المنشور: أخرج الترمذي وضعفه وابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة من طريق أبي النضر وهو الكلبي عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ قال: برىء الناس منهما غيري وغير عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بديل بن أبي مريم بتجارة، ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظم تجارته، فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله.

قال تميم: فلما مات أخذنا ذلك الجام فعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره.

قال تميم: فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله مسلم المدينة تأثمت من ذلك فاتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسماة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله مسلم فسألهم البينة فلم يجدوا فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه فحلف فأنزل الله: ﴿يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمنوا شهادة بينكم ﴾ إلى قوله ﴿أن ترد أيمان بعد أيمانهم ﴾ فقام عمرو بن العاصي ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من عدى بن بداء.

أقول : والرواية على ضعفها لا تنطبق على الآية تمام الانطباق وهو ظاهر ، ودوي عن ابن عباس وعن عكرمة ما يقرب من رواية القمي السابقة .

وفيه: أخرج الفاريابي وعبدين حميد وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن علي بن أبي طالب: أنه كان يقرأ: ﴿من الذي استحق عليهم الأوليان﴾ بفتح التاء.

وفيه: أخرج ابن مردويه والحاكم وصححه، عن علي بن أبي طالب أن النبي مناهي عليه أن النبي مناهي عليه أن النبي مناهج أن النبي المناهج الأوليان، النبي المناهج الأوليان، النبي النبي

وفيه : أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : هذه الآية منسوخة .

أقول: ولا دليل على ما في الرواية من حديث النسخ .

وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إسراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله مناهم في قول الله تبداله وتعالى : ﴿أُو آخران من غيركم﴾ قال : إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .

أقول : ومعنى الرواية مستفاد من الآية .

وفيه بإسناده عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد الله بالنفي عن قول الله عز وجل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةً بَيْنَكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُم الْمُوتَ حَيْنَ الْـوَصِيةُ

اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ﴾ ؟ قال: ﴿اللذان منكم ﴾ مسلمان ﴿واللذان منكم ﴾ مسلمان ﴿واللذان من غيركم ﴾ من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله مسلمة من في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية .

وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان بالله عز وجل ﴿لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي ولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الأثمين قال: وذلك إذا ارتباب ولي الميت في شهادتهما ، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذاً لمن الظالمين فإن فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الأخرين يقول الله عز وجل : ﴿ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم .

أقول: والرواية \_ كما تـرى ـ توافق مـا تقدم من معنى الآيـة ، وفي معناهـا روايـات أخـر في الكـافي وتفسيـر العيـاشي عن أبي عبـد الله وأبي الحسن عليهمــا السلام .

وفي بعض الروايات تفسير قوله: ﴿أو آخران من غيركم ﴾ بالكافرين ، وهو أعم من أهل الكتاب كما رواه في الكافي عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله . وفي تفسير العياشي عن أبي أسامة عنه طفي أيضاً في الآية : ما ﴿آخران من غيركم ﴾ ؟ قال : هما كافران قلت : ﴿ ذوا عدل منكم ﴾ ؟ فقال : مسلمان ، والرواية السابقة المقيدة بأهل الكتاب وإن لم تصلح لتقييد هذا الإطلاق بحسب صناعة الإطلاق والتقييد لكونهما متوافقين إيجابيين لكن سياق الرواية الأولى يصلح لتفسير إطلاق الثانية بما يوافق التقييد .

وفي تفسير البرهان عن الصدوق بإسناده إلى أبي زيد عياش بن ينزيد بن الحسن عن أبيه يزيد بن الحسن قال: حدثني موسى بن جعفر مانته قال: قال الصادق مانته في قول الله عز وجل: ﴿يوم يجمع الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا بسواك ، قال: وقال الصادق مانته : القرآن كله تقريع وباطنه تقريب .

قال صاحب البرهان : قـال ابن بابـويه : يعني بـذلك أنـه وراء آيات التـوبيخ والوعيد آيات الرحمة والغفران .

أقول: وما نقله عن الصدوق رحمه الله في معنى قوله عنن : والقرآن كله تقريع وباطنه تقريب لا ينطبق عليه لا بالنظر إلى صدر الرواية فإن كون معنى قول الرسل علنه : ﴿لا علم لنا﴾ أنه لا علم لنا بسواك غير مرتبط بكون القرآن مشتملًا على نوعين من الآيات : آيات الوعد وآيات الوعيد .

ولا بالنظر إلى سياق نفس الجملة أعني قوله: «القرآن كله تقريع وباطنه تقريب» فإن الكلام ظاهر في أن القرآن كله تقريع وكله تقريب، وإنما يختلف الأمر بحسب الباطن والظاهر فباطنه تقريب وظاهره تقريع ، لا أن القرآن منقسم إلى قسمين فقسم منه آيات التقريع ووراءه القسم الأخر وهو آيات التقريب.

والتأمل في كلامه على معناه وهو التبعيد المقابل للتقريب ، والقرآن التقريع بالنظر إلى مقابلة التقريب لازم معناه وهو التبعيد المقابل للتقريب ، والقرآن كله معارف وحقائق فظاهره تبعيد الحقائق بعضها من بعض وتفصيل أجزائها ، وباطنه تقريب البعض من البعض وإحكامها وتوحيدها ، ويعود محصل المراد إلى أن القرآن بحسب ظاهره يعطي حقائق من المعارف مختلفة بعضها بائن منفصل من بعض لكنها على كثرتها وبينونتها وابتعاد بعضها من بعض بحسب الباطن يقترب بعضها من بعض وتلتم شتى معانيها حتى تتحد حقيقة واحدة كالروح الساري في بعضها من بعض وتلتم شتى معانيها حتى تتحد حقيقة واحدة كالروح الساري في الجميع ، وليست إلا حقيقة التوحيد قال الله تعالى : ﴿كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير﴾(١) .

ويظهر حينتذ انطباقه على ما ذكره طناه في صدر الرواية أن معنى قول الرسل: ولا علم لنا إلى الا علم لنا بسواك فإن الإنسان أو أي عالم فرض إنما يعلم ما يعلم بالله بمعنى أن الله سبحانه هو المعلوم بذاته وغيره معلوم به ، وبعبارة أخرى إذا تعلق العلم بشيء فإنما يتعلق أولاً بالله سبحانه على ما يليق بساحة قدسه وكبريائه ثم يتعلق من جهته بذلك الشيء لما أن الله سبحانه عنده علم كل شيء يرزق منه لمن يشاء من عباده على قدر ما يشاء كما قال تعالى : وولا يحيطون

<sup>(</sup>۱) هود ۱

بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كبرسيه السماوات والأرض) (١) وقد تقدم رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن الصادق منتذوغيره من الروايات في هذا المعنى .

وعلى هذا فمعنى قولهم: ﴿لا علم لنا بسواك إنك أنت علام الغيوب﴾ على تفسيره والله الله الله الله الله علم لنا بشيء من دونك وإنما نعلم ما نعلم من جهة علمنا بك لأن العلم كله لك وإذا كان كذلك فأنت أعلم به منا لأن الذي نعلمه من شيء هو علمك الذي أحطنا بشيء منه بمشيئتك ورزقك .

وعلى هذا يتجلى معنى آخر لقوله: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾ هو أرفع منالاً مما تقدم من المعنى ، وهو أن كل شيء من الخليقة لما كان منفصل الوجود عن غيره كان في غيب منه لما أن وجوده محدود مقدر لا يحيط إلا بما شاء الله أن يحيط به ، والله سبحانه هو المحيط بكل شيء ، العالم بكل غيب لا يعلم شيء شيئاً إلا من جهته تعالى وتقدس عن كل نقص .

وعلى هذا فتقسيم الأمور إلى غيب وشهادة تقسيم بالحقيقة إلى غيب شاء إحاطتنا به وغيب مستور عنا ، وربما تأيد هذا المعنى بظاهر قوله تعالى : ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ، إلا من ارتضى من رسول﴾(٢) بالنظر إلى ما يفيده إضافة الغيب إلى الضمير ، وعليك بإجادة التأمل في هذا المقام .

وفي تفسير العياشي عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر بالنا في قوله تعالى : ﴿يوم يجمع الله الرسل﴾ الآية قال: يقول : ماذا أجبتم في أوصيائكم الذين خلفتم على أمتكم ؟ قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا .

أقول : ورواه القمي في تفسيره عن محمد بن مسلم عنه علين .

وفي الكافي عن زيد عن أبي عبد الله ملتنظ ما في معناه ، وهو من الجسري أو من قبيل الباطن .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النقرة: ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الجن : ٢٧ .

إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ عَلَمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَنَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي وَتُبْرِى الْأَكْمَة وَٱلْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُبْرِى الْأَكْمَة وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَقْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ جَنْتَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرً مَنْكَ إِذْ جَنْتَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرً مُبِينً (١١٠) وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا مَنْهُمْ إِنَّ مُسْلِمُونَ (١١١) .

### (بیان)

الآبتان وكذا الآبات التالية لها القاصة قصة نزول المائدة والتالية لها المخبرة عما سيسأل الله عيسى ابن مريم طلخ عن اتخاذ الناس إياه وأمه إلهين من دون الله سبحانه وما يجيب به عن ذلك ، كلها مرتبطة بغرض السورة الذي افتتحت به ، وهو الدعوة إلى الوفاء بالعهد والشكر للنعمة والتحذير عن نقض العهدود وكفران النعم الإلهية وبذلك يتم رجوع آخر السورة إلى أولها وتحفظ وحدة المعنى المراد .

قوله تعالى : ﴿إِذَا قَالَ الله يا عيسى ابن مويم ﴾ إلى قوله ﴿وَإِذَ تَخْرَجُ الْمُوتَى بِإِذْنِي ﴾ الآية تعد عدة من الآيات الباهرة الظاهرة بيده عشية إلا أنها تمتن بها عليه وعلى أمه جميعاً ، وهي مذكورة بهذا اللفظ تقريباً فيما يحكيه تعالى من تحديث المملائكة مريم عند بشارتها بعيسى مشية في سورة آل عمران ، قال تعالى : ﴿إِذَ قَالَتَ الْمَلائكة يا مريم إِنَ الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ﴾ إلى أن قال ﴿ويعلمه الكتاب والحكمة أن قال ﴿ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل \* ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمه

والأبرص وأُحيي الموتى بإذن الله﴾(الآيات)(١) .

والتأمل في سياق الآيات يوضح الوجه في عدّ ما ذكره من الآيات المختصة ظاهراً بالمسيح نعمة عليه وعلى والدنه جميعاً كما تشعر به آيات آل عمران فإن البشارة إنما تكون بنعمة ، والأمر على ذلك فإن ما اختص به المسيح طلاف من آية وموهبة كالولادة من غير أب والتأييد بروح القدس وخلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله سبحانه فهي بعينها كرامة لمريم كما أنها كرامة لعيسى عليهما السلام فهما معاً منعمان بالنعمة الإلهية كما قال تعالى : ﴿نعمتي التي أنعمت ﴿عليك وعلى والدتك ﴾ .

وإلى ذلك يشير تعالى بقوله : ﴿وجعلناها وابنها آية للعلمين﴾ (٢) حيث عدهما معاً آية واحدة لا آيتين .

وقوله: ﴿إِذْ أَيدَتُكُ بِرُوحِ القَلْسُ تَكُلُمُ النَّاسِ ﴾ الظاهر أن التأييد بروح القدس هو السبب المهيىء له لتكليم الناس في المهد، ولذلك وصل قوله ﴿تكلم الناسِ مِن غير أن يفصله بالعطف إلى الجملة السابقة إشعاراً بأن التأييد والتكليم معاً أمر واحد مؤلف من سبب ومسبب، واكتفى في موارد من كلامه بذكر أحد الأمرين عن الآخر كقوله في آيات آل عمران المنقولة آنفاً: ﴿ويكلم الناس في المهد وكهلا ﴾، وقوله: ﴿واتيناعيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ﴾ (٣).

على أنه لوكان المراد بتأييده بروح القدس مسألة الـوحي بوسـاطة الـروح لم يختص بعيسى ابن مريم خشخ وشاركه فيها سـائر الـرســل مــع أن الآيــة تــأبى ذلــك بسياقها .

وقوله: ﴿وَإِذْ عَلَمَتُكُ الْكُتَابِ وَالْحَكُمَةُ وَالْتُورَاةُ وَالْإِنْجِيلِ﴾ من الممكن أن يستفاد منه أنه ﷺ إنما تلقى علم ذلك كله بتلق واحد عن أمر إلهي واحد من غير تدريج وتعدد كما أنه أيضاً ظاهر جمع الجميع وتصديرها بإذ من غير تكرار لها .

وكذلك قوله: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فيكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني﴾ ظاهر السياق من جهة عدم تكرار لفظة ﴿إذَ﴾

<sup>(</sup>١) ال عمران : ٥٠ ـ ٥٠ .

أن خلق الطير وإبراء الأكمه والأبرص كانا متقارنين زماناً ، وأن تذييل خلق السطير بذكر الإذن من غير أن يكتفي بالإذن المدذكور في آخر الجملة إنما هو لعظمة أمر الخلق بإفاضة الحياة فتعلقت العتاية به فاختص بذكر الإذن بعده من غير أن ينتظر فيه آخر الكلام صوناً لقلوب السامعين من أن يخطر فيها أن غيره تعالى يستقبل دونه بإفاضة الحياة أو تلبث فيها هذه الخطرة ولو لحظات يسيرة ، والله أعلم .

وقوله: ﴿ وَإِذْ تَخْرِجُ الْمُوتِي مِإِذْتِي ﴾ إخراج المُوتِي كناية عن إحياتها ، وفيه عناية ظاهرة بأن الإحياء الذي جرى على يديه طلات كان إحياء لمُوتِي مقبورين بإفاضة الحياة عليهم وإخراجهم من قبورهم إلى حياة دنيوية ، وفي اللفظ دلالة على الكثرة ، وقد تقدم في الكلام على آيات آل عمران بقية ما يتعلق بهذه الآيات من الكلام فراجع ذلك .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ كَفَفَت بِنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكُ﴾ إلى آخر الآية . فيه دلالة على أنهم قصدوه بشر فكفهم الله عن ذلك فينطبق على ما ذكره الله في سورة آل عمران في قصصه مانت بقوله : ﴿وَمَكُرُوا وَمَكُرُ اللهُ وَالله خَيْرُ الْمَاكُرِينَ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الحواريين﴾ الآية ، الآية منطبقة على آيات سورة آل عمران بقوله : ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر قبال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنًا مسلمون ﴿(١) .

ومن هنا يظهر أن هذا الإيمان الذي ذكره في الآية بقوله: ﴿وَإِذَ أُوحِيتَ إِلَى الْحُوارِيِينَ أَنْ آمنوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمنا ﴾ الآية ، غير إيمانهم الأول به سُناف فإن ظاهر قوله في آية آل عمران: ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر ﴾ أنه كان في أواخر أيام دعوته وقد كان الحواريون وهم السابقون الأولون في الإيمان به ملازمين له . '

على أن ظاهر قوله في آية آل عمران : ﴿قال من أنصاري إلى الله قال المحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون أن الدعوة إنما سيقت لأخذ الميثاق على نصرة دين الله لا أصل الإيمان بالله ، ولذلك ختم الآية بقولهم : ﴿واشهد بأنا مسلمون ﴿ وهو التسليم لأمر الله بإقامة دعوته وتحمل الأذى في جنبه ، وكل ذلك بعد أصل الإيمان بالله طبعاً .

<sup>(1)</sup> آل عمران ; ٥٢ .

فتبين أن المراد بقوله: ﴿وَإِذْ أُوحِيتَ إِلَى الْحُوارِيينَ﴾ النّح ، قصة أخذ الميثاق من الحواريين ، وفي الآية أبحاث أخر مرت في تفسير سورة آل عمران .

### ( بحث روائي )

في المعاني بإسناده عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت لأبي الحسن الرضا والنف : لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى بآلة الطب، وبعث محمداً والكلام والخطب؟ .

فقال أبو الحسن بينين : إن الله تعالى لما بعث موسى بينين كال الأغلب على أهمل عصره السحر فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عند القوم وفي وسعهم مثله ، وبما أبطل به سحرهم ، وأثبت به الحجة عليهم ؛ وإن الله تعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله تعالى بما لم يكن عندهم مثله ، وبما أحيى لهم الموتى ، وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله ، وأثبت به الحجة عليهم ؛ وإن الله تعالى بعث محمداً عشين في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام والشعر فأتاهم من كتاب الله والموعظة والحكمة بما أبطل به قولهم ، وأثبت به الحجة عليهم .

قال ابن السكيت ما رأيت مثلك اليوم قط فما الحجة على الخلق اليوم ؟ فقـال : العقـل يعـرف بـه الصـادق على الله فيصـدقـه والكـاذب على الله فيكـذبـه ، قـال ابن السكيت : هذا والله هو الجواب .

فلما كان من الغد أتاها فقال لها: انطلقي معي إلى قبره فانطلقا حتى أتيا قبره

فوقف عليه عيسى مشخف ثم دعا الله عز وجل فانفرج القبر فخرج ابنها حياً فلما رأته أمه ورآها بكيا فرحمهما عيسى مشخف فقال لمه عيسى : أتحب أن تبقى مع أمك في الدنيا ؟ فقال : يا رسول الله بأكل ورزق ومدة أم بغير أكل ورزق ومدة ؟ فقال لمه عيسى مشخف : بأكل ورزق ومدة تعمر عشرين سنة وتزوج ويولد لك ، قال : نعم إذاً .

قال : فدفعه عيسى مَشِخْدُ إلى أمه فعاش عشرين سنة وولد له .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن يوسف الصنعاني عن أبيه قبال : سألت أبا جعفر عشم (إذ أوحيت إلى الحواريين) قال : الهموا .

أقول: واستعمال الوحي في مورد الإلهام جاء في القرآن في غير مورد كقوله تعالى: ﴿وَأُوحِي رَبِكُ إِلَى النَّحِلُ : ﴿وَأُوحِي رَبِكُ إِلَى النَّحِلُ أَنْ الْرَضِيهِ ﴾ (١) ، وقوله تعالى: ﴿وَأُوحِي رَبِكُ إِلَى النَّحِلُ أَنْ التَّخِذِي مِن الجِبَالُ بِيوتَا ﴾ (٢) وقوله في الأرض: ﴿بِأَنْ رَبِكُ أُوحِي لَهَا ﴾ (٣) .

إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ مَنْزِلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ قَالَ آتَقُوا آللَّهُ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ قَالُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ قَالُوبُنَا مَنْعَلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْدِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ الشَّاهِدِينَ (١١٣) قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْدِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِنَ السَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَولِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُو بَعْدُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُو بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِيْنَ (١١٥) .

#### (بیان)

الآيات تذكر قصة نـزول المائـدة على المسيح سُنْكَة وأصحـابه ، وهي وإن لم تصرح بأن الله أنزلها عليهم غير أن الآية الأخيرة تتضمن الوعـد المنجز منـه بإنـزالها من غير تقييد وقد وصف تعالى نفسه بأنه لا يخلف الميعاد .

وقول بعضهم : (إنهم استقالوا عيسى مائنك بعدما سمعوا الوعيد الشديد من الله تعالى لمن يكفر منهم بعد نزول المائدة) قول من غير دليل من كتاب أو حديث يعتمد عليه .

وقد نقل ذلك عن جمع من المفسرين ، وممن يذكر منهم : مجاهد والحسن ، ولا حجة في قولهما ولا قول غيرهما ولو عد قولهما رواية كانت من الموقوفات التي لا حجية لها لضعفها على أنها معارضة بغيرها من الروايات الدالة على نزولها ، على أنها لو صحت لم تكن إلا من الأحاد التي لا يعتمد عليها في غير الأحكام .

وربما يستدل على عدم نزولها بأن النصارى لا يعرفونها وكتبهم المقدسة خالية عن حديثها ، ولو كانت نازلة لتوفرت الدواعي على ذكره في كتبهم وحفظه فيما بينهم بسيرة مستمرة كما تحفظوا على العشاء الرباني لكن الخبير بتاريخ شيوع النصرانية وظهور الأناجيل لا يعبأ بأمثال هذه الأقاويل فلا كتبهم مكتوبة محفوظة على التواتر إلى زمن عيسى مشخذ ، ولا هذه النصرانية الحاضرة تتصل بزمنه حتى ينتفع بها فيما يعتورونه بدأ بيد ، أو فيما لا يعرفونه مما ينسب إلى الدعوة العيسوية أو يتعلق بها .

نعم وقع في بعض الأناجيل إطعام المسيح تلاميذه وجماعة من الناس بالخبز والسمك القليلين على طريق الإعجاز ، غير أن القصة لا تنطبق على ما قصه القرآن في شيء من خصوصياته ، ورد في إنجيل يوحنا ، الإصحاح السادس ما هذا نصه :

(١) بعد هذا مضى يسوع إلى عبر بحر الجليل وهمو نحر طبرية (٢) وتبعه جمع كثير لأنهم أبصروا آياته التي كان يصنعها في المرضى ، (٣) صعد يسوع إلى جبل وجلس هناك مع تلاميذه ، (٤) وكان الفصح عند اليهمود قريباً ، (٥) فرفع

يسوع عينيه ونظر أن جمعاً كثيراً مقبل إليه فقال لفيلبس من أين نبتاع خبزاً ليأكل هؤلاء ،(٢) وإنما قال هذا ليمتحنه لأنه هو علم ما هو مزمع أن يفعل ، (٧) أجابه فيلبس لا يكفيهم خبز بمثتي دينار ليأخذ كل واحد منهم شيئاً يسيراً ، (٨) قال له واحد من تلاميذه وهو اندراوس أخو سمعان بطرس ، (٩) هنا غلام معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان ولكن ما هذا لمشل هؤلاء ، (١٠) فقال يسوع اجعلوا الناس يتكثون وكان في المكان عشب كثير فاتكا الرجال وعددهم نحو خمسة آلاف ، (١١) وأخذ يسوع الأرغفة وشكر ووزع على التلاميذ والتلاميذ أعطوا المتكئين وكذلك من السمكتين بقدر ما شاءوا ، (١٢) فلما شبعوا قال لتلاميذه اجمعوا الكسر الفاضلة لكي لا يضيع شيء ، (١٣) فجمعوا وملأوا اثنتي عشرة قفة من الكسر من خمسة أرغفة الشعير التي فضلت عن الأكلين ، (١٤) فلما رأى الناس الأية التي صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالحقيقة النبي الآتي إلى العالم ، (١٥) وأما يسوع فإذ علم أنهم مزمعون أن يأتوا ويختطفوه ليجعلوه ملكاً انصرف أيضاً إلى الجبل وحده» .

ثم إن التدبر في هذه القصة بما لها من سياق مسرود في كلامه تعالى يهدي إلى جهة أخرى من البحث فإن السؤال المذكور في أولها بظاهره خال عن رعاية الأدب والواجب حفظه في جنب الله سبحانه ، وقد انتهى الكلام إلى وعيد منه تعالى لمن يكفر بهذه الآية وعيداً لا يوجد له نظير في شيء من الأيات التي اختص الله سبحانه بها أنبياءه أو اقترحها أممهم عليهم كاقتراح أمم نوح وهود وصالح وشعيب وموسى ومحمد بهله .

فهل كان ذلك لكون الحواريين وهم السائلون أساءوا الأدب في سؤالهم ؟ لأن لفظهم لفظ من يشك في قدرة الله سبحانه ؛ ففي اقتراحات الأمم السابقة عليهم من الإهانة بمقام ربهم والسخرية والهزء بأنبيائهم وكذا ما تـوجد حكايته في القـرآن من طواغيت قوم النبي عليه واليهود المعاصرين له ما هو أوقح من ذلك وأشنع!

أو أنهم لكونهم مؤمنين قبل السؤال والنزول لو كفروا بعد النزول ومشاهدة الآية الباهرة استحقوا هذا الوعيد على هذه الشدة ؟ فالكفر بعد مشاهدة الآية الباهرة وإن كان عتواً وطغياناً كبيراً لكنه لا يختص بهم ، ففي سائر الأمم أمثال لهم في ذلك ولم يوعدوا بمثل هذا الوعيد قط حتى الذين ارتدوا منهم بعد التمكن في مقام

القرب والتحقق بآيات الله سبحانه كالذي يذكره الله سبحانه في قوله: ﴿وَأَتُلَ عَلَيْهُمْ نَبًّا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾(١).

وذلك أن الآيات المعجزة التي يقصها الكلام الإلهي إما آيات آتاها الله الأنبياء حين بعثهم لتكون حجة مؤيدة لنبوتهم أو رسالتهم كما أوتي موسى مشخف اليد البيضاء والعصا، وأوتي عيسى مشخف إحياء الموتي وخلق الطير وإبراء الأكمه والأبسرس، وأوتي محمد مشفض القرآن، وهذه آيات أوتيت لحاجة الدعوة إلى الإيمان وإتمام الحجة على الكفار ليهلك من هلك عن بيتة ويحيى من حي عن بينة.

وإما آيات معجزة أتى بها الأنبياء والرسل لاقتراح الكفار عليهم كناقة صالح ، ويلحق بها المخوفات والمعذبات المستعملة في الدعوة كآيات موسى بننك على قوم فرعون من الجراد والقمل والضفادع وغير ذلك في سبع آيات ، وطوفان نوح ، ورجفة ثمود وصرصر عاد وغير ذلك ، وهذه أيضاً آيات متعلقة بالمعاندين الجاحدين .

وإما آيات أراها الله المؤمنين لحاجة مستها ، وضرورة دعت إليها ، كانفجار العيون من الحجر ونزول المن والسلوى على بني إسرائيل في التيه ، ورفع الطور فوق رؤوسهم وشق البحر لنجاتهم من فرعون وعمله ، فهذه آيات واقعة لإرهاب العاصين المستكبرين أو كرامة للمؤمنين لتتم كلمة الرحمة في حقهم من غير أن يكونوا قد اقترحوها .

ومن هذا الباب المواعيد التي وعدها الله في كتابه المؤمنين كرامة لـرسوك معلمة كوعد فتح مكة ومقت المشركين من كفار قريش وغلبة الروم إلى غير ذلك .

فهذه أنواع الأيات المقتصة في القرآن والمذكورة في النعليم الإلهي ، وأما اقتراح الأية بعد نزول الآية فهو من التهوس يعده التعليم الإلهي من الهجر الذي لا يعبأ به كاقتراح أهل الكتاب أن ينزل النبي متنات عليهم كتاباً من السماء مع وجود القرآن

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٥ .

بين أيديهم ، قال تعالى : ﴿ يَسَالُكُ أَهُلُ الْكُتَّابِ أَنْ تَنْزُلُ عَلَيْهُمْ كَتَّابًا مِنَ السَّمَاءُ فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة ﴾ إلى أن قال ﴿ لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ﴾ (١) .

وكما سأل المشركون النبي مينه إنزال الملائكة أو إراءة ربهم تعالى وتقدس قال تعالى : ﴿قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعنوا عنواً كبيراً ﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلاً ﴾ (٣) إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة .

وليس ذلك كله إلا لأن عنوان نزول الآية هـو ظهور الحق وتمام الحجة فإذا نزلت فقد ظهر الحق وتمت الحجة فلو اعيـد سؤال نزول الآيـة وقد نزلت وحصل الغرض فلا عنوان له إلا العبث بآيات الله واللعب بالمقام الربوبي والتذبذب في القبول ، وفيه أعظم العتو والاستكبار .

وهذا لو صدر عن المؤمنين لكان الذنب فيه أكثف والإثم فيه أعظم فماذا يصنع المؤمن بنزول الآية السماوية وهو مؤمن وخاصة إذا كان ممن شاهد آيات الله فآمن عن مشاهدتها ؟ وهل هو إلا أشبه شيء بما يقترحه أرباب الهوى والمترفون في مجالس الأنس وحفل التفكه من المشعوذين أو أصحاب الرياضات العجيبة أن يطيبوا عيشهم بإتحافهم بأعجب ما يقدرون عليه من الشعبذة والأعمال الغريبة ؟ .

والذي يفيده ظاهر قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ يَا عَيْسَى ابن مُرْيَمُ هُلُّ يُسْتَطِيعُ رَبِكُ أَنْ يَنْزُلُ عَلَيْنًا مَائِدَةً ﴾ أنهم اقترحوا على المسيح طلان أن يريهم آية خاصة وهم حواريوه المختصون به وقد رأوا تلك الآيات الباهرة والكرامات الطاهرة فإنه طلان يرسل إلى قومه إلا بالآيات المعجزة كما يعطيه قوله تعالى : ﴿ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جتنكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ﴾(٤) الخ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٩ .

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٩٩

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٢١ .

وكيف يتصور في من آمن بالمسيح خفت أن لا يعثر منه على آية وهـو لملت ينفس وجوده آية خلقه الله من غير أب وأيـده بروح القـدس يكلم الناس في المهـد وكيلًا ولم يزل مكرماً بآية بعد آية حتى رفعه الله إليه وختم أمره باعجب آية .

فاقتراحهم آية اختاروها لأنفسهم بعد هاتيك الآيات على كثرتها من قبيل اقتراح الآية بعد الآية وقد ركبوا أمراً عظيماً ولذلك وبخهم عيسى طلخ بقوله: ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ .

ولذلك بعينه وجهوا ما اقترحوا عليه وفسروا قولهم ثانياً بما يكسر سورة ما أوهمه إطلاق كلامهم، ويزيل عنه تلك الحدة فقالوا: ﴿ نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين فضموا إلى غرض الأكل أغراضاً أخر يوجه اقتراحهم ، يريدون به أن اقتراحهم هذا ليس من قبيل التفكه بالأمور العجيبة والعبث بآيات الإلهية بل له فوائد مقصودة : من كمال علمهم وإزالة خطرات السوء من قلوبهم وشهادتهم عليها .

لكنهم مع ذلك لم يتركوا ذكر إرادة الأكل ومنه كانت الخطيئة ولو قالوا: «نويد أن نأكل منها فتطمئن قلوبنا» الخ ، لم يلزمهم ما لزمهم إذ قالوا: ﴿نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا﴾ الخ ، فإن الكلام الأول يقطع جميع منابت التهوس والمجازفة دون الثاني .

ولما ألحوا عليه أجابهم عيسى مشخ إلى ما اقترحوا عليه والتمسوه وسأل ربه أن يكرمهم بها ، وهي معجزة مختصة في نوعها بأمته لأنها الآية الوحيدة التي نزلت إليهم عن اقتراح في أمو غير لازم ظاهراً وهو أكل المؤمنين منها ، ولذلك عنونها مشخة عنواناً يصلح به أن يوجه الوجه بسؤاله إلى ساحة العظمة والكبرياء فقال : واللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا فعنونها بعنوان العيدية ، والعيد عند قوم هو اليوم الذي نالوا فيه موهبة أو مفخرة مختصة بهم من بين الناس ، وكان نزول المائدة عليهم منعوتاً بهذا النعت .

ولما سأل عيسى ربه ما سأل وحاشاه أن يسأل إلا ما يعلم أن من المرجو استجابته وأن ربه لا يمقته ولا يفضحه ، وحاشا ربه أن يرده خائباً في دعائه استجابته وأن ربه لا يمقته ولا يفضحه ، وحاشا ربه أن يرده خائباً في دعائه استجاب له ربه دعاءه غير أنه شرط فيها لمن يكفر بها عذاباً يختص به من بين جميع الناس كما أن الآية آية خاصة بهم لا يشاركهم في نوعها غيرهم من الأمم فقال الله

سبحانه ﴿إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه عذاباً لا اعذبه أحداً من العالمين ﴾ ، هذا .

قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالَ الْحُوارِيُونَ يَا عَيْسَى ابنَ مَرْيَمُ هَلَّ يُسْتَطْبِعُ رَبِكُ أَنْ يَسْرَلُ عَلَيْنًا مَائِدَةً مِن السَّمَاء ﴾ ﴿إِذَ خَرْفُ مَتَعَلَقَ بَمَقَدُرُ وَالْتَقَدِيرُ : اذْكُرُ إِذْ قَالَ الْحُ ، أو مَا يَقْرَبُ مِنْهُ ، وذَهِبُ بَعْضُهُم إلى أنه مَتَعَلَقَ بَقُولُهُ فِي الآية السَّابِقَة : ﴿قَالُوا فِيهُ وَقَالُوا فِيهُ وَقَالُوا فِيهُ لَوْالُوا أَنْ يَنْ لَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاء ﴾ والمراد أنهم ما كانوا لحيسى : ﴿هُلُ يَسْتَطِيعُ رَبِكُ أَنْ يَنْزُلُ عَلَيْنًا مَائِدَةً مِن السَّمَاء ﴾ والمراد أنهم ما كانوا على حد في إشهادهم عيسى مَائِنَةُ على إسلامهم له .

وفيه أنه مخالف لظاهر السياق ، وكيف يكون إيمانهم غيـر خالص ؟ وقـد ذكر الله أنه هو أوحى إليهم أن آمنوا بي وبرسـولي ، وهو تعـالى يمتن بذلـك على عيسى ملائخة؛ على أنه لا وجه حينئذ للإظهار في قوله : ﴿إذ قال الحواريون﴾ الخ .

و «المائدة» الخوان إذا كان فيه طعام ، قال الراغب : والمائدة الطبق الذي عليه الطعام ، ويقال لكل واحدة منهما مائدة ، ويقال : مادني يميدني أي أطعمني ، انتهى .

ومتن السؤال الذي حكي عنهم في الآية وهو قولهم: ﴿هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴾ بحسب ظاهر ما يتبادر من معناه مما يستبعد العقل صدوره عن الحواريين وهم أصحاب المسيح وتسلامذته وأخصاؤه الملازمون له المقتبسون من أنوار علومه ومعارفه المتبعون آدابه وآثاره، والإيمان بأدنى مراتبه ينبه الإنسان على أن الله سبحانه على كل شيء قدير، لا يجوز عليه العجز ولا يغلبه العجز؛ فكيف جاز أن يستفهموا رسولهم عن استطاعة ربه على إنزال مائدة من السماء.

ولذلك قرأ الكسائي من السبعة : «هل تستطيع ربك» بناء المضارعة ونصب ﴿ربك﴾ على المفعولية أي هل تستطيع أنت أن تسال ربك ، فحذف الفعل الناصب للمفعول واقيم ﴿تستطيع﴾ مقامه ، أو أنه مفعول لفعل محذوف فقط .

وقد اختلف المفسرون في توجيهه على بناء من أكثريهم على أن المراد به غير ما يتبادر من ظاهـره من الشك في قـدرة الله سبحـانـه لنـزاهـة سـاحتهم من هـذا الجهـل السخيف . وأوجه ما يمكن أن يُقال هو أن الاستطاعة في الآية كناية عن اقتضاء المصلحة ووقوع الإذن كما أن الإمكان والقدرة والقوة يكنى بها عن ذلك كما يُقال: ولا يقدر الملك أن يصغي إلى كل ذي حاجة بمعنى أن مصلحة الملك تمنعه من ذلك وإلا فمطلق الإصغاء مقدور له ، ويُقال: ولا يستطيع الغني أن يعطي كل سائل أي مصلحة حفظ المال لا تقتضيه ، ويقال: ولا يمكن للمالم أن يبث كل ما يعلمه اي يمنعه عن ذلك مصلحة الدين أو مصلحة الناس والنظام الدائر بينهم ، ويقول أحدنا لصاحبه: وهمل تستطيع أن تروح معي إلى فلان ؟ وإنما المؤال عن الاستطاعة بحسب الحكمة والمصلحة لا بحسب أصل القدرة على الذهاب ، هذا .

# وهناك وجوه أخرى ذكروها :

منها: أن هذا السؤال لأجل تحصيل الاطمئنان بإيمان العيان لا للشك في قدرة الله سبحانه فهمو على حد قـول إبراهيم طنخه فيما حكى الله عنه: ﴿ رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ﴾.

وفيه: أن مجرد صحة أن تسأل الآية لزيادة الإيمان واطمئنان القلب لا يصحح حمل سؤالهم عليه ولم تثبت عصمتهم كإبراهيم سؤلا حتى تكون دليلاً منفصلاً يوجب حمل كلامهم على ما لا حزازة فيه بل الدليل على خلافه حيث لم يقولوا: نريد أن نأكل منها فتطمئن قلوبنا كما قال إبراهيم مشخه: ﴿ وبلى ولكن ليطمئن قلبي ﴾ بل قالوا: ﴿ فريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ﴾ فعدوا الأكل بحيال نفسه غرضاً.

على أن هذا الوجـه إنما يستـدعي تنزه قلوبهم عن شـاثبة الشـك في قدرة الله سبحانه وأما حزازة ظاهر الكلام فعلى حالها .

على أنه قد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ قال إسراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى ﴾ الآية(١) أن مراده النخذ لم يكن مشاهدة تلبس الموتى بالحياة بعد المهوت كما عليه بناء هذا الوجه ولو كان كذلك لكان من قبيل طلب الآية بعد العيان وهو في مقام المشافهة مع ربه بل مراده مشاهدة كيفية الإحياء بالمعنى الذي تقدم بيانه.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦٠ .

ومنها : أنه سؤال عن الفعل دون القدرة عليه فعبر عنه بلازمه .

وفيه : أنه لا دليـل عليه ، ولـو سلم فـإنـه إنمـا ينفي عنهم الجهـل بـالقـدرة المطلقة الإلهية وأما منافاة إطلاق اللفظ للأدب العبودي فعلى حالها .

منها: أن في الكلام حـــذفاً تقــديره: هــل تستطيع سؤال ربك؟ ويــدل عليه قراءة «هل تستطيع ربك» والمعنى: هل تستطيع أن تسأله من غير صارف بصرفك عن ذلك.

وفيه: أن الحذف والتقدير لا يعيد لفظة ﴿هـل يستطيع ربك﴾ إلى قولنا هل تستطيع سؤال ربك بأي وجه فرض لمكان اختلاف الفعل في القراءتين بالغيبة والحضور، والتقدير لا يحول الغيبة إلى الخطاب البتة، وإن كان ولا بد فليقل: إنه من قبيل إستاد الفعل المنسوب إلى عيسى بنين إلى ربه من جهة أن فعله فعل الله أو أن كل ما له بنين فهو لله سبحانه، وهذا الوجه مع كونه فاسداً من جهة أن الأنبياء والرسل إنما ينسب من أفعالهم إلى الله ما لا يستلزم نسبته إليه النقص والقصور في ساحته تعالى كالهداية والعلم ونحوهما، وأما لوازم عبوديتهم ويشريتهم كالعجز والفقر والأكل والشرب ونحو ذلك فمما لا تستقيم نسبته إليه تعالى البتة فمشكلة ظاهر اللفظ على حالها.

ومنها: أن الاستطاعة هنا بمعنى الإطاعة والمعنى: هل يطيعك ربك ويجيب دعاءك إذا سألت ذلك ، وفيه: أنه من قبيل تبديل المشكل بما هو أشكل فإن الاستفهام عن إطاعة الله سبحانه لرسوله وانقياده له أشنع وأفظع من الاستفهام عن استطاعته.

وقد انتصر بعضهم لهذا الوجه فقال في تقريره ما محصله: إن الاستطاعة والإطاعة من مادة الطوع مقابل الكره فإطاعة الأمر فعله عن رضى واختيار، والاستفعال في هذه المادة كالاستفعال في مادة الإجابة فإذا كان معنى استجابه: أجاب دعاءه أو سؤاله فمعنى استطاعه: أطاعه أي أنه انقاد له وصار في طوعه أو طوعاً له، والسين والتاء في المادتين على أشهر معانيهما وهو الطلب، ولكنه طلب دخل على فعل محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوف، ومعنى استطاع دخل على فعل محذوف دل عليه المذكور المترتب على المحذوف، ومعنى استطاع الشيء: طلب وحاول أن يكون ذلك الشيء طوعاً له فأطاعه وانقاد له، ومعنى استجاب: سئل شيئاً وطلب منه أن يجيب إليه فأجاب.

قال: فبهذا الشرح الدقيق تفهم صحة قول من قال من المفسرين: إن ويستطيع هنا بمعنى يطيع وإن معنى يطيع: يفعل مختاراً راضياً غير كاره فصارحاصل معنى الجملة: هل يرضى ربك ويختار أن ينزل علينا مائدة من السماء إذا نحن سألناه أو سألته لنا ذلك ، انتهى .

وفيه أولاً: أنه لم يأت بشيء دون أن قاس استطاع باستجاب ثم اعطى هـذا معنى ذاك وهو قياس في اللغة ممنوع .

وثانياً: أن كون الاستطاعة والإطاعة راجعين بحسب المادة إلى الطوع مقابل الكره لا يستلزم وجوب جريان الاستعمال على رعاية معنى المادة الأصلية في جميع التطورات الطارثة عليها فكثير من المواد هجرت خصوصية معناها الأصلي في ما عرضها من الهيئات الاشتقاقية نظير ضرب وأضرب وقبل وأقبل وقبل وقابل واستقبل بحسب التبادر الاستعمالي.

واعتبار المادة الأصلية في البحث عن الاشتقاقات اللغوية لا يراد به إلا الاستعلام مبلغ ما يعيش المادة الأصلية بين مشتقاتها بحسب عروض تطورات الاشتقاق عليها ، أو انقضاء أمد حياتها بحسب المعنى وتبدله إلى معنى آخر لا أن يلغى حكم التطورات ويحفظ المعنى الأصلي ما جرى اللسان ، فافهم ذلك .

فالاعتبار في اللفظ بما يفيده بحسب الاستعمال الدائر الحي لا بما تفيده المادة اللغوية وقد استعمل لفظ الاستطاعة في كلامه تعالى في أزيد من أربعين موضعاً، وهو في الجميع بمعنى القدرة، واستعمل لفظ الإطاعة فيما يقرب من سبعين موضعاً وهو في الجميع بمعنى الانقياد، واستعمل لفظ الطوع فيما استعمل وهو مقابل الكره ؛ فكيف يسوغ أن يؤخذ لفظ يستطيع بمعنى يطيع ثم يطيع بمعنى الطوع ثم يحكم بأن يستطيع في الآية بمعنى يرضى ؟ .

وأما حديث أجاب واستجاب فقد استعملا معاً في كلامه تعالى بمعنى واحد وورد استعمال الاستجابة في موارد هي أضعاف ما استعملت فيه الإجابة فإنك تجد الاستجابة فيما يقرب من الشلائين موضعاً ، ولا تجد الإجابة في أكثر من عشرة مواضع فكيف يقاس عليها أطاع واستطاع ؟.

وكونهما بمعنى واحد ليس إلا لانطباق عنايتين مختلفتين على مورد واحد

فمعنى أجاب أن الجواب تجاوز عن المسؤول إلى السائل ، ومعنى استجاب أن المسؤول طلب من نفسه الجواب فأداه إلى السائل .

ومن هنا يظهر أن الذي فسر به الاستجابة وهو قوله : «ومعنى استجاب سئل شيئاً وطلب منه أن يجيب إليه فأجاب، ليس على ما ينبغي فإن باب الاستفعال هو طلب «فعل» لا طلب «أفعل» وهو ظاهر .

وثالثاً: أن السياق لا يلائم هذا المعنى إذ لو كان معنى قولهم: ﴿هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴾ أنه هل يرضى ربك أن نسأله نحن أو تسأله أنت أن ينزل علينا مائدة من السماء ، وكان غرضهم من هذا السؤال أو النزول أن يزدادوا إيماناً ويطمئنوا قلباً فما وجه توبيخ عيسى مشخ لهم بقوله: ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ ؟ وما وجه وعيده تعالى الكافرين بها بعذاب لا يعذبه أحداً من العالمين ، وهم لم يقولوا إلا حقاً ولم يسألوا إلا مسألة مشروعة ، وقد قال تعالى : ﴿واسألوا الله من فضله ﴾(١).

قوله تعالى: ﴿قَالَ اتقوا الله إِنْ كُنتُم مؤمنين﴾ توبيخ منه على لهم لما يشتمل عليه ظاهر كلامهم من الاستفهام عن استطاعة ربه على إنزال المائدة فإن كلامهم مريب على أي حال .

وأما على ما قدمناه من أن الأصل في مؤاخذتهم الذي يترتب عليه الوعيد الشديد في آخر الأيات هو أنهم سألوا آية حيث لا حاجة إليها واقترحوا بما في معنى العبث بآيات الله سبحانه ، ثم تعبيرهم بما يتبادر من ظاهره كونهم كانهم لم يعقدوا قلوبهم على القدرة الربوبية فوجه توبيخه مانش لهم بقوله : ﴿ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ﴾ أظهر .

قوله تعالى : ﴿قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين السياق ظاهر في أن قولهم هذا عذر اعتذروا به للتخلص من توبيخه سنني وما ذكروه ظاهر التعلق باقتراحهم الآية بنزول المائدة دون ما يظهر من قولهم : ﴿هل يستطيع ربك أن ينزل ﴾ ، من المعنى الموهم للشك في إطلاق القدرة ، وهذا أيضاً أحد الشواهد على أن ملاك المؤاخذة في المقام هو أنهم

<sup>(</sup>١) الساء: ٣٢ .

سألوا آية على آية من غير حاجة إليها .

وأما قولهم : ﴿ نويد أَن نَاكُلُ مِنهَا ﴾ الله ، فقد عدوا في بينان غرضهم من اقتراح الآية أموراً أربعة :

أحدها: الأكل وكان مرادهم بذكره أنهم ما أرادوا به اللعب بآيات الله بل أرادوا أن عنها عنها عنها كالتسليم أرادوا أن عاكلوا منها ، وهو غرض عقلائي ، وقد تقدم أن هذا القول منهم كالتسليم لاستحقاقهم التوبيخ من عيسى عشيم والوعيد الشديد من الله لمن يكفر منهم بآية المائدة .

وذكر بعضهم: أن المراد بذكر الأكل إبانة أنهم في حاجة شديدة إلى الطعام ولا يجدون ما يسد حاجتهم. وذكر آخرون أن المراد: نريد أن نتبرك بأكله. وأنت تعلم أن المعنى الذي قرر في كل من هذين الوجهين أمر لا يدل عليه مجرد ذكر الأكل، ولو كان مرادهم ذلك وهو أمر يدفع به التوبيخ لكان مقتضى مقام الاعتذار التصريح بذكره، وحيث لم يذكر شيء من ذلك مع حاجة المقام إلى ذكره لو كان مراداً فليس المراد بالأكل إلا مطلق معناه من حيث إنه غرض عقلائي هو أحد أجزاء غرضهم في اقتراح نزول المائدة.

الثاني: اطمئنان القلب وهـو سكونـه بانـدفاع الخـطورات المنافيـة للخلوص والحضور.

والثالث: العلم بأنه مشخ قد صدقهم فيما بلغهم عن ربه ، والمراد بالعلم حينئذ هو العلم اليقيني الذي يحصل في القلب بعد ارتفاع الخطورات والوساوس النفسانية عنه ، أو العلم بأنه قد صدقهم فيما وعدهم من ثمرات الإيمان كاستجابة الدعاء كما ذكره بعضهم ، لكن يبعده أن الحواريين ما كانوا يسألون إنزال المائدة من السماء إلا بدعاء عيسى شخ ومسألته ، وبالجملة بإعجاز منه شخ وقد كانوا رأوا منه مشخ آيات كثيرة فإنه مشخ لم يزل في حياته قريناً لآيات إلهية كبرى ، ولم يرسل إلى قومه ولم يدعهم دعوة إلا مع آيات ربه فلم يزالوا يرون ثمرات إيمانه من استجابة قوم ولم يدعهم دعوة إلا مع آيات ربه فلم يزالوا يرون ثمرات إيمانه من استجابة الدعاء إن كان المراد الثمرة التي هي استجابة دعائه شخ ، وإن كان المراد الثمرة التي هي استجابة دعائه بشخ ، وإن كان المراد الثمرة تنزل إلا بدعاء عيسى مشخ .

الرابع: أن يكونوا عليها من الشاهدين عندما يحتاج إلى الشهادة كالشهادة عند المنكرين، والشهادة عند الله يوم القيامة، فالمراد بها مطلق الشهادة، ويمكن أن يكون المراد مجرد الشهادة عند الله سبحاته كما وقع في بعض قولهم الذي حكاه الله تعالى إذ قال: ﴿ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ﴾ (١) .

فقد تحصل أنهم - فيما اعتذروا به - ضموا أموراً جميلة مرضية إلى غرضهم الأخر الذي هو الأكل من المائدة السماوية ليحسموا به مادة الحزازة عن اقتراحهم الأبة بعد مشاهدة الأيات الكافية فأجابهم عيسى منشة إلى مسألتهم بعد الإصرار.

قوله تعالى: ﴿قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنهزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين خلط على نفسه بهم في سؤال المائدة ، وبدأ بنداء ربه بلقظ عام فقال : ﴿اللهم ربنا ﴾ وقد كانوا قالوا له : ﴿هل يستطيع ربك ﴾ ليوافق النداء الدعاء .

وقد توحد هذا الدعاء من بين جميع الأدعية والمسائل المحكية في القرآن عن الأنبياء عليهم السلام بأن صدر فربالهم ربنا وغيره من أدعيتهم مصدر بلفظ فرب أو فربنا وليس إلا لدقة المورد وهول المطلع، نعم يوجد في أقسام الثناء المحكية نظير هذا التصدير كقوله: فقل الحمد لله (٢) وقوله: فقل اللهم مالك الملك (٣) وقوله: فقل اللهم فاطر السماوات والأرض (٤).

ثم ذكر سلط عنواناً لهذه المائدة النازلة هو الغرض له والأصحابه من سؤال نزولها وهو أن تنزل فتكون عبداً له ولجميع أمته ، ولم يكن الحواريون ذكروا فيما اقترحوه أنهم يريدون عيداً يخصون به لكنه عليه عنون ما سأله بعنوان عام وقلبه في قنالب حسن ليخرج عن كونه سؤالاً للآية مع وجود آيات كبرى إلهية بين أيديهم وتحت مشاهدتهم ، ويكون سؤالاً مرضياً عند الله غير مصادم لمقام العزة والكبرياء فإن العيد من شأنه أن يجمع الكلمة ، ويجدد حياة الملة ، وينشط نفوس العائدين ، ويعلن كلما عاد عظمة الدين .

ولذلك قال : ﴿عيداً لأولنا وآخرنا﴾ أي أول جماعتنا من الأمة وآخر من يلحق

(۲) آل عمران : ۲۲ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٥٩ . (٤) الزمر : ٤٦ .

بهم ـ على ما يدل عليه السياق ـ فإن العيد من العود ولا يكون عيداً إلا إذا عاد حيناً بعد حين ، وفي الخلف بعد السلف من غير تحديد .

وهذا العيد مما اختص به قوم عيسى نشخه كما اختصوا بنوع هذه الآية النازلة على ما تقدم بيانه .

وقوله: ﴿وآية منك﴾ لما قدم مسألة العيد وهي مسألة حسنة جميلة لا عناب عليها عقبها بكونها آية منه تعالى كأنه من الفائدة الزائدة المترتبة على الغرض الأصلي غير مقصودة وحدها حتى يتعلق بها عناب أو سخط، وإلا فلو كانت مقصودة وحدها من حيث كونها آية لم تخل مسألتها من نتيجة غير مطلوبة فإن جميع المزايا الحسنة التي كان يمكن أن يراد بها كانت ممكنة الحصول بالأيات المشهودة كل يوم منه بالله للحواريين وغيرهم.

وقوله: ﴿وارزقنا وأنت خير الرازقين﴾ وهذه فائدة أخرى عدها مترتبة على ما سأله من العيد من غير أن تكون مقصودة بالذات ، وقد كان الحواريون ذكروه مطلوباً بالذات حيث قالوا: ﴿نريد أن نأكل منها ﴾ فذكروه مطلوباً لذاته وقدموه على غيره ، لكنه ولله عده غير مطلوب بالذات وأخره عن الجميع وأبدل لفظ الأكل من لفظ الرزق فأردفه بقوله: ﴿وأنت خير الرازقين ﴾ .

والدليل على ما ذكرنا أنه خَنْظَ جعل ما أخذوه أصلًا فائدة مترتبة أنه سأل أولًا لجميع أُمنه ونفسه ، وهو سؤال العيد الذي أضافه إلى سؤالهم فصار بذلك كونها آية من الله ورزقاً وصفين خاصين للبعض دون البعض كالفائدة المترتبة غير الشاملة .

فانظر إلى أدبه طنظ البارع الجميل مع ربه، وقس كلامه إلى كلامهم وكلا الكلامين يؤمان نزول المائدة ـ تر عجباً فقد أخذ كنظ لفظ سؤالهم فأضاف وحذف ، وقدم وأخر ، وبدل وحفظ حتى عاد الكلام الذي ما كان ينبغي أن يوجه به إلى حضرة العزة وساحة العظمة أجمل كلام يشتمل على أدب العبودية ، فتدبر في قيود كلامه كلامه كلامه مشك تر عجباً .

وقوله تعالى : ﴿قَالَ الله إني مَسْرَلُها عليكم فمن يكفر بعد منكم فياني اعذبه عنداباً لا اعذبه أحداً من العالمين فرأ أهل المدينة والشام وعاصم ﴿مَسْرُلُها ﴾ بالتخفيف على ما في المجمع - والتخفيف أوفق لأن

الإنـزال هو الـدال على النزول الـدفعي ، وكذلـك نزلت المـاثـدة ، وأمـا التنـزيــل فاستعماله الشائع إنـما هو في النزول التدريجي كما تقدم كراراً .

وقوله تعالى : ﴿إنِّي منزلها عليكم﴾ وعد صريح بالإنزال وخاصة بالنظر إلى الإنبان به في هيئة اسم الفاعل دون الفعل ، ولازم ذلك أن المائدة قد نزلت عليهم .

وذكر بعض المفسرين أنها لم تنزل كما روي ذلك في الدر المنثور ومجمع البيان وغيرهما عن الحسن ومجاهد: قالا: إنها لم تنزل وإن القوم لما سمعوا الشرط استعفوا عن نزولها وقالوا: لا نريدها ولا حاجة لنا فيها فلم تنزل.

والحق أن الآية ظاهرة الدلالة على النزول فإنها تتضمن الوعد الصريح بالنزول وحاشاه تعالى أن يجود لهم بالوعد الصريح وهو يعلم أنهم سيستعفون عنها فلا تنزل، والوعد الذي في الآية صريح والشرط الذي في الآية يتضمن تفرع العذاب وترتبه على الكفر بعد النزول، ويعبارة اخرى: الآية تتضمن الوعد المطلق بالإنزال ثم تفريع العذاب على الكفر لا إنها تشتمل على الموعد بالإنزال على تقدير قبولهم العذاب على الكفر، حتى يرتفع موضوع الوعد عند عدم قبولهم الشرط فيلا تنزل المائدة باستعفائهم عن نزولها، فافهم.

وكيف كان فاشتمال وعده تعالى بإنزال المائدة على الوعيد الشديد بعذاب الكافرين بها منهم ليس رداً لدعاء عيسى طفي وإنما هو استجابة له غير أنه لما كان ظاهر الاستجابة بعد الدعاء على ما له من السياق ان هذه الآية تكون رحمة مطلقة منه لهم يتنعم بها آخرهم وأولهم ، قيد تعالى هذا الإطلاق بالشرط الذي شرط عليهم ، ومحصله أن هذا العيد الذي خصهم الله به لا ينتفع به جميعهم بل إنما ينتفع به المؤمنون المستمرون على الإيمان منهم ، وأما الكافرون بها فيستضرون بها أشد الفرر .

فالأيتان في كلامه تعالى من حيث إطلاق الـدعـاء بحسب لازمـه وتقييد الاستجابة كقوله تعالى : ﴿وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم رَبُّهُ بِكُلُّمَاتُ فَأَتَّمُهُنَ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكُ لَا سَتَجَابَةً كَانَ وَمُن ذَرِيتِي قَالَ لا يَنَالَ عَهْدِي الظَّالْمِينَ ﴿(١) وقوله تعالى حكاية عن للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظّالمين ﴿(١) وقوله تعالى حكاية عن

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٧٤ .

موسى منافض : وأنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون (١).

وقد عرفت فيما تقدم أن السبب الأصلي في هذا العذاب الموعود الذي يختص بهم إنما هو اقتراحهم آية هي في نوعها مختصة بهم لا يشاركهم فيها غيرهم من الأمم فإذا أجيبوا إلى ذلك اوعدوا على الكفر عذاباً لا يشاركهم فيها غيرهم كما شرفوا بمثل ذلك .

ومن هنا يظهر أن المراد بالعالمين عالمو جميع الأمم لا عالمو زمانهم فإن ذلك مرتبطاً بمن يمتازون عنهم من الناس وهم جميع الأمم لا أهمل زمان عيسى الشاء خاصة من أمم الأرض .

ومن هناك يظهر أيضاً أن قوله: ﴿ فَإِنِي اعذب عذاباً لا اعذب أحداً من العالمين وإن كان وعيداً شديداً بعذاب بئيس لكن الكلام غير ناظر إلى كون العذاب فوق جميع العذابات والعقوبات في الشدة والألم ، وإنما هو مسوق لبيان انفراد العذاب في بابه ، واختصاصهم من بين الأمم به .

## ( بحث روائي )

في المجمع في قوله تعالى : ﴿هل يستطيع ربك﴾ عن أبي عبــد الله علنت قال : معنى الآية هــل تستطيع أن تدعو ربك .

أقول: وروي هذا المعنى من طريق الجمهور عن بعض الصحابة والتابعين كعائشة وسعيد بن جبير، وهو راجع إلى ما استظهرناه من معنى الآية فيما تقدم فإن السؤال عن استطاعة عيسى نشخ إنما يصح بالنسبة إلى استطاعته بحسب الحكمة والمصلحة دون استطاعته بحسب أصل القدرة.

وفي تفسيس العياشي عن عيسى العلوي عن أبيه عن أبي جعفر مشخف قبال :

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٥٦ .

المائدة التي نزلت بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب عليها تسعة أحـوتة وتسعـة أرغفة .

أقبول: وفي لفظ آخر تسعة أنوان وتسعة أرغفة (والأنبوان) جمع نبون وهبو الحوت .

وفي المجمع عن عمار بن ياسر عن النبي متلئة قال : نزلت المائدة خبراً ولحماً ، وذلك لأنهم سألوا عيسى طعاماً لا ينف يأكلون منها ، قال : فقيل لهم : فإنها مقيمة لكم ما لم تخونوا وتخبأوا وترفعوا فإن فعلتم ذلك عذبتم ، قال : فما مضى يومهم حتى خبأوا ورفعوا وخانوا .

أقول: ورواه في المدر المنشور عن الترملذي وابن جريس وابن أبي حاتم وابن الأنباري وأبي الشيخ وابن مردويه عن عمار بن ياسس عنه منظمة وفي آخسره فمسخوا قردة وخنازير.

قال في الدر المنثور : وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من وجه آخر عن عمار بن ياسر موقوفاً مثله ، قال الترمذي : والوقف أصح ! انتهى .

والذي ذكر في الخبر من أنهم سألوا طعاماً لا ينفد بأكلون منها لا ينطبق على الأية ذاك الانطباق بناء على ظاهر ما حكاه الله تعالى من قولهم : ﴿ونكون عليها من الشاهدين﴾ فإن الطعام الذي لا يقبل النفاد لا يحتاج إلى شاهد يشهد عليه إلا أن يراد من الشهادة الشهادة عند الله يوم القيامة .

والذي ذكر فيه من مسخهم قردة وخنازير ظاهر السياق أن ذلك هو العذاب الموعود لهم ، وهذا مما يفتح باباً من المناقشة فيه فإن ظاهر قوله تعالى ﴿فإني أعذبه عذاباً لا اعذب به أحداً من العالمين اختصاص هذا العذاب بهم ، وقد نص القرآن الشريف على مسخ آخرين بالقردة ، قال تعالى : ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾(١) ، والمروي في هذا الباب عن بعض طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام : أنهم مسخوا خنازير .

وفي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن عشي قال : إن

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦٥ .

الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة فلم يؤمنوا بها فمسخهم الله خنازير .

وفيه : عن عبد الصمد بن بندار قال : سمعت أبا الحسن مالنظ يقول : كانت الخنازير قوماً من القصارين كذبوا بالمائدة فمسخوا خنازير .

أقول: وفيما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن الأشعري عن أبي الحسن الرضا والنه قال: الفيل مسخ كان ملكاً زنّاة ، والذئب مسخ كان أعرابياً ديوتاً ، والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريم فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البحر والوزغ والزنبور كان نماماً ، والدب والوزغ والزنبور كانت لحاماً يسرق في الميزان .

والرواية لا تعارض الروايتين السابقتين لإمكان أن يمسخ بعضهم خنزيراً وبعضهم جريثاً وضباً غير أن هذه الرواية لا تخلو عن شيء آخر وهو ما تضمنه من مسخ أصحاب السبت قردة وخدازير ، والآية الشريفة المذكورة ونظيرتها ما في سورة الأعراف إنما تذكران مسخهم قردة بسياق كالمنافي لغيرها ، والله أعلم .

وَإِذْ قَالَ آللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ آتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلْهَيْنِ مِنْ دُونِ آللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا آللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ آلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتِي كُنْتَ أَنْتَ آلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيهِمْ فَلَاتًا فَانَتَ الْرَقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَيهِمْ فَلَاتًا اللَّهُ مَا الْعَرِيزُ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

الْحَكِيمُ (١١٨) قَالَ آللَّهُ هٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ آلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَخْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَـداً رَضِيَ آللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ العَظِيمُ (١١٩) لِلَّهِ مُلْكُ آلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠) لِلَّهِ مُلْكُ آلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٢٠).

### (بیان)

مشافهة الله رسوله عيسى ابن مريم في أمر ما قالته النصارى في حقه ، وكأن الغرض من سرد الآيات ذكر ما اعترف به طفية وحكاه عن نفسه في حياته الدنيا : أنه لم يكن من حقه أن يدعي لنفسهما ليس فيها فقد كان بعين الله التي لا تنام ولا تزيغ، وأنه لم يتعد ما حده الله سبحانه له فلم يقل إلا ما أمر أن يقول ذلك ، واشتغل بالعمل بما كلفه الله أن يشتغل به وهو أمر الشهادة ، وقد صدّقه الله تعالى فيما ذكره من حق الربوبية والعبودية .

وبهـذا تنطبق الآيـات على الغرض النــازل لأجله السورة ، وهــو بيـان الحق المجعول لله على عباده أن يفوا بالعهد الذي عقدوه وأن لا ينقضوا الميثاق ؛ فليس لهم أن يسترسلوا كيفما أرادوا وأن يرتعوا رغداً حيث شاؤا فلم يملكوا هذا النـوع من الحق من قبـل ربهم ، ولا أنهم قادرون على ذلـك من حيـال أنفسهم ، ولله ملك السمـاوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ، وبذلك تختتم السورة .

قوله تعالى: ﴿وَإِذْقَالَ الله يَاعِيسَى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴿ إِذَ خُرف متعلق بمحذوف يه لل عليه المقام ، والمراد به يوم القيامة لقوله تعالى فيها : ﴿قَالَ الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ وقول عيسى سننذ فيها ﴿وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ .

وقد عبرت الآية عن مريم بالامومة فقيل: ﴿اتخذوني وأُمي إلهين﴾ دون ان يُقال: «اتخذوني ومريم إلهين» للدلالة على عمدة حجتهم في الألوهية وهو ولادته منها بغير أب، فالبنوة والأمومة الكذائيتين هما الأصل في ذلك فالتعبير به وبأمه أدل وأبلغ من التعبير بعيسى ومريم. و ﴿ دُونَ ﴾ كلمة تستعمل بحسب المآل في معنى الغير ، قبال الراغب : يُقبال للقاصر عن الشيء دُون الله عضهم : هو مقلوب من الله نو ، والأدون الله ني ، وقوله تعالى : ﴿ لا تتخذوا بطانة من دونكم ﴾ أي من لم يبلغ منزلتكم في الديانة ، وقيل : في القرابة ، وقوله : ﴿ ويغفر ما دون ذلك ﴾ أي ما كان أقبل من ذلك ، وقيل ما سوى ذلك ، والمعنيان متلازمان ، وقوله : ﴿ وأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ﴾ أي غير الله ، انتهى .

وقد استعمل لفظ ﴿من دون الله ﴾ كثيراً في القرآن في معنى الإشراك دون الاستقلال بمعني أن المراد من اتخاذ إله أو إلهين أو آلهة من دون الله هو أن يتخذ غير الله شريكاً لله سبحانه في الوهيته لا أن يتخذ غير الله إلها وتنفي الوهية الله سبحانه فإن ذلك من لغو القول الذي لا يرجع إلى محصل فإن الذي أثبته حينئذ يكون هو الإله سبحانه وينفي غيره ، ويعود النزاع إلى بعض الأوصاف التي أثبتها فمثلاً لو قال قائل : إن الإله هو المسيح ونفى إله المسيح عاد مفاد كلامه إلى إثبات الإله تعالى وتوصيفه بصفات المسيح البشرية ، ولو قال قائل : إن الأصنام أو أرباب الأصنام آلهة ونفى الله تعالى وتقدس فإنه يقول بأن للعالم إلها فقد أثبت الله سبحانه لكنه نعته بنعت الكثرة والتعدد فقد جعل لله شركاء ، أو يقول كما يقوله النصارى : إن الله ثالث ثلاثة أي واحد هو ثلاث وثلاث هو واحد .

ومن قال : إن مبدأ العالم هو الدهر أو الطبيعة ونفى أن يكون للعالم إله تعالى عن ذلك فقد أثبت للعالم صانعاً وهو الله عز اسمه لكنه نعته بنعوت القصور والنقص والإمكان .

ومن نفى أن يكون لهذا النظام العجيب مبدأ أصلاً ونفى العلية والتأثير على الرغم من صريح ما تقضي به فطرته فقد أثبت عالماً موجوداً ثابتاً لا يقبل النفي والانعدام من رأس أي هو واجب الثبوت وحافظ ثبوته ووجوده إما نفسه وليس لطرو الزوال والتغير إلى أجزائه ، وإما غيره فهو الله تبارك وتعالى ، وله نعوت كماله .

فتبين أن الله سبحانه لا يقبل النفي أصلاً إلا بظاهر من القول من غير أن يكون له معنى معقول .

والملاك في ذلك كله أن الإنسان إنما يثبت الإله تعالى من جهة الحاجة العامة في العالم إلى من يقيم أود وجوده ويدبر أمر نظامه ثم يثبت خصوصيات

وجوده فما أثبته من شيء لسد هذه الخلة ورفع تلك الحاجة فهو الله سبحانه ثم إذا أثبت إلها غيره أو أثبت كثرة فإما أن يكون قـد أخطأ في تشخيص صفاته وألحد في اسمائه ، أو يثبت له شريكاً أو شركاء تعالى عن ذلك ، وأما نفيه وإثبات غينره فلا معنى له .

فظهر أن معنى قوله : ﴿ إلهين من دون الله ﴾ شريكين لله هما من غيره ، وإن سلم أن الكلمة لا تؤدي معنى الشركة بوجه ، قلنا : إن معناها لا يتعدى إتخاذ إلهين هما من سنخ غير الله سبحانه وأما كون ذلك مقارناً لنفي الوهيته تعالى أو إثباتها فهو مسكوت عنه لا يدل عليه لفظ وإنما يعلم من خارج ، والنصارى لا ينفون الوهيته تعالى مع اتخاذهم المسيح وأمه إلهين من دون الله سبحانه .

وربما استشكل بعضهم الآية بأن النصارى غير قـائلين بالـوهية مـريم العذراء عليها السلام ، وذكروا في توجيهها وجوهاً .

لكن الذي يجب أن يتنبه عليه أن الآية إنما ذكرت اتخاذهم إياها إلهة ولم يذكر قسولهم بأنها إلهة بمعنى التسمية ، واتخاذ الإله غير القول بالالوهية إلا من باب الالتزام واتخاذ الإله بالعبادة والخضوع العبودي قال تعالى -: ﴿ أَفْرَأَيْتُ مِنَ اتَّخَذَ إِلَهُ هُواهُ ﴾ (١) وهذا المعنى مأثور عن أسلاف النصارى مشهود في أخلافهم .

قال الألوسي في روح المعاني : إن أبا جعفر الإمامي حكى عن بعض النصارى أنه كان فيما مضى قوم يُقال لهم : «المريمية» يعتقدون في مريم أنها إله .

وقال في تفسير المنار: أما اتخاذهم المسيح إلهاً فقد تقدم في مواضع من تفسير هذه السورة ، وأما أمه فعبادتها كانت متفقاً عليها في الكنائس الشرقية والغربية بعد قسطنطين ، ثم أنكرت عبادتها فرقة البروتستانت التي حدثت بعد الإسلام بعدة قرون (٢).

<sup>(</sup>١) الجاثية : ٢٣ .

<sup>(</sup>۲) كما أن القول برسائة المسيح ونفي الوهيته لا يـزال يشيع في هـذه الآيام وهي سنة ١٩٥٨ م بين نصارى إمريكا ، وقد ذكر المحقق هـ . جـ . فلز في مجمل التاريخ · أن هذه العبادة التي تأتى بها عامة النصارى للمسيح وأمه لا توافق تعليم المسيح لأنه نهى كما في إنجيل مرقس أن يعبد غير الله الواحد ليراجع ص ٥٢٦ و ص ٥٣٩ من الكتاب المزبور .

إن هذه العبادة التي توجهها النصارى إلى مريم والدة المسيح منظم منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء واستغاثة واستشفاع ، ومنها صيام ينسب إليها ويسمى باسمها ، وكل ذلك يقرن بالخضوع والخشوع لذكرها ولصورها وتماثيلها ، واعتقاد السلطة الغيبية لها التي يمكنها بها في اعتقادهم أن تنفع وتضر في الدنيا والآخرة بنفسها أو بواسطة ابنها ، وقد صرحوا بوجوب العبادة لها ، ولكن لا يعرف عن فرقة من فرقهم إطلاق كلمة «إله» عليها بل يسمونها «والدة الإله» ويصرح بعض فرقهم أن ذلك حقيقة لا مجاز .

والقرآن يقول هنا: إنهم اتخذوها وامها إلهين ، والاتخاذ غير التسمية فهو يصدق بالعبادة وهي واقعة قطعاً ، وبين في آية أخرى أنهم قالوا: إن الله هو المسيح عيسى ابن مربم ، وذلك معنى آخر ، وقد فسر النبي بمناهي قوله تعالى في أهل الكتاب: ﴿ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ﴾ أنهم اتبعوهم فيما يحلون ويحرمون لا أنهم مسموهم أرباباً .

وأول نص صريح رأيته في عبادة النصارى لمريم عبادة حقيقية ما في كتاب «السواعي» من كتب الروم الأرثوذكس، وقد اطلعت على هذا الكتاب في دير يسمى الدير التلميد، وأنا في أول العهد بمعاهد التعليم، وطوائف الكاثوليك يصرحون بذلك ويفاخرون به.

وقد زين الجزويت في بيروت العدد التاسع من السنة السابعة لمجلتهم «المشرق» بصورتها وبالنقوش الملونة إذ جعلوه تذكاراً لمرور خمسين سنة على إعلان البابا بيوس التاسع: أن مريم البتول «حبل بها بلا دنس الخطية» وأثبتوا في هذا العدد عبادة الكنائس الشرقية لمريم كالكنائس الغربية.

ومنه قول الأب دلويس شيخو، في مقالة لـه فيه عن الكنائس الشرقية : دإن تعبد الكنيسة الأرمنية للبتول الطاهرة أم الله لأمر مشهور، وقوله دقـد امتازت الكنيسة القبطية بعبادتها للبتول المغبوطة أم الله، انتهى كلامه .

ونقل أيضاً بعض مقالة للأب «إنستاس الكرملي» نشرت في العدد الرابع عشر من السنة الخامسة من مجلة المشرق الكاثوليكية البيروتية قال تحت عنوان «قدم التعبد للعذراء» بعد ذكر عبارة سفر التكوين في عداوة الحية للمرأة ونسلها وتفسير المرأة بالعذراء: «ألا ترى أنك لا ترى من هذا النص شيئاً ينوه بالعذراء تنويهاً جلياً إلى أن جاء ذلك النبي العظيم وإيلياء الحي فأبرز عبادة العذراء من حيز الـرمز والإبهام إلى عالم الصرحة والتبيان.

ثم فسر هذه الصراحة والتبيان بما في سفر الملوك الثالث (بحسب تقسيم الكاثوليك) من أن إيليا حين كان مع غلامه في رأس الكرمل أمره سبع مرات أن يتطلع نحو البحر فأخبره الغلام بعد تطلعه المرة السابعة : أنه رأى سحابة قدر راحة الرجل طالعة من البحر .

قال صاحب المقالة: فمن ذلك النشى، (أول ما ينشأ من السحاب)(١) قلت: إن هو إلا صورة مريم على ما أحقه المفسرون بل وصورة الحبل بلا دنس أصلي، ثم قال: هذا أصل عبادة العذراء في الشرق العزيز، وهو يرتقي إلى الماثة العاشرة قبل المسيح، والفضل في ذلك عائد إلى هذا النبي إيليا العظيم، ثم قال: ولذلك كان أجداد الكرمليين أول من آمن أيضاً بالإله يسوع بعد الرسل والتلامذة، وأول من أمن أيضاً بالإله يسوع بعد الرسل والتلامذة، وأول من أمن أيضاً بالإله يسوع بعد الرسل والتلامذة، وأول من أقام للعذراء معبداً بعد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد، انتهى (٢).

قوله تعالى : ﴿قال مبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي يحق﴾ إلى آخر الآية هذه الآية والتي تتلوها جواب المسيح عيسى ابن مريم ﷺ عما سئل عنه وقد أتى ﷺ فيه بأدب عجيب :

فبدأ بتسبيحه تعالى لما فاجأه أن سمع ذكر ما لا يليق نسبته إلى ساحة الجلال والعظمة وهو اتخاذ الناس إلهين من دون الله شريكين له سبحانه فمن أدب العبودية أن يسبح العبد ربه إذا سمع ما لا ينبغي أن يسمع فيه تعالى أو ما يخطر بالبال تصور ذلك ، وعليه جرى التأديب الإلهي في كلامه كقوله : ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه ﴾ (٢) وقوله : ﴿ووجعلون لله البنات سبحانه ﴾ (١) .

ثم عاد إلى نفي ما استفهم عن انتسابه إليه ، وهو أن يكون قد قال للناس

<sup>(</sup>١) يشير به إلى السحابة التي شاهدها الغلام ناشئة من البحر .

 <sup>(</sup>٢) وإنما نقلنا ما نقلناه بطوله لأن فيه ما يطلع به الباحث المتأمل على نوع منطقهم في إثبات العبادة
 لها ويشاهد بعض مجازفاتهم في الدين .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) النحل: ٧٥ .

اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ، ولم ينفه بنفسه بل بنفي سببه مبالغة في التنزيه فلو قال : دلم أقل ذلك أو لم أفعل، لكان فيه إيمان إلى إمكان وقوعه منه لكنه لم يفعل ، لكن إذا نفاه بنفي سببه فقال : ﴿ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق كان ذلك نفياً لما يتوقف عليه ذلك القول ، وهو أن يكون له أن يقول ذلك حقاً فنفي هذا الحق نفي ما يتفرع عليه بنحو أبلغ نظير ما إذا قال المولى لعبده : لم فعلت ما لم آمرك أن تفعله ؟ فإن أجاب العبد بقوله : «لم أفعل، كان نفياً لما هو في مظنة الوقوع ، وإن قال : «أنا أعجز من ذلك، كان نفياً بنفي السبب وهو القدرة ، وإنكاراً لأصل إمكانه فضلاً عن الوقوع .

وقوله: ﴿ وَمَا يَكُونَ لِي أَنَ أَقُولُ مَا لِيسَ لِي بَحَى ﴾ إِنْ كَانَ لَفَظْ ﴿ يَكُونُ ﴾ ناقصة فاسمها قوله: ﴿ إِنْ أَقُولُ ﴾ وخبرها قوله: ﴿ لِي ﴾ واللام للملك ، والمعنى : ما أملك ما لم أملكه وليس من حقي القول بغير حق ، وإن كانت تامة فلفظ ﴿ لِي ﴾ متعلق بها وقوله: ﴿ أَنَ أَقُولُ ﴾ البخ ، فاعلها ، والمعنى : ما يقع لي القول بغير حق ، والأول من الوجهين أقرب ، وعلى أي حال يفيد الكلام نفي الفعل بنفي سببه .

وقوله بالله: ﴿إِنْ كُنْتَ قَلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ ﴾ نفي آخر للقول المستفهم عنه لا نفياً لنفسه بنفسه بل بنفي لازمه فإن لازم وقوع هذا القول أن يعلم به الله لأنه الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو القائم على كل نفس بما كسبت ، المحيط بكل شيء .

وهذا الكلام منه مشخر بتضمن أولاً فائدة إلقاء القول مع الدليل من غير أن يكتفي بالدعوى المجردة ، وثانياً الإشعار بأن الذي كان يعتبره في أفعاله وأقواله هو علم الله سبحانه من غير أن يعبأ بغيره من خلقه علموا أو جهلوا ، فبلا شأن له معهم .

وبلفظ آخر السؤال إنما يصح طبعاً في ما كان مظنة الجهل فيراد به نفي الجهل وإفادة العلم ، إما لنفس السائل إذا كان هو الجاهل بواقع الأمر ، أو لغيره إذا كان السائل عالماً وأراد أن يعلم غيره بما يعلم هو من واقع الأمر كما يحمل عليه نوع السؤال الواقع في كلامه تعالى ، وقوله بشتين في الجواب في مثل المقام : ﴿إن كنت قلته فقد علمته ﴾ إرجاع للأمر إلى علمه تعالى وإشعار أنه لا يعتبر شيئاً في أفعاله وأقواله غير علمه تعالى .

ثم أشار بقوله: ﴿ وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ليكون تنزيها لعلمه تعالى عن مخالطة الجهل إياه، وهو وإن كان ثناء أيضاً في نفسه لكنه غير مقصود لأن المقام ليس بمقام الثناء بل مقام التبري عن انتساب ما نسب إليه.

فقوله ما في نفسي توضيح لنفوذ العلم الذي ذكره في قوله : وإن كنت قلته فقد علمته وبيان أن علمه تعالى بأعمالنا وهو الملك الحق يومئذ ليس من قبيل علم الملوك منا بأحوال رعيته بارتفاع أخبار المملكة إليه ليعلم بشيء ويجهل بشيء ، ويستحضر حال بعض ويغفل عن حال بعض ، بل هو سبحانه لطيف خبير بكل شيء ومنها نفس عيسى ابن مويم بخصوصه .

ومع ذلك لم يستوف حق البيان في وصف علمه تعالى فإنه سبحانه يعلم كلل شيء ، لا كعلم أحدنا بحال الآخر وعلم الآخر بحاله ، بل يعلم ما يعلم بالإحاطة به من غير أن يحيط به شيء ولا يحيطون به علماً فهو تعالى إله غير محدود وكل من سواه محدود مقدر لا يتعدى طور نفسه المحدود ، ولذلك ضم سنت إلى الجملة جملة أخرى فقال : ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾ .

أما قوله: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾ ففيه بيان العلة لقوله: ﴿تعلم ما في نفسي﴾ الخ ، وفيه استيفاء حق البيان من جهة أخرى وهو رفع توهم أن حكم العلم في قوله: ﴿تعلم ما في نفسك﴾ مقصور بما بينه وبين ربه لا يطرد في كل شيء فبين بقوله: ﴿إنك أنت علام الغيوب﴾ أن العلم التام بجميع الغيوب منحصر فيه فما كان عند شيء من الأشياء وهو غيب عن غيره فهو معلوم لله سبحانه وهو محيط به.

ولازم ذلك أن لا يعلم شيء من الأشياء بغيبه تعالى ولا بغيب غيره الذي هو تعالى عالم به لأنه مخلوق محدود لا يتعدى طور نفسه فهـو علام جميـع الغيوب ، ولا يعلم شيء غيره تعالى بشيء من الغيوب لا الكل ولا البعض .

على أنه لو أحيط من غيبه تعالى بشيء فإن أحاط تعالى به لم يكن هذا المحيط محيطاً حقيقة بل محاطاً له تعالى ملكه الله بمشيئته أن يحيط بشيء من ملكه من غير أن يخرج بذلك من ملكه كما قال تعالى : ﴿ولا يحيطون بشيء من

سورة المائلة \_ آية ١١٧ .

YEV

علمه إلا بما شاء ﴿ (١) .

وإن لم يحط سبحانه تعالى بما أحاط به كان مضروباً بحد فكان مخلوقاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

قوله تعالى : ﴿مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمُرَتَنِي بِهُ أَنْ اعبدوا اللهُ ربي وربكم ﴾ لما نفى مبلك القول المسؤول عنه عن نفسه بنفي سببه أولاً نفاه ببيان وظيفته التي لم يتعدها ثانياً فقال : ﴿مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلا مَا أَمُرتَنِي بِهِ ﴾ النح ، وأتى فيه بالحصر بطريق النفي والإثبات ليدل على الجواب بنفي ما سئل عنه وهو القول : ﴿أَنْ اتَخَذُونِي وَأَمِي الهِينَ مَن دُونَ الله ﴾ .

وفسر ما أمره به ربه من القول بقوله : ﴿أَن اعبدوا الله ﴾ ثم وصف الله سبحانه بقوله : ﴿ربي وربكم ﴾ لئلا يبقى أدنى شائبة من الوهم في أنه عبد رسول يدعو إلى الله ربه ورب جميع الناس وحده لا شريك له .

وعلى هذه الصراحة كان يسلك عيسى ابن مريم على دعوته ما دعاهم إلى التوحيد على ما يحكي عنه القرآن الشريف ، قال تعالى حكاية عنه : ﴿إِن الله هـو ربي وربكم فاعبـدوه هـذا صـراط مستقيم ﴾ (٢) وقال : ﴿وإِن الله ربي وربكم فاعبدوه هـذا صـراط مستقيم ﴾ (٢) وقال : ﴿وإِن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ﴾ (٢) .

قوله تعالى : ﴿وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد﴾ ثم ذكر عشد وظيفته الثانية من جانب الله سبحانه وهو الشهادة على أعمال أمته كما قال تعالى : ﴿ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ (1)

يقول طلخ ما كان لي من الوظيفة فيهم إلا الرسالة إليهم والشهادة على أعمالهم: أما الرسالة فقد أديتها على أصرح ما يمكن ، وأما الشهادة فقد كنت عليها ما دمت فيهم ، ولم أتعد ما رسمت لي من الوظيفة فأنا براء من أن أكون القي إليهم أن اتخذوني وأمي إلهين من دون الله .

وقوله : ﴿ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ الرقوب والرقابة هو

(۳) مریم : ۳۱ .

(٢) الزخرف : ٦٤ .

(١) البقرة: ٢٥٥ .

ر) الساء : ١٥٩ ـ

الحفظ، والمراد به في المقام بدلالة السياق هو الحفظ على الأعمال، وكانه أبدل الشهيد من الرقيب احترازاً عن تكرر اللفظ بالنظر إلى قـوله بعـد : ﴿وأنت على كل شيء شهيد﴾، ولا نكتة تستدعي الإتيان بلفظ «الشهيد» ثانياً بالخصوص .

واللفظ أعني قوله: ﴿كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ يدل على الحصر ، ولازمه أنه تعالى كان شهيداً ما دام عيسى منت شهيداً وشهيداً بعده ، فشهادته منت كانت وساطة في الشهادة لا شهادة مستقلة على حد سائر التدبيرات الإلهية التي وكل عليها بعض عباده ثم هو على كل شيء وكيل كالرزق والإحياء والإماتة والحفظ والدعوة والهداية وغيرها ، والآيات الشريفة في ذلك كثيرة لا حاجة إلى إيرادها .

ولذلك عقب على الله على المنظمة قوله: ﴿ وَقَلْمَا تَوْفِيتَنِي كُنْتُ أَنْتُ الرقيبُ عليهم ﴾ بقوله: ﴿ وَأَنْتُ عَلَى كُلُ شِيءَ شَهِيد ﴾ ليدل بذلك على أن الشهادة على أعمال أمته التي كان يتصداها ما دام فيهم كانت حصة يسيرة من الشهادة العامة المطلقة التي هي شهادة الله سبحانه على شيء فإنه تعالى شهيد على أعيان الأشياء وعلى أفعالها التي منها أعمال عباده التي منها أعمال أمة عيسى ما دام فيهم وبعد توفيه ، وهو تعالى شهيد مع الشهداء وشهيد بدونهم .

ومن هنا ينظهر أن الحصر صادق في حقه تعالى مع قيام الشهداء على شهادتهم فإنه سنتن حصر الشهادة بعد توفيه في الله سبحانه مع أن الله بعده شهداء من عباده ورسله وهو النيخ يعلم ذلك .

ومن الدليل على ذلك بشارته طلخ بمجيء النبي طين على ما يحكيه القرآن - بقوله : ﴿ يَا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد (١) وقد نص القرآن على كون النبي طين من الشهداء قال تعالى : ﴿ وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ﴾ (٢) .

على أن الله سبحانه حكى عنه هذا الحصر: ﴿ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ ولم يرده بالإبطال فالله سبحانه هو الشهيد لا غير مع وجود كل شهيد أي إن حقيقة الشهادة هي لله سبحانه كما أن حقيقة كل كمال وخير هو لله سبحانه ، وأن ما يملكه غيره من كمال أو خير أو حسن فإنما هو بتمليكه تعالى من غير أن يستلزم هذا

<sup>(</sup>١) الصف : ٦ . (٢) النساء : ٤١ .

التمليك انعزال تعالى عن الملك ولا زوال ملك وبطلان ، وعليك بالتـدبـر في أطراف ما ذكرناه .

فبان بما أورده من بيان حاله المحكي عنه في الآيتين أنه بريء مما قاله الناس في حقه وأن لا عهدة عليه فيما فعلوه ، ولذلك ختم كلاغت كلامه بقوله : ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك﴾ إلى آخر الآية .

قرله تعالى: ﴿إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لما اتضح بما أقام النه من الحجة أن لم يكن له من الوظيفة بالنسبة إلى الناس إلا أداء الرسالة والقيام بأمر الشهادة ، وأنه لم يشتغل فيهم إلا بذلك ولم يتعده إلى ما ليس له بحق فهو غير مسؤول عما تفوهوا به من كلمة الكفر ، بان أنه النه بمعزل عن الحكم الإلهي المتعلق بهم فيما بينهم وبين ربهم ، ولذلك استأنف الكلام ثانياً فقال من غير وصل وتفريع : ﴿إِن تعذبهم الخ .

فالآية كالصالحة لأن يوضع موضع البيان السابق ، ومفادها أنه لا عهدة علي فيما وقعوا فيه من الشرك الشنيع ، ولم أداخل أمرهم في شيء حتى اشاركهم فيما بينك وبينهم من الحكم عليهم بما شئت فهم وحكمك في حقهم بما أردت ، وهم وصنعك فيهم بما صنعت ، إن تعذبهم بما حكمت فيمن أشرك بك بدخول النار فإنهم عبادك ، وإليك تدبير أمرهم ، ولك أن تسخط عليهم به لأنك المولى الحق وإلى المولى أمر عباده ، وإن تغفر لهم بإمحاء أثر هذا الظلم العظيم فإنك أنت العزيز الحكيم لك حق العزة والحكمة ، وللعزيز (وهو الذي له من الجدة والقدرة ما ليس لغيره) ولا سيما إذا كان حكيماً (لا يقدم على أمو إلا إذا كان مما ينبغي أن يقدم عليه) أن يغفر الظلم العظيم فإن العزة والحكمة إذا اعتنقتا في فاعل لم تدعا قدرة تقوم عليه ولا مغمضة في ما قضى به من أمر .

وبما تقدم من البيان ظهر أولاً: أن قوله: ﴿ فَإِنْهُمْ عَبَادَكُ مِمَازِلَةُ أَنْ يُقَـالَ : ﴿ فَإِنْهُمْ عَبَادَكُ ﴾ بمنزلة أن يُقـال : ﴿ فَإِنْكُ مُولَاهُمُ الْحَقَ ﴾ على ما هـو دأب القرآن من ذكر أسماء الله بعـد ذكر أفعـاله كم تهي آخر الآية .

وثنائياً: أن قنوله: ﴿ فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزَيْزِ الْحَكَيِمَ ﴾ ليس مسوقاً للحصر بـل الإثيان بضمير الفصل وإدخال اللام في الخبر للتأكيد، ويؤول معناه إلى أن عزتـك وحكمتك مما لا يداخله ريب فلا مجال للاعتراض عليك إن غفرت لهم.

وثالثاً: أن المقام (مقام المشافهة بين عيسى ابن مريم عشين وربه) لما كان مقام ظهور العظمة الإلهية التي لا يقوم لها شيء كان مقتضاه أن يراعي فيه جانب ذلة العبودية للغاية بالتحرز عن الدلال والاسترسال والتجنب عن مداخلة في الأمر بدعاء أو سؤال ، ولذلك قال عشين : ﴿ وَإِن تَغفر لهم فَإِنْكَ أَنْتَ الْعَزَيْزِ الْحَكَيْم ﴾ ولم يقل ﴿ فَإِنْكَ غفور رحيم ﴾ لأن سطوع آية العظمة والسطوة الإلهية الغالبة على كل شيء لا يدع للعبد إلا أن يلتجيء إليه بماله من ذلة العبودية ومسكنة الرقية والمملوكية المطلقة ، والاسترسال عند ذلك ذنب عظيم .

وأما قول إبراهيم طائعة لربه : ﴿ فَمَن تَبَعَنِي فَإِنَّهُ مَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَـإِنْكُ غَفَـور رحيم ﴾ (١) فإنه من مقام الدعاء وللعبد أن يثير فيه ناشئة الرحمة الإلهية بما استطاع .

قوله تعالى : ﴿قال الله هدا يوم ينفع الصادقين صدقهم ﴾ تقرير لصدق عيسى ابن مريم الشخص طريق التكنية فإنه لم يصرح بشخصه وإنما المقام هو الذي يفيد ذلك .

والمراد بهذا الصدق من الصادقين صدقهم في الدنيا فإنه تعالى يعقب هذه الجملة بقوله: ﴿لهم جنات تجري من تحتها الأنهار﴾ الخ ، ومن البين أنه بيان لجسزاء صدقهم عند الله سبحانه فهو النقع الذي يعود إليهم من جهة الصدق ، والأعمال والأحوال الأخروية \_ ومنها صدق أهل الآخرة \_ لا يترتب عليها أثر النفع بمعنى الجزاء وبلفظ آخر: الأعمال والأحوال الأخروية لا يترتب عليها جزاء كما يترتب على الأعمال والأحوال الدنيوية ، إذ لا تكليف في الآخرة ، والجزاء من فروع التكليف ، وإنما الآخرة دار حساب وجزاء كما أن الدنيا دار عمل وتكليف ، قال تعالى : ﴿يوم يقوم الحساب﴾ (٢) وقال : ﴿اليوم تجزون ما كنتم تعملون﴾ (٢) وقال تعالى : ﴿إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار﴾ (٤) .

والذي ذكره عيسى النه من حاله في الدنيا مشتمل على قول وفعل وقد قرره الله على الله على الفعل كما يشمل الله على الصدق في الفعل كما يشمل الصدق في القول ، فالصادقون في الدنيا في قولهم وفعلهم ينتفعون يوم القيامة

(٣) الجائية: ٢٨ .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٦ .

<sup>(</sup>٤) المؤمن : ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٤١ .

بصدقهم ، لهم الجنات الموعودة وهم الراضون المرضيون الفائزون بعظيم الفوز .

على أن الصدق في القول يستلزم الصدق في الفعل ـ بمعنى الصراحة وتنزه العمل عن سمة النفاق ـ وينتهي به إلى الصلاح ، وقد روي أن رجلًا من أهل البدو استوصى النبي منظمة فوصاه أن لا يكذب ثم ذكر الرجل أن رعاية ما وصى به كفه عن عامة المعاصي إذ ما من معصية عرضت إلا ذكر أنه لو اقترفها ثم سئل عنها وجب عليه أن يعترف بها على نفسه ويخبر بها الناس فلم يقترفها مخافة ذلك .

قوله تعالى: ﴿ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ﴾ رضي الله عنهم بما قدموا إليه من الصدق، ورضوا عن الله بما آتاهم من الثواب.

وقد علق رضاه بهم أنفسهم لا بأعمالهم كما في قوله تعالى : ﴿ورضي له قولاً ﴾(١) وقوله : ﴿وإن تشكروا يرضه لكم ﴾(١) وبين القسمين من الرضى فرق فإن رضاك عن شيء هو أن لا تدفعه بكراهة ومن الممكن أن يأتي عدوك بفعل ترضاه وأنت تسخط على نفسه ، وأن يأتي صديقك الذي تحبه يفعل لا ترضاه .

فقوله: ﴿ رضي الله عنهم ﴾ يدل على أن الله يدرضى عن أنفسهم ، ومن المعلوم أن الرضى لا يتعلق بأنقسهم ما لم يحصل غرضه جل ذكره من خلقهم ، وقد قال تعالى: ﴿ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ (٣) ، فالعبودية هو الغرض الإلهي من خلق الإنسان فالله سبحانه إنما يرضى عن نفس عبده إذا كان مشالا لعبودية أي أن يكون نفسه نفس عبد الله الذي هو رب كل شيء فلا يرى نفسه ولا شيئاً غيره إلا مملوكاً الله خاضعاً لربوبيته لا يؤوب إلا إلى ربه ولا يرجع إلا إليه كما قال تعالى في سليمان وأيوب : ﴿ نعم العبد إنه أواب ﴾ (٤) وهذا هو الرضى غنه .

وهذا من مقامات العبودية ، ولازمه طهارة النفس عن الكفر بمراتبه وعن الاتصاف بالفسق كما قال تعالى : ﴿ولا يرضى لعباده الكفر﴾(٥) ، وقال تعالى : ﴿فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين﴾(٦) .

(٤) ص : ٤٤

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۰۹

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٧ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٧ .

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) الذاريات : ٥٦ .

ومن آثار هذا المقام أن العبودية إذا تمكنت من نفس العبد ورأى ما يقع عليه بصره وتبلغه بصيرته مملوكاً لله خاضعاً لأمره فإنه يرضى عن الله فإنه يجد أن كل ما آتاه الله فإنما آتاه من فضله من غير أن يتحتم عليه فهو جود ونعمة ، وأن ما منعه فإنما منعه عن حكمة .

على أن الله سبحانه يذكر عنهم وهم في الجنة بقولم : ﴿لهم فيها ما يشاؤون﴾ (١) ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا وجد كل ما يشاؤه لم يكن له إلا أن يرضى .

وهذا غاية السعادة الإنسانية بما هو عبد ، ولذلك ختم الكلام بقومه : ﴿ذَلَـكُ الْفُورُ الْعَظَيمِ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ قَلَهُ مَلْكُ السماواتُ والأرضُ وما فيهن وهو على كبل شيء قدير ﴾ ، الملك \_ بالكسر \_ سلطة خاصة على رقبة الأشياء وأثره نفوذ الإرادة فيما يقدر عليه المالك من التصرف فيها ، والملك \_ بالضم \_ سلطة خاصة على النظام الموجود بين الأشياء وأثره نفوذ الإرادة فيما يقدر عليه ، وبعبارة ساذجة : الملك \_ بالكسر \_ متعلق بالفرد ، والملك \_ بالضم \_ متعلق بالجماعة .

وحيث كان الملك في نفوذ الإرادة بالفعل مقيداً أو متقوماً بالقدرة فإذا تمت القدرة وأطلقت كان الملك ملكاً مطلقاً غير مقيد بشيء دون شيء وحال دون حال ، وليبان هذه النكتة عقب تعالى قبوله : ﴿ لله ملك السماوات والأرض وما فيهن ﴾ بقوله : ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾ .

واختنمت السورة بهذه الآية الدالة على الملك المطلق ، والمناسبة ظاهرة ، فإن غرض السورة هو حث العباد وترغيبهم على الوفاء بالعهود والمواثيق المأخوذة عليهم من جانب ربهم ، وهو الملك على الإطلاق فلا يبقى لهم إلا أنهم عبدا مملوكون على الإطلاق ليس لهم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه إلا السمع والطاعة ، ولا فيما يأخذ منهم من العهود والمواثيق إلا الوقاء بها من غير نقض .

<sup>(</sup>١) البحل: ٣١، الفرقان: ١٦.

## ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ملك في قول الله تبارك وتعالى لعيسى : ﴿أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله﴾ قال : لم يقله وسيقوله ، إن الله إذا علم أن شيئاً كائن أخبر عنه خبر ما قد كان .

أقول: وفيه أيضاً عن سليمان بن خالد عن أبي عبــد الله ﷺ مثله، وحاصله أن الإتيان بصيغة الماضي في الأمر المستقبــل للعلم بتحقق وقوعــه، وهو شــائع في اللغة .

وفيه عن جابر الجعفي عن أبي جعفر مانخه في تفسير هذه الآية : ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب﴾ ، قال : إن اسم الله الأكبر ثلاثة وسبعون حرفاً فاحتجب الرب تبارك وتعالى منها بحرف فمن ثم لا يعلم أحد ما في نفسه عز وجل .

أعطى آدم اثنين وسبعين حرفاً فتوارثها الأنبياء حتى صار إلى عيسى النشخ فذلك قول عيسى : ﴿تعلم ما في نفسي﴾ يعني اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأكبر يقول : أنت علمتنيها فأنت تعلمها ﴿ولا أعلم ما في نفسك﴾ يقول : لأنك احتجبت بذلك الحرف فلا يعلم أحد ما في نفسك .

أقول: سيجيء البحث المبسوط عن أسماء الله الحسنى واسمه الأعظم الأكبر في تفسير قوله تعالى: ﴿ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها﴾ الآية (١) ويتبين هناك أن الاسم الأكبر أو الاسم الأعظم ليس من نوع اللفظ حتى يتألف من حروف الهجاء وإنما المراد بالاسم في أمثال هذه الموارد هو المحكي عنه يالاسم اللفظي وهو الذات ماخوذاً بصفة من صفاته ووجه من وجوهه، ويعود الاسم اللفظي حينئذ اسم الاسم على ما سيتضح بعد.

وعلى هـذا فقولـه سُننى: «إن الاسم الأكبر مؤلف من ثـلاثة وسبعين حـرفاً» ونظيره ما ورد في روايات كثيرة في هذا البـاب من أن الاسم الأعظم مؤلف من كـذا

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٨٠ .

حرفاً ، وأنها متفرقة مبثوثة في كذا سورة أو أنه في كذا آية ، كل ذلك بيانات مبنية على الرمز ، وأمثال مضروبة لتفهيم ما يسع تفهيمه من الحقائق فما كل حقيقة ميسوراً بيانها بالصراحة من غير كناية ، وبالعين دون المثل .

والذي يتضع به معنى الحديث بعض الاتضاح هو أن يُقال: إنه لا شك أن أسماء الله تعالى الحسنى وسائط لظهور الكون بأعيانه وحدوث حوادثه التي لا تحصى ، فإنا لا نشك في أن الله سبحانه خلق خلقه لأنه خالق جواد مبدىء مثلاً لا لأنه منتقم شديد البطش ، وأنه إنما يرزق من يرزق لأنه رازق معط مثلاً لا لأنه قابض مانع ، وأنه إنما يفيض الحياة للأحياء لأنه الحي المحيى لا لأنه مميت معيد ، والآيات القرآنية أصدق شاهد على هذه الحقيقة ، فإنا نرى المعارف المبينة في متون الأيات معللة بالأسماء المناسبة لمعانيها في ذيلها فربما اختتمت الآية لبيان ما تضمنه من المعنى باسم ، وربما اختتمت باسمين يفيدان بمجموعهما المعنى المذكور فيها .

ومن هنا يظهر أن الواحد منا لـو رزق علم الأسماء وعلم الـروابط التي بينها وبين الأشياء وما تقضيه أسماؤه تعالى مفردة ومؤلفة علم النظام الكـوني بما جـرى وبما يجري عليه عن قوانين كلية منطبقة على جزئياتها واحداً بعد واحد .

وقد بين القرآن الشريف على ما يفهم من ظواهره قوانين عامة كثيرة في المبدأ والمعاد وما رتبه الله تعالى من أمر السعادة والشقاوة ثم خاطب النبي متراك بقوله : ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء .

لكنها جميعاً قوانين كلية ضرورية إلا أنها ضرورية لا في أنفسها وباقتضاء من ذواتها بل بما أفاده الله سبحانه عليها من الضرورة واللزوم ، وإذا كانت هذه الحكومة العقلية القطعية من جهته تعالى وبأمره وإرادته فمن البين أن فعله تعالى لا يجبره تعالى على مؤدى نفسه، ولا يغلبه في ذاته فهو سبحانه القاهر الغالب فكيف يغلبه ما ينتهي إليه تعالى من كل جهة ويفتقر إليه في عينه وأثره ، فافهم ذلك .

فمن المحال أن يكون العقبل الذي يحكم بما يحكم بإنساضة الله ذلك عليه أو تكون الحقائق التي إنما وجدت أحكامها وآثارها به تعالى ، حاكمة عليه تعالى مقتضية فيه بالحكم والاقتضاء اللذين هو المبقى لهما القاهر الغالب عليهما ، وبعبارة أخرى :

ما في الأشياء من اقتضاء وحكم إنما هو أثر التمليك الذي ملكه الله إياها ، ولا معنى لأن يملك شيء بـالملك الذي ملكـه الله بعينه منه تعالى شيئاً فهو تعـالى مالـك على الإطلاق غير مملوك بوجه من الوجوه أصلاً .

فلو أثاب الله المجرم أو عاقب المثيب أو فعل أي فعل أراد لم يكن عليه ضير ولا منعه مانع من عقل أو خارج إلا أنه تعالى وعدنا وأوعدنا بالسعادة والشقاء وحسن الجزاء وسوء الجزاء ، وأخبرنا أنه لا يخلف الميعاد وأخبرنا من طريق الوحي أو العقل بأمور ثم ذكر أنه لا يقول إلا الحق فسكنت نفوسنا به واطمأنت قلوبنا إليه بما لا طريق للريب إليه ، قال تعالى : ﴿والحق أقول﴾(١) وقال تعالى : ﴿والحق أقول﴾(١) وفي معناهما الضرورة العقلية في أحكامها .

وهذا الذي بينه هو مقتضى أسمائه تعالى فيما علمنا بتعليمه منها لكن من وراء ذلك أنه تعالى هو المالك على الإطلاق له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ، قال تعالى : ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ (٢) ، وهذا المعنى بعينه اسم من أسمائه تعالى مجهول الكنه لا طريق إلى تعلق العلم به لأحد من خلقه فإن كل ما نعلمه من أسمائه فهو مما يحكيه مفهوم من المفاهيم ثم نشخص بنسبته آثاره في الوجود وأما الأثار التي لا طريق إلى تشخيصها في الوجود فهي لا محالة آثار لاسم لا طريق إلى الحصول على معناها وإن شئت فقل : إنه اسم لا يصطاد بمفهوم ، وإنما يشير إليه صفة ملكه المطلق نوعاً من الإشارة .

## (كلام في معنى الأدب)

نبحث فيه عن الأدب الـذي أدب الله بـه أنبياءه ورسله عليهم السـلام في عـدة فصول :

١ - الأدب ـ على ما يتحصل من معناه ـ هو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يقع عليه

YOO

الفعل المشروع إما في الدين أو عند العقلاء في مجتمعهم كآداب الدعاء وآداب ملاقـاة الأصدقاء وإن شئت قلت : ظرافة الفعل .

ولا يكون إلا في الأمور المشروعة غير الممنوعة فلا أدب في الظلم والخيانة والكذب ولا أدب في الأعمال الشنيعة والقبيحة ، ولا يتحقق أيضاً إلا في الأفعال الاختيارية التي لها هيئات مختلفة فوق الواحدة حتى يكون بعضها متلبساً بالأدب دون بعض كأدب الأكل مشلاً في الإسلام ، وهو أن يبدأ فيه باسم الله ويختم بحمد الله ويؤكل دون الشبع إلى غير ذلك ، وأدب الجلوس في الصلاة وهو التورك على طمأنينة ووضع الكفين على الوركين فوق الركبتين والنظر إلى حجره ونحو ذلك .

وإذ كان الأدب هو الهيئة الحسنة في الأفعال الاختيارية والحسن وإن كان بحسب أصل معناه وهو الموافقة لغرض الحياة مما لا يختلف فيه أنظار المجتمعات لكنه بحسب مصاديقه مما يقع فيه أشد الخلاف ، وبحسب اختلاف الأقوام والأمم والأديان والمذاهب وحتى المجتمعات الصغيرة المنزلية وغيرها في تشخيص الحسن والقبح يقع الاختلاف بينهم في آداب الأفعال .

فربما كان عند قوم من الأداب ما لا يعرفه آخرون ، وربما كان بعض الأداب المستحسنة عند قوم شنيعة مذمومة عند آخرين كتحية أول اللقاء فإنه في الإسلام بالتسليم تحية من عند الله مباركة طيبة ، وعند قوم برفع القلانس ، وعند بعض برفع اليد حيال الرأس ، وعند آخرين بسجدة أو ركوع أو انحناء بطأطأة الرأس ، وكما أن في آداب ملاقاة النساء عند الغربيين أموراً يستشنعها الإسلام ويذمها ، إلى غير ذلك .

غير أن هذه الاختلافات جميعاً إنما نشأت في مرحلة تشخيص المصداق وأما أصل معنى الأدب ، وهو الهيئة الحسنة التي ينبغي أن يكون عليها الفعل فهو مما أطبق عليه العقلاء من الإنسان وأطبقوا أيضاً على تحسينه فلا يختلف فيه اثنان .

٢ ـ لما كان الحسن من مقومات معنى الأدب على ما ذكر في الفصل السابق ، وكان مختلفاً بحسب المقاصد الخاصة في المجتمعات المختلفة أنتج ذلك ضرورة اختلاف الأداب الاجتماعية الإنسانية فالأدب في كل مجتمع كسالمرآة يحاكي خصوصيات أخلاق ذلك المجتمع العامة التي رتبها فيهم مقاصدهم في الحياة ، وركزتها في نفوسهم عوامل اجتماعهم وعوامل مختلفة أخر طبيعية أو اتفاقية .

وليست الأداب هي الأخلاق لما أن الأخلاق هي الملكات الراسخة الروحية التي تتلبس بها الأعمال الصادرة عن الإنسان عن صفات مختلفة نفسية ، وبين الأمرين بون بعيد .

فالأداب من منشئات الأخلاق والأخلاق من مقتضيات الاجتماع بخصوصه بحسب غايته الخاصة فالغاية المطلوبة للإنسان في حياته هي التي تشخص أدبه في أعماله ، وترسم لنفسه خطأ لا يتعداه إذا أتى بعمل في مسير حياته والتقرب من غايته .

٣-وإذ كان الأدب يتبع في خصوصيته الغاية المطلوبة في الحياة فالأدب الإلهي المذي أدب الله سبحانه به أنبياءه ورسله عليهم السلام هو الهيئة الحسنة في الأعمال الدينية التي تحاكي غرض الهين وغايته ، وهو العبودية على اختلاف الأديان الحقة بحسب كثرة موادها وقلتها وبحسب مراتبها في الكمال والرقي .

والإسلام لما كان من شأنه التعرض لجميع جهات الحياة الإنسانية بحيث لا يشذ عنه شيء من شؤونها يسير أو خطير دقيق أو جليل فلذلك وسع الحياة أدباً ، ورسم في كل عمل هيئة حسنة تحاكي غايته .

وليس له غاية عامة إلا توحيد الله سبحانه في مرحلتي الاعتقاد والعمل جميعاً أي أن يعتقد الإنسان أن له إلها هو الذي منه بدىء كل شيء وإليه يعود كل شيء ، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا ، ثم يجري في الحياة ويعيش بأعمال تحاكي بنفسها عبوديته وعبودية كل شيء عنده لله الحق عز اسمه ، وبذلك يسري التوحيد في باطنه وظاهره ، وتظهر العبودية المحضة من أقواله وأفعاله وسائر جهات وجوده ظهوراً لا ستر عليه ولا حجاب يغطيه .

فالأدب الإلهي \_ أو أدب النبوة \_ هي هيئة التوحيد في الفعل .

٤ - من المعلوم بالقياس ويؤيده التجربة القطعية أن العلوم العملية ـ وهي التي تتعلم ليعمل بها ـ لا تنجح كل النجاح ولا تؤثر أثرها الجميل دون أن تلقى إلى المتعلم في تخسمن العمل ، لأن الكليات العلمية ما لم تنطبق على جزئياتها ومصاديقها تتشاقل النفس في تصديقها والإيمان بصحتها لاشتغال نفوسنا طول الحياة بالجزئيات الحسية وكلالها بحسب الطبع الثانوي من مشاهدة الكليات العقلية الخارجة عن الحس مالذي صدق حسن الشجاعة في نفسها بحسب النظر الخالي عن العمل ثم صادف موقفاً من صدق حسن الشجاعة في نفسها بحسب النظر الخالي عن العمل ثم صادف موقفاً من

المواقف الهائلة التي تطير فيها القلوب أدى به ذلك إلى النزاع بين عقله الحاكم بحسن الشجاعة ووهمه الجاذب إلى لذة الاحتراز من تعرض الهلكة الجسمانية وزوال الحياة المادية الناعمة فلا تزال النفس تتذبذب بين هذا وذاك ، وتتحير في تأييد الواحد من الطرفين المتخاصمين ، والقوة في جانب الوهم لأن الحس معه .

فمن الواجب عند التعليم أن يتلقى المتعلم الحقائق العلمية مشفوعة بالعمل حتى يتدرب بالعمل ويتمرن عليه لتزول بذلك الاعتقادات المخالفة الكائنة في زوايا نفسه ويرسخ التصديق بما تعلمه في النفس ، لأن الوقوع أحسن شاهد على الإمكان .

ولذلك نوى أن العمل الذي لم تعهد النفس وقوعه في الخارج يصعب انقيادها له فإذا وقع لأول مرة بدا كأنه انقلب من امتناع إلى إمكان وعظم أمر وقوعه وأورث في النفس قلقاً واضطراباً ، ثم إذا وقع ثانياً وثالثاً هان أمره وانكسر سورته والتحق بالعاديات التي لا يعبأ بأمرها ، وأن الخير عادة كما أن الشر عادة .

ورعاية هذا الاسلوب في التعليمات الدينية وخاصة في التعليم الديني الإسلامي من أوضح الأمور فلم يأخذ شارع الدين في تعليم مؤمنيه بالكليات العقلية والقوانين العامة قط بل بدأ بالعمل وشفعه بالقول والبيان اللفظي فإذا استكمل احدهم تعلم معارف الدين وشرائعه استكمله وهو مجهز بالعمل الصالح مزود بزاد التقوى .

كما أن من الواجب أن يكون المعلم المربي عاملًا بعلمه ، فلا تأثير في العلم إذا لم يقرن بالعمل لأن للفعل دلالة كما أن للقول دلالة فالفعل المخالف للقول يدل على ثبوت هيئة مخالفة في النفس يكذب القول فيدل على أن القول مكيدة ونوع حيلة يحتال بها قائله لغرور الناس واصطيادهم .

ولذلك نرى الناس لا تلين قلوبهم ولا تنقاد نفوسهم للعظة والنصيحة إذا وجدوا الواعظ به أو الناصح بإبلاغه غير متلبس بالعمل متجافياً عن الصبر والثبات في طريقه ، وربما قالوا : «لو كان ما يقوله حقاً لعمل به» إلا أنهم ربما اشتبه عليهم الأمر في استنتاج منه فإن النتيجة أن القول ليس بحق عند القائل إذ لو كان حقاً عنده لعمل به ، وليس ينتج أن القول ليس بحق مطلقاً كما ربما يستنتجونه .

فمن شرائط التربية الصالحة أن يكون المعلم المربي نفسه متصفاً بما يصفه للمتعلم متلبساً بما يريد أن يلبسه ، فمن المحال العادي أن يربي المربي الجبان

سورة المائدة\_ آية ١٢٠ ......... ٥٥٠

شجاعاً باسلًا ، أو يتخرج عالم حر في آرائه وأنظاره من مدرسة التعصب واللجاج وهكذا .

قال تعالى : ﴿ أَفَمَنَ يَهِدِي إِلَى الْحَقِ أَحَقَ أَنْ يَتَبِعُ أَمِنَ لَا يَهِدِي إِلاَ أَنْ يَهِدِي فَمَالكم كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (١) وقال : ﴿ أَتَأْمُرُونَ النّاسِ سِالبر وتنسون أنفسكم ﴾ (٢) وقال حكاية عن قول شعيب لقومه : ﴿ وما أريد أَنْ أَخَالفُكُم إِلَى مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلاَ الْإِصَلاحِ مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلاَ الْإِصَلاحِ مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلاَ اللّهُ مِنْ الْآيَاتِ .

فلذلك كله كان من الـواجب أن يكـون المعلم المـربي ذا إيمـان بمـواد تعليمـه وتربيته .

على أن الإنسان الخالي عن الإيمان بما يقوله حتى المنافق المتستر بالأعمال الصالحة المتظاهر بالإيمان الصريح الخالص لا يتربى بيده إلا من يمثله في نفسه الخبيثة فإن اللسان وإن أمكن إلقاء المغايرة بينه وبين الجنان بالتكلم بما لا ترضى به النفس ولا يوافقه السر إلا أن الكلام من جهة أخرى فعل ، والفعل من آثار النفس ورشحاتها ، وكيف يمكن مخالفة الفعل لطبيعة فاعله ؟ .

فالكلام من غير جهة الدلالة اللفظية الوضعية حامل لطبيعة نفس المتكلم من إيمان أو كفر أو غير ذلك ، وواضعها وموصلها إلى نفس المتعلم البسيطة الساذجة فلا يميز جهة صلاحه وهو جهة دلالته الوضعية من جهة فساده وهو سائر جهاته إلا من كان على بصيرة من الأمر ، قال تعالى في وصف المنافقين لنبيه ويماثل في ولتعرفنهم في لحن القول (أ) فالتربية المستعقبة للأثر الصالح هو ما كان المعلم المربي فيها ذا إيمان بما يلقيه إلى تلامذته مشفوعاً بالعمل الصالح الموافق لعلمه ، وأما غير المؤمن بما يقوله أو غير العامل على طبق علمه فلا يرجى منه خير .

ولهذه الحقيقة مصاديق كثيرة وأمثلة غير محصاة في سلوكنا معاشر الشرقيين والإسلاميين خاصة في التعليم والتربية في معاهدنا الرسمية وغير الرسمية فلا يكاد تدبير ينفع ولا سعي ينجح .

٥ ـ وإلى هذا الباب يرجع ما نرى أن كلامه تعالى يشتمل على حكاية فصول من

(۱) يوس : ۳۵ . (۳) هود : ۸۸ .

(٢) البقرة : ٤٤ .
 (٤) محمد : ٣٠ .

الأدب الإلهي المتجلي من أعمال الأنبياء والرسل عليهم السلام مما يسرجع إلى الله سبحانه من أقسام عباداتهم وأدعيتهم وأسئلتهم أو يسرجع إلى الناس في معاشسراتهم ومخاطباتهم فإن إيراد الأمثلة في التعليم نوع من التعليم العملي بإشهاد العمل.

قال الله تعالى بعد ذكر قصة إبراهيم في التوحيد مع قومه: ﴿وتلك حجتنا الله البراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً فضلنا على العالمين ، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ، اولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين ، اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده (١) ، يذكر تعالى أنبيائه الكرام عليهم السلام ذكراً جامعاً ثم يذكر أنه أكرمهم بالهداية الإلهية وهي الهداية إلى التوحيد فحسب والدليل عليه قوله : ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ﴾ ، فلم يذكر أنه ألم الموعد فحسب والدليل عليه قوله : ﴿ولو أشركوا لحبط عنهم ﴾ ، فلم يذكر منافياً لما حباهم به من الهداية إلا الشرك فلم يهدهم إلا إلى التوحيد .

غير أن التوحيد حكمه سار إلى أعمالهم متمكن فيها ، والدليل عليه قوله : ولحبط عنهم ما كانبوا يعملون فلولا أن الشرك جار في الأعمال متسرب فيها لم يستوجب حبطها فالتوحيد المنافي له كذلك .

ومعنى سراية التوحيد في الأعمال كون صورها تمثل التوحيد وتحاكيه محاكاة المرآة لمرئيها بحيث لو فرض أن التوحيد تصور لكان هو تلك الأعمال بعينها ، ولو أن تلك الأعمال تجردت اعتقاداً محضاً لكانت هي هو بعينه .

وهذا المعنى كثير المصداق في الصفات الروحية فإنك تسرى أعمال المتكسر يمثل ما في نفسه من صفة الكبر والخيلاء ، وكذلك البائس المسكين يحاكي جميع حركاته وسكناته ما في سره من الذلة والاستكانة وهكذا .

ثم أدب تعالى نبيه مسنون فأمره أن يقتدي بهداية من سبقه من الأنبياء عليهم

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٩٠.

السلام لا بهم ، والاقتداء إنما يكون في العمل دون الاعتقاد فإنه غير اختياري بحسب نفسه أي أن يختار أعمالهم الصالحة المبنية على التوحيد الصادرة عنهم عن تأديب عملي إلهي .

ونعني بهذا التأديب العملي ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾(١) فإن إضافة المصدر في قوله ﴿فعل الخيرات﴾ المخ ، تدل على أن المراد به الفعل الصادر منهم من خيرات فعلوها وصلاة أقاموها وزكاة آتوها دون مجرد الفعل المفروض فهذا الوحي المتعلق بالأفعال في مرحلة صدورها منهم وحي تسديد وتأديب ، وليس هو وحي النبوة والتشريع ، ولو كان المراد به وحي النبوة لقبل : ﴿وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ كما في قوله تعالى : ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع﴾(٢) وقوله : ﴿وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة﴾(٣) إلى غير ذلك من لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة﴾(٣) إلى غير ذلك من الأيات ، ومعنى وحي التسديد أن يخص الله عبداً من عباده بروح قدسي يسدده في أعمال الخير والتحرز عن السيئة كما يسددنا الروح الإنساني في التفكر في الخير والشر ، والروح الحيواني في اختيار ما نشتهيه من الجذب والدفع بالإرادة ، وسيجيء الكلام المبسوط في ذلك إن شاء الله .

وبالجملة فقوله: ﴿فبهداهم اقتده﴾ تأديب إلهي إجمالي لـه ﴿مُرْسَمُ بِأَدبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ الل

ثم قال تعالى ـ بعدما ذكر عدة من أنبياته عليهم السلام ـ في سورة مريم : ﴿ اولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً ، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً ، إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً ﴾ (٤) .

(٣) يوتس : ٨٧ .

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ٦٠ .

فذكر تعالى أدبهم العام في حياتهم أنهم يعيشون على الخضوع عملاً وعلى الخشوع قلباً لله عز اسمه فإن سجودهم عند ذكر آبات الله تعالى مثال الخضوع ، وبكاءهم وهو لرقة القلب وتذلل النفس آية الخشوع وهما معاً كناية عن استيلاء صفة العبودية على نفوسهم بحيث كلما ذكروا بآية من آيات الله بان أثره في ظاهرهم كما استولت الصفة على باطنهم فهم على أدبهم الإلهي وهو سمة العبودية إذا خلوا مع ربهم ومع الناس ، فهم يعيشون على أدب إلهي مع ربهم ومع الناس جميعاً .

ومن الدليل على أن المراد به الأدب العام قوله تعالى في الآية الثانية : وفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فإن الصلاة وهي التوجه إلى الله هي حالهم مع ربهم واتباع الشهوات حالهم مع غيرهم من الناس ، وحيث قوبل اولئك بهؤلاء أفاد الكلام أن أدب الأنبياء العام أن يواجعوا ربهم بسمة العبودية وأن يسيروا بين الناس بسمة العبودية أي تكون بنية حياتهم مبنية على أساس أن لهم رباً يملكهم ويدبر أمرهم ، منه يدؤهم وإليه مرجعهم فهذا هو الأصل في جميع أحوالهم وأعمالهم .

والذي ذكره تعالى من استثناء التائبين منهم أدب آخر إلهي بدأ فيه بـآدم علين أول الأنبياء حيث قال : ﴿وعصى آدم ربه فغوى ، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى (١) وسيجيء بعض القول فيه إن شاء الله تعالى .

وقـال تعالى: ﴿ما كان على النبي من حـرج فيما فـرض الله له سنـة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً مقدوراً ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً ﴾(٢) .

أدب عام أدّب الله سبحانه به أنبياءه عليهم السلام وسنة جارية له فيهم أن لا يتحرجوا في ما قسم لهم من الحياة ولا يتكلفوا في أمر من الأمور إذ كانوا على الفطرة والفطرة لا تهدي إلا إلى ما جهزها الله بما يلائمها في نيله ، ولا تتكلف الاستواء على ما لم يسهل الله لها الارتقاء على مستواه ، قال تعالى حكاية عن نبيه ما لم يسهل الله لها الارتقاء على مستواه ، قال تعالى حكاية عن نبيه ما لم يسهل الله لها الارتقاء على مستواه ، قال تعالى حكاية عن نبيه ما أنا من المتكلفين (١) وقال تعالى : ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها (٤) وقال تعالى : ﴿لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها (٩) وإذ كان التكلف

<sup>(</sup>١) طه . ١٣٢ . (٥) الطلاق : ٧ .

 <sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٩.
 (٤) اليقرة: ٢٨٦.

خروجاً عن الفطرة فهو من اتباع الشهوة والأنبياء في مأمن منه .

قال تعالى وهو أيضاً من التأديب بأدب جامع: ويا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم ، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون (١) أدبهم تعالى أن يأكلوا من الطيبات أي أن يتصرفوا في الطيبات من مواد الحياة ولا يتعدوها إلى الخبائث التي تتنفر منها الفطرة السليمة وأن يأتوا من الأعمال بالصالح منها وهو الذي يصلح للإنسان أن يأتي به مما تميل إليه الفطرة بحسب ما جهزها الله من أسباب تحفظ بعملها بقائه إلى حين ، أو أن يأتوا بالعمل الذي يصلح أن يقدم إلى حضرة الربوبية ، والمعنيان متقاربان ، فهذا أدب يتعلق بالإنسان الفرد .

ثم وصله تعالى بأدب اجتماعي فذكر لهم أن الناس ليسوا إلا أمة واحدة: المرسلون والمرسل إليهم، وليس لهم إلا رب واحد فليجتمعوا على تقواه، ويقطعوا بذلك دابر الاختلافات والتحزبات، فإذا التقى الأمران أعني الأدب الفردي والاجتماعي تشكل مجتمع واحد بشري مصون عن الاختلاف يعبد رباً واحداً، ويجري الأحاد منه على الأدب الإلهي فاتقوا خبائث الأفعال وسيئات الأعمال فقد استووا على أريكة السعادة.

وهذا ما جمعته آية أخرى وهي قوله تعالى : ﴿شرع لكم من الدين مـا وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه﴾(٢).

وقد فرق الله الأدبين في موضع آخر فقال: ﴿وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون﴾(٣) فأدبهم بتوحيده وبناء العبادة عليه ، وهذا هو أدبهم بالنسبة إلى ربهم ، وقال: ﴿وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ، أو يلقى إليه كنز أو يكون له جنة يأكل منها ﴾ إلى أن قال ﴿وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق﴾(٤) فذكر أن سيرة الأنبياء جميعاً وهو أدبهم الإلهي هو

(١) المؤمنون : ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الأنياء: ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) الفرقان : ٢٠

<sup>(</sup>٢) الشورى : ١٣ .

الاختلاط بالناس ورفض التحجب والاختصاص والتميز من بين الناس فكل ذلك مما تدفعه الفطرة ، وهذ أدبهم في الناس .

٦ - من أدب الأنبياء عليهم السلام في توجيههم الوجوه إلى ربهم ودعائهم إياه ما حكاه الله تعالى من قول آدم علين وزوجته: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (١) كلمة قالاها بعد ما أكلا من الشجرة التي نهاهما الله أن يقربا منها ، وإنما كان نهي إرشاد ليس بالمولوي ، ولم يعصياه عصيان تكليف بل كان ذلك منهما مخالفة نصيحة في رعايتها صلاح حالهما ، وسعادة حياتهما في الجنة الأمنة من كل شقاء وعناء ، وقد قال لهما ربهما في تحذيرهما عن متابعة إبليس : ﴿ فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تضحى ﴾ (١) .

فلما وقعا في المحنة وشملتهما البلية ، وأخذت سعادة الحياة يوادعهما وداع ارتحال لم يشتغلا بأنفسهما اشتغال اليائس البائس ، ولم يقطع القنوط ما بينهما وبين ربهما من السبب الموصول بل بادرا إلى الالتجاء بالله الذي إليه أمرهما ، وبيده كل خير يأملانه لأنفسهما فأخذا وتعلقا بصفة ربوبيته المشتملة على كل ما يدفع به الشر ويجلب به الخير ، فالربوبية هي الصفة الكريمة يربط العبد بالله سبحانه .

ثم ذكرا الشر الذي يهددهما بظهور آياته وهو الخسران مكانهما اشتربا لذة الأكل بطاعة الإرشاد الإلهي فبان لهما أن سعادتهما قد أشرفت بذلك على الزوال في الحياة ، وذكرا حاجتهما إلى ما يدفع هذا الشر عنهما فقالا : ﴿ وَإِن لَم تَغفَر لنا وَرَحمنا لنكونَن مِن الخاسرين ﴾ أي إن خسران الحياة يهددنا وقد أطل بنا وما له من دافع إلا مغفرتك للذنب الصادر عنا وغشيانك إيانا بعد ذلك برحمتك وهي السعادة لما أن الإنسان بل كل موجود مصنوع يشعر بفطرته المغروزة أن من شأن الأشياء الواقعة في منزل الوجود ومسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص والعيب ، وأن السبب الجابر لهذا الكسر هو الله سبحانه وحده فهو من عادة الربوبية .

ولذلك كان يكفي مجرد إظهار الحال ، وإبراز ما نــزل على العبد من مسكنــة

الحاجة فلا حاجة إلى السؤال بلفظ بل في بدو الحاجة أبلغ السؤال وأفصح الاقتراح .

ولذلك لم يصرحا بما يسألانه ولم يقولا : ﴿ فَاغَفَر لنا وارحمنا ﴾ ولأنهما وهو العمدة \_ أوقفا أنفسهما بما صدر عنهما من المخالفة موقف الذلة والمسكنة التي لا وجه معها ولا كرامة ، فنتجت لهما التسليم المحض لما يصدر في ذلك من ساحة العزة ومن الحكم فكفا عن كل مسألة واقتراح غير أنهما ذكرا أنه ربهما فأشارا إلى ما يطمعان فيه منه مع اعترافهما بالظلم .

فكان معنى قولهما: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ﴿ : أَسَانًا فيما ظلمنا أنفسنا فأشرفنا بذلك على الخسران المهدد لعامة سعادتنا في الحياة فهوذا الذلة والمسكنة أحاطت بنا ، والحاجة إلى إمحاء وسمة الظلم وشمول الرحمة شملتنا ، ولم يدع ذلك لنا وجهة ولا كرامة نسألك بها ، فها نحن مسلمون لحكمك أيها الملك العزيز فلك الأمر ولك الحكم غير أنك ربنا وتحن مربوبان لك نأمل منك ما يأمله مربوب من ربه .

ومن أدبهم ما حكاه الله تعالى من دعوة نوح على ابنه: ﴿ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نبوح ابنه وكان في معزل ينا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ﴾ إلى أن قال ﴿ ونادى نبوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال ينا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ﴾ (١).

لا ريب أن الظاهر من قول نوح طلت أنه كان يريد الدعاء لابنه بالنجاة غير أن التدبر في آيات القصة يكشف الغطاء عن حقيقة الأمر بنحو آخر :

فمن جانب أمره الله بركوب السفينة هو وأهله والمؤمنون بقوله: ﴿ احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن﴾(٢) فوعده بإنجاء أهله واستثنى منهم من سبق عليه القول ، وقد كانت امرأته كافرة كما ذكرها الله في

(٢) هود : ٤٠ .

<sup>(</sup>١) هود : ٤٧ .

قوله: ﴿ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة للوط ﴿ (١) وأما ابنه فلم يظهر منه كفر بدعوة نوح ، والذي ذكره الله من أمره مع أبيه وهو في معزل إنما هو معصية بمخالفة أمره من الخفر وليس بالكفر الصريح فمن الجائز أن يظن في حقه أنه من الناجين لظهور كونه من أبنائه وليس من الكافرين فيشمله الوعد الإلهي بالنجاة .

ومن جانب قد أوحى الله تعالى إلى نوح مانك حكمه المحتوم في أمر الناس كما قال: ﴿وَأُوحِي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون (٢) فهل المراد بالذين ظلموا الكافرون بالدعوة أو يشمل كل ظلم أو هو مبهم مجمل يحتاج إلى تقسير من لدن قائله تعالى ؟ .

فكأن هذه الأمور رابته طبئت في أمر ابنه ولم يكن نوح طبخ بالذي يغفل من مقام ربه وهو أحد الخمسة أولي العزم سادات الأنبياء ، ولم يكن لينسى وحي ربه : ﴿ وَلا تَخَاطَبني فِي الذين ظلموا إنهم مغرقون ﴾ ولا ليرضى بنجاة ابنه ولو كان كافراً ماحضاً في كفره ، وهو مشخ القائل فيما دعا على قومه : ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ﴾ (٣) ولو رضي في ابنه بذلك لرضي بمثله في امرأته .

ولذلك لم يجترى، عشق على مسألة قاطعة بل ألقى مسألته كالعارض المستفسر لعدم إحاطته بالعوامل المجتمعة واقعاً على أمر ابنه ، بل بدأ بالنداء باسم الرب لأنه مفتاح دعاء المحربوب المحتاج السائل ثم قال : ﴿إِن ابني من أهلي وإن وعدك الحق كأنه يقول وهذا يقضي بنجاة ابني ﴿وأنت أحكم الحاكمين لا خطأ في أمرك ولا مغمض في حكمك فما أدري إلى م انجر أمره ؟ .

وهذا هو الأدب الإلهي أن يقف العبد على ما يعلمه ، ولا يبادر إلى مسألة ما
 لا يدري وجه المصلحة فيه .

فالقى نوح مشخف القول على وجد منه كما يبدل عليه لفظ النبداء في قبوله : ﴿ونادى نوح ربه﴾ فذكر الوعد الإلهى ولما يزد عليه شيئاً ولا سال أمراً .

فأدركته العصمة الإلهية وقطعت عليه الكلام ، وفسر الله سبحانه لــه معنى قولــه

في الوعد: ﴿وأهلك﴾ أن المراد به الأهل الصالحون وليس الابن بصالح ، وقد قال تعالى من قبل: ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وقد أخذ نوح سننه بظاهر الأهل وأن المستثنى منهم هو امرأته الكافرة فقط ، ثم فرع عليه النهي عن السؤال فيما ليس له به علم ، وهو سؤال نجاة ابنه على ما كان يلوح إليه كلامه أنه سيسألها .

فانقطع عنه السؤال بهذا التأديب الإلهي ، واستأنف مانين بكلام آخر صورته صورة التوبة وحقيقته الشكر لما أنعم الله بهذا الأدب الذي هو من النعمة فقال : ﴿ رَبِّ إِنِي أَعُوذَ بِكُ أَنْ أَسَالُكُ مَا لِيسَ لِي بِهِ عَلَم ﴾ فاستعاذ إلى ربه مما كان من طبع كلامه أن يسوقه إليه وهو سؤال نجاة ابنه ولا علم له بحقيقة حاله .

ومن الدليل على أنه لم يقع منه سؤال بعد هو قوله : ﴿ أُعُودُ بِكُ أَنْ أَسَالُكُ ﴾ «الخ» ولم يقل : «أُعُودُ بِكُ من سؤال ما ليس لي به علم» لتدل إضافة المصدر إلى فاعله وقوع الفعل منه .

ولا تسألن والخه ، ولو كان سأله لكان من حق الكلام أن يقابل بالرد الصريح أو يقال مثلاً: ولا تعد إلى مثله كما وقع نظيره في موارد من كلامه تعالى كقوله : ﴿قَالَ رَبُ أَرْنِي أَنْظُر إليك قال لن تراني ﴾(١) ، وقوله : ﴿إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم ﴾ إلى أن قال ﴿يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ﴾(٢) .

ومن دعاء نوح طنيخ ما حكاه الله تعالى بقوله: ﴿ رَبِ اغفر لِي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً ﴾ (٣) حكاه الله تعالى عنه في آخر سورة نوح بعد آيات كثيرة أوردها في حكاية شكواه عليه الذي بشه لربه فيما جاهد به من دعوة قومه ليلاً ونهاراً فيما يقرب من ألف سنة من مدى حياته ، وما قاصاه من شدتهم وكابده من المحنة في جنب الله سبحانه ، وبذل من نفسه مبلغ جهدها ، وصرف منها في سبيل هدايتهم منتهى طوقها فلم ينفعهم دعاؤه إلا فراراً ، ولم يزدهم نصحه إلا استكباراً .

ولم يزل بعد ما بئه فيهم من النصيحة والموعظة الحسنة وقرعه أسماعهم من

الحق والحقيقة ، ويشكو إلى ربه ما واجهوه به من العناد والإصرار على الخطيئة ، وقابلوه به من المكر والخديعة حتى هاج به الوجد والأسف وأخذته الغيرة الإلهية فدعا عليهم فقال : ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ (١) .

وما ذكره من إضلالهم عباد الله إن تركهم الله على الأرض هو الذي ذكره عنهم في ضمن كلامه السابق المحكي عنه: ﴿وقد أضلوا كثيراً وقد أضلوا كثيراً من المؤمنين به فخاف إضلالهم الباقين منهم ، وقوله : ﴿ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾ إخبار ببطلان استعداد أصلابهم وأرحامهم أن يخرج منها مؤمن ، ذكره \_ وهو من أخبار الغيب \_ عن تفرس نبوي ووحي إلهي .

وإذا دعا على الكافرين لغيرة إلهية أخذته ، وهو النبي الكريم أول من جاء بكتاب وشريعة ، وانتهض لإنقاذ الدنيا من غمرة الوثنية ولم يلبه من المجتمع البشري إلا قليل ـ وهو قريب من ثمانين نسمة على ما في الأخبار ـ فكان من أدب هذا الموقف أن لا ينسى المؤمنين بربه الأخذين بدعوته ، ويدعو لهم إلى يوم القيامة بالخير .

فقال: ﴿ رَبِ اغفر لِي ﴾ فبدأ بنفسه لأن الكلام في معنى طلب المعفرة لمن يسلك سبيله فهو إمامهم وأمامهم ﴿ ولوالدي ﴾ وفيه دليل على إيمانهما ﴿ ولمن دخل بيتي مؤمناً ﴾ وهم المؤمنون به من أهل عصره ﴿ وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ وهم جميع المؤمنين أهل التوحيد فإن قاطبتهم أمته ، ورهن منته إلى يوم القيامة ، وهو أول من أقام الدعوة الدينية في الدنيا بكتاب وشريعة ، ورفع أعلام التوحيد بين الناس ، ولذلك حياه الله سبحانه بأفضل تحيته إذ قال : ﴿ سلام على نوح في العالمين ﴾ (٢) فعليه السلام من نبي كريم كلما آمن بالله مؤمن ، أو عمل له بعمل صالح ، وكلما ذكر لله عز اسمه اسم ، وكلما كان في الناس من الخير والسعادة رسم ، فذلك كله من بوكة دعوته ، وذنابة نهضته ، صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أجمعين .

ومن ذلك ما حكاه الله عن إبراهيم عَلِيْكُ في محاجته قومه : ﴿قَالَ أَفْرَأَيْتُم مَا

<sup>(</sup>١) نوح : ۲۷ .

كنتم تعبدون ، أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ، الذي خلقني فهو يهدين ، والذي هو يطعمني ويسقين ، وإذا مرضت فهو يشفين ، والذي يميتني ثم يحيين ، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ، رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين ، واجعل لي لسان صدق في الأخرين ، واجعلني من ورثة جنة النعيم ، واغفر لأبي إنه كان من الضالين ، ولا تخزني يوم يبعثون (١) .

دعاء يدعو مالنخ به لنفسه ، ولأبيه عن موعدة وعدها إياه ، وقد كان هذا أول أمره ولم يبأس بعد من إيمان أبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه .

وقد بدأ فيه بالثناء على ربه ثناء جميلًا على ما هو أدب العبودية وهذا أول ثناء مفصل حكاه الله سبحانه عنه عشف ، وما حكى عنه قبل ذلك ليس بهذا النحو كقوله : ﴿ يَا قُومُ إِنِي بَرِيء مما تَشْرَكُونَ ، إِنِي وجهت وجهي للذي في طر السماوات والأرض (٢) وقوله لابيه : ﴿ سأستغفر لك ربي إنه كان بي حقياً ﴾ (٢) .

وقد استعمل على أن يعود إلى ربه ، وأقام فيه نفسه مقام الفقر والحاجة كلها ، ولم من بدء خلقه إلى أن يعود إلى ربه ، وأقام فيه نفسه مقام الفقر والحاجة كلها ، ولم يذكر لمربه إلا الغنى والجود المحض ، ومثل نفسه عبداً داخراً لا يقدر على شيء وتقلبه المقدرة الإلهية حالاً إلى حال من خلق ثم اطعام وسقي وشفاء عن مرض ثم إماتة ثم إحياء ثم إشخاص إلى جزاء يوم الجزاء ، وليس له إلا الطاعة المحضة والطمع في غفران الخطيئة .

ومن الأدب المراعى في بيانه نسبة المرض إلى نفسه في قبوله: ﴿وإذَا مرضت فهو يشفين﴾ لما أن نسبته إليه تعالى في مثل المقام وهو مقام الثناء لا يخلو عن شيء ، والمرض وإن كان من جملة الحوادث وهي لا تخلو عن نسبة إليه تعالى ، لكن الكلام ليس مسوقاً لبيان حدوثه حتى ينسب إليه تعالى بل لبيان أن الشفاء من المرض من رحمته وعنايته تعالى ، ولذلك نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه بدعوى أنه لا يصدر منه إلا الجميل .

ثم أخذ في الدعاء واستعمل فيه من الأدب البارع أن ابتـدأ باسم الـرب وقصر مسألته على النعم الحقيقيـة الباقيـة من غير أن يلتفت إلى زخــارف الدنيــا الفانيــة ، واختار مما اختاره ما همو أعظم وأفخم فسأل الحكم وهمو الشريعة واللحوق بالصالحين وسأل لسان صدق في الآخرين وهو أن يبعث الله بعده زماناً بعد زمان ، وحيناً بعد حين من يقوم بدعوته ، ويروج شريعته ، وهو في الحقيقة سؤال أن يخصه بشريعة باقية إلى بوم القيامة ثم سأل وراثة الجنة ومغفرة أبيه وعدم الخزي يوم القيامة .

وقد أجابه الله تعالى إلى جميع ما سأله عنه على ما ينبىء به كلامه تعالى إلا دعاءه لأبيه وحاشا رب العالمين أن يذكر دعاء عبد من عباده المكرمين مما ذهب سدى لم يستجبه ، قبال تعالى : ﴿ ملة أبيكم إبواهيم ﴾ (١) وقبال : ﴿ وجعله كلمة باقية في عقبه ﴾ (٢) وقبال : ﴿ لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ (٢) وحياه بسلام عام إذ قال : ﴿ سلام على إبراهيم ﴾ (٤) .

وسير التاريخ بعده عليه يصدق جميع ما ذكره القرآن الشريف من محامده وأثنى فيه عليه فإنه عليه هو النبي الكريم قام وحده بدين التوحيد وإحياء ملة الفطرة وانتهض لهدم أركان الوثنية ، وكسر الأصنام على حين اندرست فيه آيات التوحيد ، وعفت الأيام فيها رسوم النبوة ونسيت الدنيا اسم نوح والكرام من أنبياء الله ، فأقيام دين الفطرة على ساق ، وبث دعوة التوحيد بين الناس ودين التوحيد حتى السوم وقد مضى من زمنه ما يقرب من أربعة آلاف سنة حي باسمه باق في عقبه فإن الذي تعرفه الدنيا من دين التوحيد هو دين اليهود ونبيهم موسى ، ودين النصارى ونبيهم عيسى ، وهما من آل إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام ، ودين الإسلام الذي بعث به محمد المناب وهو من ذرية إسماعيل بن إسراهيم عليهما السلام .

ومما ذكره الله من دعمائه قبوله : ﴿ رَبُّ هَبُّ لِي مِن الصَّالَحِينَ ﴾ (°) يسأل الله فيه ولداً صنالحاً ، وفيه اعتصام بسربه ، وإصلاح لمسألته الذي هي بـوجه دنيـوية بوصف الصلاح ليعود إلى جهة الله وارتضائه .

ومما ذكره تعالى من دعائـه ما دعـا به حين قـدم إلى أرض مكة وقـد أسكن

<sup>(</sup>١) الحج : ٧٨ . (٣) البقرة : ١٣٠ . (٥) الصافات : ١٠٠ .

 <sup>(</sup>۲) الزخرف: ۲۸ . (٤) الصافات: ١٠٩ .

إسماعيل وأمه بها ، قال تعالى : ﴿وإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليـوم الآخر قـال ومن كفـر فـامتعـه قليـلاً ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير﴾(١).

يسأل ربه أن يتخذ أرض مكة \_ وهي يـومئذ أرض قفرة وواد غير ذي زرع \_ حرماً لنفسه ليجمع بـذلك شمـل الدين ، ويكـون ذلك رابطة أرضية جسمانية بين الناس وبين ربهم يقصدونه لعبادة ربهم ، ويتوجهون إليه في مناسكهم ، ويـراعون حرمته فيما بينهم فيكون ذلك آية باقية خالدة لله في الأرض يذكر الله كـل من ذكره ، ويقصده كل من قصده ، وتتشخص به الوجهة ، وتتحد به الكلمة .

والدليل على أنه عضي المقاتلات والحروب وسائر الحوادث المفسدة للأمن دون الأمن الخارجي من وقوع المقاتلات والحروب وسائر الحوادث المفسدة للأمن المخلة بالرفاهية قوله تعالى: ﴿أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء ﴾ (٢) فإن في الآية امتناناً عليهم بأمن الحرم وهو المكان الذي احترمه الله لنفسه فاتصف بالأمن من جهة ما احترمه الناس لا من جهة عامل تكويني يقيه من الفساد والقتل ، والآية نزلت وقد شاهدت مكة حروباً مبيدة بين قويش وجرهم فيها ، وكذا والقتل والجور والفساد ما لا يحصى ، وكذا قوله تعالى : ﴿أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم ﴾ (٣) أي لا يتخطفون من الحرم لاحترام الناس على علياها .

وبالجملة كان مطلوبه عشد هو أن يكون لله في الأرض حرم تسكنه ذريته ، وكان لا يحصل ذلك إلا ببناء بلد يقصده الناس من كل جانب فيكون مجمعاً دينياً يؤمونه بالسكونة واللواذ والزيارة إلى يوم القيامة فلذلك سأل أن يجعله بلداً آمناً ، وقد كان غير ذي زرع فسأل أن يرزقهم من الثمرات حتى يعمر بسكانه ولا يتفرقوا منه .

ثم لما أحس أن دعاءه بهذا التشريف يشمل المؤمن والكافر قيد مسألته بإيمان المدعو لهم بالله واليوم الأخر فقال : ﴿ من آمن منهم بالله واليوم الأخر وأما أن ذلك كيف يمكن في بلد لو اتفق أن يسكن فيه المؤمنون والكفار معاً واختلفوا ، أو

إذا قطن فيه الكفار فقط ؟ وكيف يرزقون من الثمرات والأرض بطحاء غير ذي زرع ؟ فلم يتعرض له في مسالته .

وهذا من أدبه مانتخه في مقام الدعاء فإن من فضول القول أن يعلم الـداعي ربه كيف يقضي حاجته ؟ وما هو الطريق إلى إجابة مسألته ؟ وهو رب عليم حكيم قـدير إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون .

لكن الله سبحانه إذ كان يريد أن يقضي حاجته على السنّة الجارية في الأسباب العادية ولا يفرق فيها بين المؤمن والكافر تمم دعاءه على المنذبما قيد به كلامه من قوله : ﴿وَمِن كَفَرَ قَامَتُعُهُ قَلْمُلًا ثُمّ اصْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارُ وَبُسُ المصير﴾ .

وهذا الدعاء الذي أدى إلى تشريع الحرم الإلهي وبناء الكعبة المقدسة التي هي أول بيت وضع للناس ببكة مباركة وهدئ للعالمين هو إحدى ثمرات همتمه العالمية المقدسة التي امتن به على من بعده من المسلمين إلى يوم القيامة .

ومما دعا بشخ دعاؤه في آخر عمره على ما حكاه الله تعالى بقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبِرَاهِيم رَبِ اجْعَلَ هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ، رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين المجمل بيم يقوم الحساب (١) .

وهذا مما دعا سُنْكُ به في أواخر عمره الشريف وقد بنيت بلدة مكة ، والدليل عليه قبوله فيه : ﴿ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق ﴾ وقوله : ﴿ اجعل هذا البلد آمناً ﴾ ولم يقل كما في دعائه السابق : ﴿ واجعل هذا بلداً آمناً ﴾ .

ومما استعمل فيه من الأدب تمسكه بالربوبية في دعائه ، وكلما ذكر مــا يختص بنفسه قال : ﴿رب﴾ وكــلما ذكــر ما يشاركه فيه غيره قال : ﴿ربنا﴾ .

<sup>(</sup>۱) <u>إبراهيم</u> : ٤١ .

ومن الأدب المستعمل في دعائه أن كلما ذكر حاجة من الحوائج يمكن أن يسأل لغرض مشروع أو غير مشروع ذكر غرضه الصحيح من حاجته ، وفيه من إثارة الرحمة الإلهية ما لا يخفى فلما قال : ﴿ اجنبني وبني ﴾ والخ ، ذكر بعده قوله : ﴿ ربنا إنهن أضللن ﴾ والخ ، وحيث قال : ﴿ ربنا إني أسكنت ﴾ والخ ، قال بعده : ﴿ ربنا ليقيموا الصلاة ﴾ وإذ دعا بقوله : ﴿ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات ﴾ ذيله بقوله : ﴿ لعلهم يشكرون ﴾ .

ومن أدبه فيه أنه أردف كل حاجة ذكرها بما يناسب مضمونها من اسماء الله الحسنى كالغفور والرحيم وسميع الدعاء ، وكرر اسم الرب كلما ذكر حاجة من حوائجه فإن الربوبية هي السبب الموصول بين العبد وبين الله تعالى ، وهو المفتاح لباب كل دعاء .

ومن أدبه فيه قوله: ﴿ومن عصاني فإنك غفور رحيم ﴾ حيث لم يدع عليهم بشيء يسوء غير أنه ذكر مع ذكرهم اسمين من أسماء الله تعالى هما الواسطتان في شمول نعمة السعادة على كل إنسان أعني الغفور الرحيم حباً منه لنجاة أمته وانبساط جود ربه .

ومن ذلك ما حكاه الله عنه وعن ابنه اسماعيل وقد اشتركا فيه ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ القواعدُ مِنَ البِيتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِنَا تَقْبَلُ مِنَا إِنْكُ أَنْتُ السميعِ العليم ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ( ) .

دعاء دعوا به عند بنائهما الكعبة ، وفيه من الأدب الجميل ما في سابقه .

ومن ذلك ما حكاه الله عن إسماعيل منت في قصة الذبح قال تعالى: ومن ذلك ما حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين (٢).

وصدر كلامه وإن كان من أدبه مع أبيه إلا أن الذيل فيما بينه وبين ربه على أن

<sup>(</sup>٢) الصافات : ١٠٢ .

التأدب مع مثل إبراهيم خليل الله مالنظ تأدب مع الله تعالى .

وبالجملة لما ذكر له أبوه ما رآه في المنام ، وكان أمراً إلهياً بدليل قول إسماعيل : ﴿ افعل ما تؤمر ﴾ أمره أن يرى فيه رأيه ، وهو من أدبه علايم ابنه فقال له إسماعيل : ﴿ يا أبت افعل ما تؤمر ﴾ الخ ، ولم يذكر أنه الرأي الذي رآه هضماً لنفسه وتواضعاً لأبيه كأنه لا رأي له قبال رأيه ولذلك صدر القول بخطابه بالأبوة ، ولم يقل : إن شئت فافعل ذلك ليكون مسألته القطعية تطييباً لنفس أبيه ، ولأته ذكر في كلامه أنه أمر أمر به إبراهيم ، ولا يتصور في حق مثله أن يتروى أو يتردد في فعل ما أمر به دون أن يمتثل أمر وبه .

ثم في قوله : ﴿ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴾ تطييب آخر لنفس أبيه ، وكل ذلك من أدبه مع أبيه مالنات.

وقد تأدب مع ربه إذ لم يأت بما وعده إياه في صورة القطع والجزم دون أن استثنى بمشيئة الله فإن في القطع من غير تعليق الأمر بمشيئة الله شائبة دعوى الاستقلال في السببية ، ولتخل عنها ساحة النبوة ، وقد ذم الله لذلك قوماً إذ قطعوا أمراً ولم يعلقوا كما قال في قصة أصحاب الجنة : ﴿إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ، ولا يستثنون ﴿() وقد أدب الله سبحانه نبيه الجنة إذ أقسموا ليستثني في قوله تأديباً بكناية عجيبة إذ قال : ﴿ولا تقولن لشيء والى فاعل ذلك غداً ، إلا أن يشاء الله ﴾() .

ومن ذلك ما حكاه الله عن يعقوب مالئين حين رجع بنوه من مصر وقد تركوا بنيامين ويهودا بها قال تعالى: ﴿وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ، قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴿(٣) .

يقول لبنيه إن مداومتي على ذكر يوسف شكاية مني سوء حالي إلى الله ولست بيائس من رحمة ربي أن يرجعه إلى من حيث لا يحتسب ، وذلك أن من أدب الأنبياء مع ربهم أن يتوجهوا في جميع أحوالهم إلى ربهم ويوردوا عامة حركاتهم وسكناتهم في سبيله فإن الله سبحانه ينص على أنه هداهم إليه صراطاً مستقيماً قال : ﴿ اولتك

<sup>(</sup>١) القلم: ١٨. (٢) الكهف: ٢٤.

الذين هدى الله ﴾ (١) وقال في خصوص يعقوب : ﴿ووهبنا لـه إسحاق ويعقوب كلا هـدينا ﴾ (٢) ثم ذكر أن اتباع الهـوى ضلال عن سبيل الله فقال تعالى : ﴿ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ﴾ (٣) .

فالأنبياء وهم المهديون بهداية الله لا يتبعلون الهوى البتة فعواطفهم النفسانية وأميالهم الباطنية من شهوة أو غضب أو حب أو بغض أو سرور أو حزن مما يتعلق بمظاهر الحياة من مال وبنين ونكاح ومأكل وملبس ومسكن وغير ذلك كل ذلك واقعة في سبيل الله لا يقصدون به إلا الله جلت عظمته فإنما هما سبيلان مسلوكان سبيل يتبع فيه الهوى ، وإن شئت قلت : سبيل ذكر الله وسبيل نسيانه .

والأنبياء عليهم السلام إذ كانوا مهديين إلى الله لا يتبعون الهبوى كانوا على ذكر من ربهم لا يقصدون بحركة أو سكون غيره تعالى ، ولا يقرعون بحاجة من حوائج حياتهم باب غيره من الأسباب بمعنى أنهم إذا تعلقوا بسبب لم ينسهم ذلك ربهم وأن الأمر إليه تعالى لا انهم ينفون الأسباب نفياً مطلقاً لا يبقى مع ذلك لها وجود في التصور مطلقاً فإن ذلك مما لا مطمع فيه ، ولا أنهم يرون ذوات الأشياء وينفون عنها وصفة السببية فإن في ذلك خروجاً عن صراط الفطرة الإنسانية بل التعلق به أن لا يرى لغيره استقلالاً ، ويضع كل شيء موضعه الذي وضعه الله فيه .

وإذ كان حالهم عليهم السلام ما ذكرنا من تعلقهم بالله حق التعلق تمكن منهم هذا الأدب الإلهي أن يراقبوا مقام ربهم ويراعوا جانب ربوبيته فلا يقصدوا شيئاً إلا الله ، ولا يتركوا شيئاً إلا الله ، ولا يتعلقوا بسبب إلا وهم متعلقون بربهم قبله ومعه وبعده ، فهو غايتهم على كل حال .

فقوله عليه فقوله عليه ليس على حد ما يلغوا احدكم إذا اصابته مصيبة ففقد نعمة من ليوسف وأسفي عليه ليس على حد ما يلغوا احدكم إذا اصابته مصيبة ففقد نعمة من نعم الله فيذكرها لمن لا يملك منه نفعاً ولا ضراً بجهل منه ، وإنما ذلك شكوى مني إلى الله فيما دخلني من فقد يوسف ، وليس ذلك مسألة مني في أمر لا يكون فإني اعلم من الله ما لا تعلمون .

ومن ذلك ما حكاه الله عن يوسف الصديق حين هددته امرأة العنزيز بالسَّجن

٢٧٦ .... الجزء السابع

إن لم يفعل ما كانت تأمره به : ﴿قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عنى كيدهن أصب اليهن وأكن من الجاهلين ﴿(١) .

يذكر سلطة لربه أن أمره يدور عندهن في موقفه ذاك بين السجن وبين إجابتهن إلى ما يسألنه ، وأنه بعلمه الذي أكرمه الله به ، وهو المحكي عنه في قوله تعالى : فولما بلغ اشده آتيناه حكماً وعلماً (٢) يختار السجن على إجابتهن غير أن الأسباب منضودة على طبق ما يرجونه منه قوية غالبة فهي تهدده بالجهل بمقام ربه وإبطال ما عنده من العلم بالله ، ولا حكم في ذلك إلا له تعالى كما قال لصاحبه في السجن : فإن الحكم إلا لله (٢) ولذلك تأدب سلطة ولم يذكر لنفسه حاجة لأنه حكم بنحو ، بل لوح إلى تهديد الجهل إياه بإبطال نعمة العلم الذي أكرمه بها ربه ، وذكر أن نجاته من مهلكة الجهل واندفاع كيدهن تتوقف إلى صرفه تعالى فسلم الأمر إليه وسكت .

فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وهو الصبوة وإلا فالسجن فتخلص من السجن والصبوة جميعاً، ومنه يعلم أن مراده من كيدهن هو الصبوة والسجن جميعاً، وأما قوله على في فرب السجن أحب إلي الخ، فإنما هو تمايل قلبي إلى السجن على تقدير تردد الأمر وكناية عن النفرة والمباغضة للفحشاء وليس بسؤال منه للسجن كما قال ملتنظ :

الموت أولى من ركوب العار والعار أولى من دخول النار

لا كما ربما يظن أنه سأل بذلك السجن فقضي له به ، والدليل على ما ذكرناه قوله تعالى بعده : ﴿ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين (٤) لظهور الآية أن سجنه كان عن رأي بدا لهم بعد ذلك ، وقد كان الله سبحانه صرف عنه قبل ذلك كيدهن بالدعوة إلى انفسهن والتهديد بالسجن .

ومنه ما حكى الله سبحانه من ثنائه ودعائه ملك حيث قال: ﴿ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً وقال با أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد احسن بي إذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٤٠ .

<sup>(</sup>۱) يوسف : ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٣٥ .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ۲۲ .

وبين اخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والأخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾(١).

فليتدبر الباحث فيما يعطيه الآيات من أدب النبوة وليمثل عنده ما كان عليه يوسف مالتند من الملك ونفوذ الأمر وما كان عليه أبواه من توقان النفس إلى لقائم، وما كان عليه أبواه من توقان النفس إلى لقائم، وما كان عليه إخوته من التواضع وهم جميعاً على ذكر من تاريخ حياته من حين فقدوه إلى حين وجدوه عزيز مستو على عرش العزة والهيمنة.

لم يشق علنه في أبكلام إلا ولربه فيه نصيب أو كل النصيب إلا ما أصدره من الأمر بقوله: ﴿ وَادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ﴾ فأمرهم بالدخول وحكم لهم بالأمن ، ولم يستتم الكلام حتى استثنى فيه بمشيئة الله لئلا يوهم الاستقلال في الحكم دون الله ، وهو علنه القائل: وإن الحكم إلا لله » .

ثم شرع في الثناء على ربه فيما جرى منذ فارقهم إلى أن اجتمع بهم وبدأ في ذلك بقصة رؤياه وتحقق تأويلها وصدّق فيه أباه لا فيما عبرها به فقط بل حتى فيما ذكره في آخر كلامه من علم الله وحكمته توغلاً منه في الثناء على ربه حيث قال له أبوه : ﴿وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك﴾ إلى أن قال ﴿إن ربك عليم حكيم﴾(٢) وقال له يوسف ههنا بعدما صدقه فيما عبر به رؤياه : ﴿إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم﴾(٣) .

ثم أشار إلى إجمال ما جرى عليه ما بين رؤياه وتأويلها فنسبها إلى ربه ووصفها بالحسن وهو من الله إحسان ، ومن ألطف أدبه توصيفه ما لقي من إخوته حين ألقوه في غيابة الجب إلى أن شروه بثمن بخس دراهم معدودة ، واتهموه بالسرقة بقوله : ﴿ نَرْغُ الشيطان بيني وبين إخوتي ﴾ .

ولم ينزل يذكر نعم ربه ويثني عليه ويقبول: ربي وربي حتى غشيه النوله وأخذته جذبة إلهية فاشتغل بربه وتركهم كأنه لا يعرفهم، وقال: ﴿ رب قند آتينني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾، فأثنى على ربه بحاضر نعمه عنده، وهو الملك والعلم بتأويل الأحاديث، ثم انتقلت نفسه الشريفة من ذكر النعم إلى أن ربه

الذي أنعم عليه بما أنعم لأنه فاطر السماوات والأرض ، ومخرج كل شيء من العدم البحت إلى الوجود من غير أن يكون لشيء من الأشياء جدة من نفسه يملك به ضرأ أو نفعاً أو نعمة أو نقمة أو صلاحية أن يدبر أمر نفسه في دنيا أو آخرة .

وإذ كان فاطر كل شيء فهو ولي كل شيء ، ولذلك ذكر بعد قوله : ﴿ فاطر السماوات والأرض﴾ أنه عبد داخر لا يملك تدبير نفسه في دنيا ولا آخرة بل هو تحت ولاية الله سبحانه يختار له من الخير ما يشاء ويقيمه أي مقام أراد فقال : ﴿ أنت وليي في الدنيا والآخرة ﴾ وعندئذ ذكر ما له من مسألة يحتاج فيها إلى ربه وهو أن ينتقل من الدنيا إلى الآخرة وهو في حال الإسلام إلى ربه على حد ما منحه الله آباءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب قال تعالى : ﴿ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ، إذ قال له ربه أسلم ﴾ وهو الاصطفاء ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ﴾ (١) .

وهو قوله: ﴿توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾ يسأل التوفي على الإسلام ثم اللحوق بالصالحين، وهو الذي سأله جده إبراهيم النف بقوله: ﴿رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين﴾ (٢) فاجيب إليه كما في الآيات المذكورة آنفاً وهذا آخر ما ذكر الله من حديثه وختم به قصته، وأن إلى ربك المنتهى، وهذا مما في السياقات القرآنية من عجيب اللطف.

ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه عن نبيه موسى منظف في أوائل نشوئه بمصر حين وكز القبطي فقضى عليه : ﴿قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم ﴾ (٣) وقوله حين فر من مصر فبلغ مدين وسقى لابنتي شعيب ثم تولى إلى الظل فقال : ﴿رب إني لما أنزلت إلى من خير فقير ﴾ (٤) .

وقد استعمل سنظ في مسألتيه من الأدب بعد الالتجاء بالله والتعلق بربوبيته أن صرح في دعائه الأول بالطلب لأنه كان متعلقاً بالمغفرة والله سبحانه يحب أن يستغفر كما قال : ﴿واستغفروا الله إن الله غفور رحيم﴾ (٥) وهو الذي دعا إليه نوح فمن بعده

(١) النقرة : ١٣٢ (٥) البقرة : ١٩٩ .

(٢) الشعراء: ٨٣.
 (١) القصص: ٢٤.

من الأنبياء عليهم السلام ، ولم يصرح بحاجته بعينه في دعائه الثاني الذي ظاهره بحسب دلالة المقام أنه كان يريد رفع حوائج الحياة كالغذاء والمسكن مثلًا بل إنسا ذكر الحاجة ثم سكت ، فما للدنيا عند الله من قدر .

واعلم أن قلوله من فرب إني ظلمت نفسي فاغفر لي بجري. في الاعتراف بالظلم وطلب المغفرة مجرى قول آدم وزوجته: ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بمعنى أن المراد بالظلم هو ظلمه على نفسه لاقترافه عملاً يخالف مصلحة حياته كما أن الأمر كان على هذا النحو في آدم وزوجته.

فإن موسى على النه أنما فعل ما فعل قبل أن يبعثه الله بشريعته الناهية عن القتل وإنما قتل نفساً كافرة غير محترمة ، ولا دليل على وجود النهي عن مثل هذا القتل قبل شريعته وكان الأمر في عصيان آدم وزوجته على هذا الوتيرة فقد ظلما أنفسهما بالأكل من الشجرة قبل أن يشرع الله شريعة بين النوع الإنساني فإنما أسس الله الشرائع كائنة ما كانت بعد هبوطهما من الجنة إلى الأرض .

ومجرد النهي عن اقتراب الشجرة لا دليل على كونه مولوياً مستلزماً لتحقق المعصية المصطلحة بمخالفته ، مع أن القرائن قائمة على كون النهي المتعلق بهما إرشادياً كما في آيات سورة طه على ما بيناه في تفسير قصة جنة آدم في الجزء الأول من الكتاب .

على أن الكتاب الإلهي نص في كون موسى مشخف مخلصاً ، وأن إبليس لا سبيل له إلى إغواء المخلصين من عباد الله تعالى ومن الضروري أن لا معصية بدون إغواء إبليس قال الله تعالى : ﴿واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصاً وكان رسولاً نبياً ﴾(١) وقال تعالى : ﴿قال فبعزتك لاغوينهم أجمعين \* إلا عبادك منهم المخلصين ﴾(١) .

ومن هنا يظهر أن المراد بالمغفرة المسؤولة في دعائم كما في دعائهما عليهم السلام ليست هي إمحاء العقاب الذي يكتبه الله على المجرمين كما في المعاصي المولوية بل إمحاء الأثار السيئة التي كان يستبعها الظلم على النفس في مجرى الحياة

<sup>(</sup>٢) ص : ۸۳ .

فقد كان موسى ملئت يخاف أن يفشو أمره ويظهر ما هو ذنب له عندهم فسأله تعمالى أن يستر عليه ويغفره ، والمغفرة في عرف القرآن أعم من إمحاء العقاب بـل هي إمحاء الأثر السيء كائناً ما كان ، ولا ربب أن أمر الجميع بيد الله سبحانه .

ونظير هذا من وجه قبول نوح مشخ فيما تقدم من دعائه ﴿وإن لم تغفر لي وترحمني ﴾ أي وإن لم تؤدبني بأدبك ، ولم تعصمني بعصمتك ووقيايتك وترحمني بذلك أكن من الخاسرين ، فافهم ذلك .

ومنه دعاؤه مشني أول ما القي إليه الموحي وبعث بالرسالة إلى قومه على ما حكاه الله قال تعالى: ﴿قال رب اشرح لي صدري \* ويسر لي أمري \* واحلل عقدة لساني \* يفقهوا قولي \* واجعل لي وزيراً من أهلي \* هارون أخي \* اشدد به أزري \* وأشركه في امري \* كي نسبحك كثيراً \* ونذكرك كثيراً \* إنك كنت بنا بصيراً ﴾ (١).

ينصح ستنف لما بعث لها من الدعوة الدينية ويذكر لربه \_على ما يفيده الكلام بإعانة من المقام \_أنك كنت بصيراً بحالي أنا وأخي أنا منذ نشأنا نحب تسبيحك ، وقد حملتني الليلة ثقل الرسالة وفي نفسي من الحدة وفي لساني من العقدة ما أنت أعلم به وإني أخاف أن يكذبوني إن دعوتهم إليك وبلغتهم رسالتك فيضيق صدري ولا ينطلق لساني فاشرح لي صدري ، ويسر لي امري ، وهذا رفع التحرج الذي ذكره الله بقوله : ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ﴿() واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأخي هارون أفصح مني لسانا وهو من أهلي فأشركه في هذا الأمر واجعله وزيراً لي كي نسبحك \_ كما كنا نحبه \_ كثيراً ونذكرك عند ملأ الناس بالتعاضد كثيراً ، فهذا محصل ما سأله علي ربه اسئلته لئلا يوهم كلامه أنه يسأل ما يسأل لنفسه فقال : ﴿كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً واستشهد على صدقه في دعواه بعلم الله نفسه مإلقاء أنفسهما بين يديه وعرضها عليه فقال : ﴿إنك كنت بنا بصيراً وعرض السائل المحتاج نفسه في وعرضها عليه فقال : ﴿إنك كنت بنا بصيراً وعرض السائل المحتاج نفسه في حاجتها على المسؤول الغني الجواد من أقوى ما يهيج عاطفة الرحمة لأنه يفيد إراءة حاجتها على المسؤول الغني الجواد من أقوى ما يهيج عاطفة الرحمة لأنه يفيد إراءة

نفس الحاجة فوق ما يفيده ذكر الحاجة باللسان الذي لا يمتنع عليه أن بكذب .

ومنه ما حكى الله عنه مما دعا به على فرعون وملائه إذ قال: ﴿ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ﴿ (١) .

الدعاء لموسى وهارون ولذلك صدر بكلمة ﴿ ربنا ﴾ ويدل عليه ما في الآية التالية : ﴿ قَالَ قد أُجبِت دعوتكما ﴾ دعوا أولاً على أموالهم أن يطمس الله عليها ثم على أنفسهم أن يشهد الله على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يقبل إيمانهم كما قال تعالى : ﴿ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ﴾ (٢) أي انتقم منهم بتحريم الإيمان عليهم بمفاجأة العذاب كما حرموه على عبادك باضلالهم ، وهذا أشد ما يمكن أن يدعى به على أحد فإنه الدعاء بالشقوة الدائمة ولا شيء شواً منه بالنسبة إلى إنسان .

والدعاء بالشر غير الدعاء بالخير حكماً فإن الرحمة الإلهية سبقت غضبه وقد قال لموسى فيما أوحى إليه: ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء﴾(٢) فسعة الرحمة الإلهية تقضي بكراهية اصابة الشر والضر لعبد من عباده وإن كان ظالماً، ويشهد بذلك ما يفيض الله سبحانه من نعمه عليهم وسترهم بكرمه وأمره عباده بالحلم والتصبر عند جهالتهم وخرقهم اللهم إلا في إقامة حق لازم ، أو عند اضطرار في مظلمة إذا كانوا على علم بأن مصلحة ملزمة كمصلحة الدين أو أهل الدين تقتضي ذلك .

على أن جهات الخير والسعادة كلما كانت ارق لطافة وأدق رتبة كانت أوقع عند النفوس بالفطرة التي فطر الله الناس عليها بخلاف جهات الشر والشقاء فإن الإنسان بحسب طبعه يفر من الوقوف عليها ، ويحتال أن لا يلتفت إلى أصلها فضلاً عن تفاصيل خصوصياتها ، وهذا المعنى يوجب اختلاف الدعاء بن أعني الدعاء بالخير والدعاء بالشر من حيث الأداب .

فمن أدب الدعاء بالشر أن تذكر الأمور التي بعثت إلى الدعاء بالتكنية وخاصة في الأمور الشنيعة الفيظيعة بخيلاف الدعياء بالخيير فإن التصيريح بعيوامل البدعاء فيه هو

المطلوب ، وقد راعاه مشئت في دعائه حيث قال : ﴿ليضلوا عن سبيلك﴾ ولم يأت بتفاصيل ما كانت تأتي به آل فرعون من الفظائع .

ومن أدبه الإكثار من الاستغاثة والتضرع وقد راعاه فيما يقول : ﴿رَبُّنا﴾ وتكرره مرات في دعائه على قصره ـ

ومن أدبه أن لا يقدم عليه إلا مع العلم بأنه على مصلحة الحق من دين أو أهله من دون أن يجري على ظن أو تهمة ، وقد كان سنن على علم منه وقد قال الله فيه : ﴿ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ﴾ (١) وكأنه لذلك أمره الله سبحانه وأخاه عندما أخبرهما بالاستجابة بقوله : ﴿فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ﴾ والله أعلم .

ومن دعاء موسى ما حكاه الله عنه في قوله: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قبال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين ، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الأخرة إنا هدنا إليك ﴾(٢).

يبتدىء الدعاء من قوله: ﴿فاغفر لنا﴾الخ ، غير أن الموقف لما كان موقفاً صعباً قد أخذهم الغضب الإلهي والبطش الذي لا يقوم له شيء ، وما مسألة المغفرة والرحمة من سيد ساخط قد هتكت حرمته وأهين على سؤدده كمسألة من هو في حال سوي فلذلك قدم علني ما تسكن به فورة الغضب الإلهي حتى يتخلص إلى طلب المغفرة والرحمة .

فقال: ﴿ رَبِ لُو شُئْتُ أَهَلَكُتُهُمْ مِن قَبِلُ وَإِيابِ ﴾ يبريد طُنْكُ. كما تدل عليه قرينة المقام ـ رب إن نفسي ونفوسهم جميعاً قبض قدرتك، وطوع مشيئتك، لو شئت أهلكتهم وأنا فيهم قبل اليوم كما أهلكتهم اليوم وأبقيتني، فماذا أقول لقومي إذا رجعت إليهم واتهموني بأني قتلتهم، وحالهم ما أنت أعلم به ؟ وهذا يبطل دعوتي ويحبط عملى.

ثم عد طنخه إهلاك السبعين إهلاكاً له ولقومه فذكر أنهم سفهاء من قومه لإيعباً بفعلهم فأخذ ربه برحمته حيث لم يكن من عادته تعالى أن يهلك قوماً بفعل السفهاء منهم ، وليس ذلك إلا مورداً من موارد الامتحان العام الذي لا يـزال جـاريـاً على الإنسان فيضل به كثير ، ويهندي به كثير ، ولم تقابلها إلا بالصفح والستر .

وإذ كان بيدك أمر نفسي ونفوسنا تقدر على إهلاكنا متى شئت ، وكانت هذه الواقعة غير بدع في مسير امتحائك العام الذي يعقب ضلال قوم وهداية آخرين ، ولا ينتهي إلا إلى مشيئتك فأنت ولينا الذي يقوم بأمرك ومشيئتك تدبير أمورنا ، ولا صنع لنا فيها فاقض فينا بالمغفرة والرحمة فإن من جملة صفاتك أنك خير الغافرين ، واكتب لنا في هذه الدنيا عيشة آمنة من العذاب وهي التي يستحسنها من أحاط به غمر السخط الإلهي ، وفي الأخرة حسنة بالمغفرة والجنة .

وهذا ما ساقه علنه في مسألته ، وقد أخذتهم الرجفة وشملتهم البلية ، فانظر كيف استعمل جميل أدب العبودية واسترحم ربه ، ولم يزل يستوهب الرحمة ، ويسكن بثنائه فورة السخط الإلهي حتى أجيب إلى ما لم يذكره من الحاجة بين ما ذكره ، وهو إعادة حياتهم إليهم بعد الإهلاك ، وأوحي إليه بما حكاه الله تعالى : فقال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون (١) فما ظنك به تعالى بعد ما قال لموسى مشخذ جواباً لمسألته : ﴿ورحمتي وسعت كل شيء ﴾ ؟ .

وقد ذكر تعالى صريح عفوه عن هؤلاء ، وإجابته إلى مسألته موسى بالنه باعادة الحياة إليهم وقد أهلكوا وردهم إلى الدنيا بقوله : ﴿وَإِذْ قَلْتُم يَا مُوسَى لَنْ نَوْمَنَ لَكُ حَتَى نَرَى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون﴾(٢) ويقرب من ذلك ما في سورة النساء .

وقد استعمل بالنشمن الأدب في كلامه حيث قال: وتضل بها من تشاء لهم يذكر أن ذلك من سوء اختيار هؤلاء الضالين لينزهه تعالى لفظاً كما كان ينزهه قلباً فيكون على حد قوله تعالى: ويضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين (٣) لأن المقام كان يصرفه عن التعرض إلا لكونه تعالى ولياً على الإطلاق

ينتهي إليه كل التدبير لا غير .

ولم يورد في الذكر أيضاً عمدة ما في نفسه من المسألة وهو أن يحييهم الله سبحانه بعد الإهلاك لأن الموقف على ما كان فيه من هول وخطر كان يصرف عن الاسترسال ، وإنما أشار إليه إشارة بقوله : ﴿رب لو شئت أهلكتهم وإياي﴾الخ .

ومن دعائه سنظ ما دعا به حين رجع إلى قومه من الميقات فوجدهم قد عبدوا العجل من بعده ، وقد كان الله سبحانه أخبره بذلك قال تعالى : ﴿وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه ، قال ابن ام إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين (١) فعند ذلك رق له ودعا له ولنفسه ليمتازا بذلك من القوم الظالمين : ﴿قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين (١) .

ولم يكن يريد التميز منهم وأن يدخلهما الله في رحمته إلا لما كان يعلم أن الغضب الإلهي سينال القوم بظلمهم كما ذكره الله بقوله بعد ذلك: ﴿إِن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا﴾(٣) ويعرف بما تقدم وجوه من الأدب في كلامه.

ومن دعائه مالئك : وهو في معنى الدعاء على قومه إذ قالوا له حين أمرهم بدخول الأرض المقدسة : ﴿ يَا مُوسَى إِنَا لَنْ نَدْخَلُهَا أَبْداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذَهُب أَنْتُ وَرَبِكُ فَقَاتُلا إِنَا هُهُنَا قَاعَدُونَ ﴾ (٤) - ما حكاه الله تعالى بقوله : ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي لا أَمْلُكُ إِلا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقَ بِينَنَا وَبِينَ القوم الفاسقين ﴾ (٥) .

وقد أخذ من الأدب الجميل حيث كنّى عن الإمساك عن أمرهم وتبليغهم أمر ربهم ثانياً بعد ما جبهوا أمره الأول بأقبح الرد وأشنع القول بقوله: ﴿ رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي أي لا يطبعني فيما أمرته إلا نفسي وأخي أي إنهم ردوا علي بما لا مطمع فيهم بعده ، فها أنا أكف عن أمرهم بأمرك وإرشادهم إلى ما فيه صلاح جماعتهم .

وإنما نسب ملك نفسه وأخيه إلى نفسه لأن مراده من الملك بقرينة المقام

(۱) الأعراف: ١٥٠ . (٥) المائلة: ٢٥٠ . (٥) المائلة: ٢٥٠ .

(٢) الأعراف : ١٥١ . (٤) المائلة : ٣٤ .

ملك الطاعة ولوكان هو الملك التكويني لم ينسبه إلى نفسه إلا مع بيان أن حقيقته لله سبحانه ، وإنما له من الملك ما ملكه الله إياه ، ولما عرض لربه من نفسه الإمساك والياس عن إجابتهم إليه أحال الحكم في ذلك فقال : ﴿فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين﴾ .

ومن ذلك ما دعماً به شعيب عشف على قـومه إذ قـال : ﴿رَبُنَا افتـح بَيْنَا وَبِينَ قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين﴾(١) .

وهذا استنجاز منه للوعد الإلهي بعد ما يئس من نجاح دعوته فيهم ، ومسألة للقضاء بينه وبينهم بالحق على ما قاله الله تعالى : ﴿وَلَكُلُ أُمَّةَ رَسُولُ فَإِذَا جَاءُ رَسُولُهُمْ قَضِي بِينَهُمُ بِالقَسْطُ وَهُمُ لَا يَظْلُمُونَ﴾(٢) .

وإنما قال ﴿بيننا﴾ لأنه ضم المؤمنين به إلى نفسه ، وقد كان الكافرون من قومه هدوا أياه والمؤمنين به جميعاً إذ قالوا : ﴿لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا﴾(٣) فضمهم إلى نفسه وهاجر قومه في عملهم وسار بهم إلى ربه وقال : ﴿ربنا افتح بيننا﴾ الخ .

وقد استمسك في دعائه باسمه الكريم: ﴿خير الفاتحين﴾ لما مر أن التمسك بالصفة المناسبة لمتن الدعاء تأييد بالغ بمنزلة الإقسام، وهذا بخلاف قول موسى السخف: ﴿رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين﴾ المنقول آنفاً لما تقدم أن لفظه عشك ليس بدعاء حقيقة بل هو كناية عن الإمساك عن الدعوة وإرجاع للأمر إلى الله فلا مقتضى للاقسام بخلاف قول شعيب.

ومن ذلك ما حكاه الله من ثناء داود وسليمان عليهما السلام قال تعالى : ولقد آتينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين (٤) .

وجه الأدب في حمدهما وشكرهما ونسبة ما عندهما من فضيلة العلم إلى الله سبحانه ظاهر ، فلم يقولا مثل ما حكي عن غيرهما كقول قارون لقومه إذ وعظوه أن لا يستكبر في الأرض بما له : ﴿إِنْمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمَ عَنْدِي﴾(°) وكما حكى الله عن

(۵) القصص : ۷۸ ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨٩. (٣) الأعراف: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) يونس : ٤٨ . (٤) النمل : ١٥ .

قوم آخرين : ﴿ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ﴾ (١) .

ولا ضير في الحمد على تفضيل الله إياهما على كثير من المؤمنين فإنه من ذكر خصوص النعمة وبيان الواقع ، وليس ذلك من التكبر على عباد الله حتى يلحق به ذم ، وقد ذكر الله عن طائفة من المؤمنين سؤال التفضيل ومدحهم على علو طبعهم وسمو همنهم حيث قال : ﴿والدّين يقولون ربنا﴾ إلى أن قال ﴿واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ أن قال ﴿واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ أن .

ومن ذلك ما حكاه عن سليمان منظف في قصة النملة بقوله: ﴿حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ (٢).

ذكرته النملة بما قالته ما له من الملك العظيم الذي شيدت أركانه بتسخير الربح تجري بأمره ، والجن يعملون له ما يشاء ، والعلم بمنطق الطير وغيره غير أن هذا الملك لم يقع في ذكره بالنف في صورة أجلى أمنية يبلغها الإنسان كما فينا ولم ينسه عبوديته ومسكنته بل إنما وقع في نفسه في صورة نعمة أنعمها عليه ربه فذكر ربه ونعمته أنعمها عليه وعلى والديه بما خصهم به ، وهو من مثله بالشاء والحال هذا الحال أفضل الأدب مع ربه .

وقد ذكر نعمة ربه ، وهي وإن كانت كثيرة في حقه غير أن مورد نظره الله والمقام ذاك المقام ـ هو الملك العظيم والسلطة القاهرة ، ولذلك ذكر العمل الصالح وسأل ربه أن يوزعه ليعمل صالحاً لأن العمل الصالح والسيرة الحسنة هو المطلوب ممن استوى على عرش الملك .

فلذلك كله سأل ربه أولاً أن يوزعه على شكر نعمته ، وثانياً أن يعمل صالحاً ولم يرض بسؤال العمل الصالح دون أن قيده بقوله : ﴿ترضاه﴾ فإنه عبد لا شغل له بغير ربه ، ولا يربد الصالح من العمل إلا لأن ربه يسرضاه ، ثم تمم مسألة التوفيق

لصلاح العمل بمسألة صلاح الذات فقال : ﴿وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين﴾ .

ومن ذلك ما حكاه الله عن يونس مالئين وقد دعا به وهو في بطن الحوت الذي التقمه قال تعالى : ﴿وَذَا النَّونَ إِذَ ذَهِبَ مَعَاضِباً فَظَنَ أَنَ لَنَ نَقَدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في النَّقَادِ النَّونَ إِذْ ذَهِبَ مَعَاضِباً فَظَنَ أَنْ لَنَ نَقَدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى في النَّقَادِ اللهِ إِلَّا أَنْتُ سَبَّحَانَكُ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالَمِينَ ﴾ (١) .

كان منته على ما يقصه القرآن ـ قد سأل ربه أن ينزل على قومه العذاب فأجابه إلى ذلك فأخبرهم به فلما أشرف عليهم العذاب بالنزول تابوا إلى ربهم فرفع عنهم العذاب ، ولما شاهد يونس ذلك ترك قومه ، وذهب لوجهه حتى ركب السفينة فاعترضها حوت فساهمهم في أن يدفعوا الحوت بإلقاء رجل منهم إليه ليلتقمه وينصرف عن الباقين ، فخرجت القرعة باسمه فالقي في البحر فالتقمه الحوت فكان يسبح الله في بطنه إلى أن أمره الله أن يلقيه إلى ساحل البحر ، ولم يكن ذلك إلا تأديباً إلهياً يؤدب به أنبياءه على حسب ما يقتضيه مختلف أحوالهم ، وقد قال تعالى : ﴿ولولا أنه كان من المسبحين ، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ﴾ (٢) فكان حاله في تركه العود إلى قومه وذهابه لوجهه يمثل حال عبد انكر على ربه بعض عمله فغضب عليه فأبق منه وترك خدمته وما هو وظيفة عبوديته فلم يرتض الله له ذلك فأدبه فابتلاه وقبض عليه في سجن لا يقدر فيه أن يتوسع قدر أنملة في ظلمات بعضها فوق بعض فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين .

ولم يكن ذلك كله إلا لأن يتمثل له على خلاف ما كان يمثله حاله أن الله سبحانه قادر على أن يقبض عليه ويحبسه حيث شاء ، وأن يصنع به ما شاء فلا مهرب من حكمه سبحانه إلا إليه ، ولذلك لقنه الحال الذي تمثل له وهو في سجنه من بطن الحوت أن يقر لله بأنه هو المعبود الذي لا معبود غيره ، ولا مهرب عن عبوديته فقال : ﴿لا إله إلا أنت ﴾ ولم يناده تعالى بالربوبية ، وهذا أوحد دعاء من أدعية الأنبياء عليهم السلام لم يصدر باسم الرب .

ثم ذكر ما جرى عليه الحال من تركه قومه إثر عدم إهلاك تعالى إياهم بما أنزل عليهم من العذاب فأثبت الظلم لنفسه ونزه الله سبحانه عن كـل ما فيـه شائبـة

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٧.

۲۸۸ ..... الجزء السابع

الظلم والنقص فقال : ﴿ سبحانك إني كنت من الظالمين ﴾ .

ولم يذكر مسألته \_ وهي الرجوع إلى مقامه العبودي السابق \_ عدا لنفسه دون لياقة الاستعطاء واستحقاق العطاء استغراقاً في الحياء والخجل، والدليل على مسألته قوله تعالى بعدالآية السابقة: ﴿فاستجبنا له ونجيناه من الغم﴾(١) .

والدليل على أن مسألته كانت هي الرجوع إلى سابق مقامه قوله تعالى : ﴿فنبذناه بالعراء وهو سقيم ، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ، وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ، فآمنوا به فمتعناهم إلى حين﴾(٢) .

ومن ذلك ما ذكره الله تعالى عن أيسوب طائنك بعد ما أزمنه المسرض وهلك عنه ماله وولده حيث قال : ﴿وَأَيْسُوبُ إِذْ نَادَى رَبُّهُ أَنِّي مَسْنِي الضَّر وأنت أرحم الراحمين﴾(١) .

وجوه التأدب فيه ظاهرة مما تقدم بيانه ، ولم يذكر بنك حاجته صريحاً على حدد ما تقدم من أدعية آدم ونوح وموسى ويونس عليهم السلام هضماً لنفسه واستحقاراً لأمره ، وأدعية الأنبياء كما تقدم ويأتي خالية عن التصريح بالحاجة إذا كان مما يرجع إلى أمور الدنيا وإن كانوا لا يريدون شيئاً من ذلك اتباعاً لهوى أنفسهم .

وبوجه آخر ذكره السبب الباعث إلى المسألة كمس الضر والصفة الموجودة في المسؤول المطمعة للسائل ككونه تعالى أرحم الواحمين ، والسكوت عن ذكر نفس الحاجة ، أبلغ كناية عن أن الحاجة لا تحتاج إلى ذكر فإن دكرها يوهم أن الأسباب المذكورة ليست بكافية في إثارة رحمة من هو أرحم الراحمين بل يحتاج إلى تأييد بالذكر وتفهيم باللفظ .

ومن ذلك ما حكاه عن زكريا سُنك : حيث قال : ﴿ذكر رحمة ربك عبده زكريا ، إذ نادى ربه نداء خفياً ، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقيا ، وإني خفت الموالي من وراثي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك ولياً ، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضياً ﴾(٤) .

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٨ (٣) الأنبياء: ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الصافات . ١٤٨ . (٤) مريم : ٦ .

إنما حثه على هذا الدعاء ورغبه في أن يستوهب ولداً من ربه ما شاهده من أمر مريم ابنة عمران في زهدها وعبادتها ، وما أكرمها الله سبحانه به من أدب العبودية ، وخصها به من كرامة الرزق من عنده على ما يقصه في سورة آل عمران قال تعالى : ﴿وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾(١).

فغشيه شوق شديد إلى ولد طيب صالح يرثه ويعبد ربه عبادة مرضية كما ورثت مريم عمران وبلغت جهدها في عبادة ربها ونالت منه الكرامة غير أنه وجد نفسه وقد نال منه الشيب ، وانهدت منه القوى ، وكذلك امرأته وقد كانت عاقرة في سني ولادتها فأدركته من حسرة الحرمان من نعمة الولد الطيب الرضي ما الله أعلم به ، لكن لم يملك نفسه مما هاج فيه من الغيرة الإلهية والاعتزاز بربه دون أن رجع إلى ربه وذكر له ما يشور به الرحمة والحنان من حاله أنه لم يزل عالقاً على باب العبودية والمسألة منذ حداثة سنه حتى وهن عظمه واشتعل رأسه شيباً ، ولم يكن بدعائه شقياً ، وقد وجده سبحانه سميع الدعاء قليسمع دعاءه وليهب له وارثاً رضياً .

والدليل على ما ذكرنا أنه إنما سأل بما ملك نفسه من هيجان الوجد والحرن ما حكاه الله تعالى عنه بعد ما أوحى إليه بالاستجابة بقوله : ﴿قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبرعتياً، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً ﴾(٢) فإنه ظاهر في أنه عن لما سمع الاستجابة صحا عن حاله وأخذ يتعجب من غرابة المسألة والإجابة حتى سأل ربه عن ذلك في صورة الاستبعاد وسأل لنفسه عليه آية فاجيب إليها أيضاً .

وكيف كان فالذي استعمله المنظم في دعائمه من الأدب هو ما ساقمه إليه حال الوجد والحزن الذي ملكه ، ولذلك قدم على دعائه بيان ما بلغ به الحال في سبيل ربه فقد صرف دهره في سلوك سبيل الإنابة والمسألة حتى وقف موقفاً يرق له قلب كل ناظر رحيم ثم سأل الولد وعلله بأن ربه سميع الدعاء .

فهذا معنى ما ذكره مقدمة لمسألته لا أنه كان يمتن بطول عبوديته على ربه ـ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٨ .

حاشا مقام النبوة ـ فمعنى قوله على ما في سورة آل عمران : ﴿ رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ﴾ أني أسألك ما أسألك لا لأن لطول عبوديتي ـ وهو دعاؤه المديد ـ قدراً عندك أو فيه منة عليك بل لأني أسألك، وقد وجدتك سميعاً لدعاء عبادك ومجيباً لدعوة السائلين المضطرين ، وقد اضطرني خوف الموالي من ورائي ، والحث الشديد لذرية طيبة تعبدك أن أسألك .

وقد تقدم أن من الأدب الذي استعمله في دعائه أن ألحق تخوف الموالي قوله: ﴿واجعله رب رضياً ﴾ والرضي وإن كان طبعه يدل بهيئته على ببوت الرضا لموصوفه ، والرضا يشمل بإطلاقه رضا الله ورضا زكريا ورضا يحيى لكن قوله في آية آل عمران: ﴿فرية طيبة ﴾ يدل على أن المراد بكونه رضياً كونه مرضياً عند زكريا لأن الذرية إنما تكون طيبة لصاحبها لا غير.

ومن ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المسيح حين سأل المائدة بقوله: ﴿قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين﴾(١).

القصة المذكورة في كلامه تعالى في سؤال الحواريين عيسى بالنف نزول مائدة من السماء عليهم تدل بسياقه أن هذه المسألة كانت من الأسئلة الشاقة على عيسى بالنف لأن ما حكي عنهم من قولهم له: ﴿ يَا عَيْسَى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء ﴾ كان أولاً مشتملاً بظاهره على الاستفهام عن قدرة الله مبحانه ، ولا يوافق ذلك أدب العبودية وإن كان حاق مرادهم السؤال عن المصلحة دون أصل القدرة فإن حزازة اللفظ على حالها .

وكان ثانياً متضمناً لاقتراح آية جديدة مع أن آياته عليه الباهرة كانت قد أحاطت بهم من كل جهة فكانت نفسه الشريفة آية ، وتكلمه في المهد آية ، وإحياؤه الموتى وخلقه الطير وإسراؤه الأكمه والأبسرص وإخباره عن المغيبات وعلمه بالتوراة والانجيل والكتاب والحكمة آيات إلهية لا تدع لشاك شكا ولا لمرتاب ريباً فاختيارهم آية لأنفسهم وسؤالهم إياه كان بظاهره كالعبث بآيات الله واللعب بجانبه ، ولذلك وبخهم بقوله : ﴿اتقوا الله إن كنتم مؤمنين﴾ .

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٤ .

لكنهم أصروا على ذلك ووجهوا مسألتهم بقولهم : ﴿ نُرِيدُ أَنْ نَـَاكُـلُ مِنْهَـا وَتَطْمَئُنَ قَلُوبِنَا وَنَعْلُم أَنْ قَدْ صَدَقَتْنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ وألجأوه إلى السؤال فسأل .

أصلح طنن بأدبه الموهوب من جانب الله سبحانه ما اقترحوه من السؤال بما يصلح به أن يقدم إلى حضرة العزة والكبرياء فعنونه أولاً بعنوان أن يكون عيداً لهم يختصون هو وأمته به فإنها آية اقتراحية عديمة النظير بين آيات الأنبياء عليهم السلام حيث كانت آياتهم إنما تنزل لإتمام الحجة أو لحاجة الأمة إلى نزولها ، وهذه الآية لم تكن على شيء من هاتين الصفتين .

ثم أجمل ثانياً ما فصله الحواريون من فوائد نـزولها من اطمئنــان قلوبهم بها وعلمهم بصدقه عشن وشهادتهم عليها ، في قوله : ﴿وآية منك﴾ .

ثم ذكر ثالثاً ما ذكروه من عرض الأكل وأخّره وإن كانوا قدموه في قولهم : ﴿ نرید أن ناكل منها﴾ الخ ، وألبسه لباساً آخر أوفق بأدب الحضور فقال : ﴿ وارزقنا﴾ ثم ذیله بقوله : ﴿ وأنت خیر الرازقین ﴾ لیكون تأییداً للسؤال بوجه ، وثناء له تعالى من وجه آخر .

وقد صدّر مسألته بندائه تعالى : ﴿اللهم ربنا﴾ فـزاد على ما يـوجد في سـائر أدعية الأنبياء عليهم السـلام من قولهم ﴿رب﴾ أو ﴿ربنـا﴾ لأن الموقف صعب كمـا تقدم بيانه .

ومنه مشافهته مشخص ربه المحكية بقوله تعالى: ﴿وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم ءأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفست ولا أعلم ما في نفست إنك أنت علام الغيوب ، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير الحكيم (١).

تأدب مانته في كلامه أولاً بأن صدّره بتنزيهه تعالى عما لا يليق بقدس ساحته

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٨ .

كما جرى عليه كلامه تعالى قال : ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدأ سبحانه ﴿ (١) .

وثانياً: بأن أخذ نفسه أدون وأخفض من أن يتوهم في حقه أن يقول مثل هذا القول حتى يحتاج إلى أن ينفيه ، ولذلك لم يقل من أول مقالته إلى آخرها: «ما قلت» أو «ما فعلت» وإنما نفى ذلك مرة بعد مرة على طريق الكناية وتحت الستر فقال: ﴿ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق﴾ فنفاه بنفي سببه أي لم يكن لي حق في ذلك حتى يسعني أن أتفوه بمثل ذاك القول العظيم ، ثم قال: ﴿إن كنت قلته فقد علمته ﴾ النح ، فنفاه بنفي لازمه أي إن كنت قلته كان لازم ذلك أن تعلمه لأن علمك أحاط بي وبجميع الغيوب .

ثم قبال : ﴿مَا قَلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمُرَتَنِي بِهُ أَنَ اعْبِدُوا اللهُ رَبِي وَرَبِكُم ﴾ فنفاه بإيراد ما يناقضه مورده على طريق الحصر بما وإلا أي إني قلت لهم قولاً ولكنه هو الذي أمرتني به وهو أن اعبدوا الله ربي وربكم ، وكيف يمكن أن أقول لهم مع ذلك أن اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ؟ .

ثم قال : ﴿وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم ﴾ وهو نفي منه بين الذلك كالمتمم لقوله : ﴿ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الخ وذلك لأن معناه : ما قلت لهم شيئاً مما ينسب إلي والذي قلت لهم إنما قلته عن أمر منك ، وهو ﴿أن اعبدوا الله ربي وربكم ﴾ ولم يتوجه إلي أمر فيما سوى ذلك ، ولا مساس بهم إلا الشهادة والرقوب لأعمالهم ما دمت ، فلما توفيتني انقطعت عنهم ، وكنت أنت الرقيب عليهم بشهادتك الدائم العام قبل أن توفيتني وبعده وعليهم وعلى كل شيء غيرهم .

وإذ قد بلغ الكلام هذا المبلغ توجه له مات أن ينفي ذلك القول عن نفسه بوجه آخر متمم للوجوه التي ذكرها ، وبه يحصل تمام النفي فقال : ﴿إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك ، «الخ» يقول ـ على ما يؤيده السياق ـ وإذا كان الأمر على ما ذكرت فأنا بمعزل منهم وهم بمعزل مني فأنت وعبادك هؤلاء إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وللسيد الرب أن يعذب عبيده بمخالفتهم وإشراكهم به وهم مستحقون للعذاب ، وإن تغفر لهم فلا عتب عليك لأنك عزيز غير مغلوب وحكيم لا يفعل الفعل السفهي

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٦.

اللغو، وإنما يفعل ما هو الأصلح .

وبما بينا يظهر وجوه لطيفة من أدب العبودية في كلامه ﷺ ولم يورد جملة في كلامه إلا وقد مزجها بأحسن الثناء بأبلغ بيان وأصدق لسان .

ومن ذلك ما حكاه الله تعالى عن نبيه محمد عليه ، وقد ألحق به في ذلك المؤمنين من أمته فقال تعالى : ﴿ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين (١) .

كلامه تعالى ـ كما ترى ـ يحكي إيمان النبي مسنت بالقرآن الكريم فيما اشتمل عليه من أصول المعارف ، وفيما اشتمل عليه من الأحكام الإلهية جميعاً ، ثم يلحق به منتها المومنين من أمته دون المعاصرين الحاضرين عنده مناهم منهم فحسب ، بل المؤمنين من جميع الأمة على ما هو ظاهر السياق .

ولازم ذلك أن يكون ما ذكر فيه من إقرار أو ثناء أو دعاء بالنسبة إلى بعضهم محكياً عن لسان حالهم ، وإن أمكن أن يكون ذلك مما قاله آخرون بلسان قالهم ، أو يكون النبي مُتَنَاتُ هو القائل ذلك مشافهاً ربه عن نفسه الشريفة وعن المؤمنين لأنهم بإيمانهم من فروع شجرة نفسه الطيبة المباركة .

والآيتان تشتملان على ما هو كالمقايسة والموازنة بين أهل الكتاب وبين مؤمني هذه الأمة من حيث تلقيهم ما أنزل إليهم في كتاب الله ، وإن شئت قلت : من حيث تأدبهم بأدب العبودية تجاه الكتاب النازل إليهم ، فإنه ظاهر ما أثنى الله سبحانه على هؤلاء وخفف الله عنهم في الآيتين بعين ما وبخ أولئك عليه وعيرهم به في الأيات السابقة من سورة البقرة فقد ذم أهل الكتاب بالتفريق بين ملائكة الله فأبغضوا جبريل وأحبوا غيره ، وبين كتب الله المنزلة فكفروا بالقرآن وآمنوا بغيره ، وبين رسل الله فآمنوا بموسى أو به وبعيسى وكفروا بمحمد سنزان وعليهم ، وبين

أحكامه فآمنوا ببعض ما في كتاب الله وكفروا ببعض ، والمؤمنون من هذه الأمة آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله .

فقد تأدبوا مع ربهم بالتسليم لما أحقه الله من المعارف الملقاة إليهم ثم تأدبوا بالتلبية لما ندب الله إليه من أحكامه إذ قالوا : ﴿سمعنا وأطعنا﴾ لا كقول اليهود : ﴿سمعنا وعصينا﴾ ثم تأدبوا فعدوا أنفسهم عباداً مملوكين لربهم لا يملكون منه شيئاً ولا يمتنون عليه بإيمانهم وطاعتهم فقالوا : ﴿غفرانـك ربنا﴾ لا كما قالت اليهود : ﴿سيغفر لنا﴾ وقالت : ﴿إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ وقالت : ﴿لن تمسنا النار إلا أما معدودة ﴾ إلى غير ذلك من هفواتهم .

ثم قال الله سبحانه: ﴿لا يكلفُ الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ فإن التكليف الإلهي يتبع بحسب طبعه الفطرة التي فطر الناس عليها ، ومن المعلوم أن الفطرة التي هي نوع الخلقة لا تدعو إلا إلى ما جهزت به ، وفي ذلك سعادة الحياة البتة .

نعم لو كان الأمر على ضرب من الأهمية القاضية بزيادة الاهتمام به ، أو خرج العبد المأمور عن حكم الفطرة وزي العبودية جاز بحكم آخر من قبل الفطرة أن يوجه المولى أو كل من بيده الأمر إليه من الحكم ما هو خارج عن سعته المعتادة كأن يأمره بالاحتياط بمجرد الشك ، واجتناب النسيان والخطأ إذا اشتد الاهتمام بالأمر ، نظير وجوب الاحتياط في الدماء والفروج والأموال في الشرع الإسلامي ، أو يحمل عليه الكلفة ويزيد في التضييق عليه كلما زاد في اللجاج والح في المسألة كما أخبر الله بنظائر ذلك في بني إسرائيل .

وكيف كان فقوله : ﴿لا يكلف الله نفساً ﴾ إما ذيل كلام النبي مسلم النبي مسلم النبي مسلم المؤمنون ، وإنما قالوه تقدمة لقولهم : ﴿ربنا لا تؤاخذنا ﴾ النح ، ليجري مجرى الثناء عليه تعالى ودفعاً لما يتوهم أن الله سبحانه يؤاخذ بما فوق الطاقة ويكلف بالحرجي من الحكم فيندفع بأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها وأن الذي سألوه بقولهم : ﴿ربنا لا تؤاخذنا ﴾ الخ ، إنما هو الأحكام بعناوين ثانوية ناشئة من قبل الحكم أو من قبل المكلفين بالعناد لا من قبله تعالى .

وإما كلام له تعالى موضوع بين فقرتين من دعائهم المحكي في كـــلامه أعني

قولهم : ﴿غفرانك ربنا﴾ النح ، وقولهم : ﴿ربنا لا تؤاخذ﴾ النح ، ليفيد ما مر من الفائدة ويكون تأديباً وتعليماً لهم منه تعالى فيكون جارياً مجرى كلامهم لأنهم مؤمنون بما أنزل الله ، وهو منه ، وعلى أي حال فهو مما يعتمد عليه كلامهم ، ويتكىء عليه دعاؤهم .

ثم ذكر بقية دعائهم وإن شئت فقل: طائفة أخرى من مسائلهم: ﴿ وَبِنَا لا تَوْاحُذُنا﴾ الغ ﴿ وَبِنَا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا ﴾ وكأن مرادهم به العفو عما صدر منهم من النسيان والخطأ وسائر موجبات الحرج ﴿ واغفر لنا وارحمنا ﴾ في سائر ذنوبنا وخطيئاتنا ، ولا يلزم من ذكر المغفرة ههنا التكرار بالنظر إلى قولهم سابقاً : ﴿ غفرانك ربنا ﴾ لأنها كلمة حكيت عنهم لفائدة قياس حالهم وأدبهم مع ربهم على أهل الكتاب في معاملتهم مع ربهم وبالنسبة إلى كتابهم المنزل إليهم ، على أن مقام الدعاء لا يمانع التكرار كسائر المقامات .

واشتمال هذا الدعاء على أدب العبودية في التمسك بذيل الربوبية مرة بعد مرة والاعتراف بالمملوكية والولاية ، والوقوف موقف اللذلة ومسكنة العبودية قبال رب العزة مما لا يحتاج إلى بيان .

وفي القرآن الكريم تأديبات إلهية وتعليمات عالية للنبي سينه بأقسام من الثناء يشي بها على ربه أو المسألة التي يسأله بها كما في قوله تعسالى : ﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخر الآيتين(١) وقوله تعالى : ﴿قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك (١) وقوله تعالى : ﴿قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ﴿(١) وقوله تعالى : ﴿قل إن صلاتي وسكي ومحياي ومماتي لله ﴾(١) وقوله تعالى : ﴿وقل رب زدني علماً ﴾(٥) وقوله : ﴿وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين الله الخ النه الى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة جداً .

ويجمعها جميعاً أنها تشتمل على أدب بـارع أدّب الله به رسـوله مِنْدَشِ ونــدب هو إليه أمته .

(١) آل عمران : ٢٦ .

(٢) الزمر : ٤٦ .

(٣) النمل: ٥٩ .

(٥) طه : ١١٤ .

(٤) الأنعام : ١٦٢ .

(٦) المؤمنون : ٩٧ .

٧ ـ رعايتهم الأدب عن ربهم فيما حاوروا قومهم ، وهـ ذا أيضاً بـاب واسع وهـ و ملحق بـالأدب في الثناء على الله سبحـانـ ، وهـ و من جهة أخـرى من أبـواب التبليـغ العملي الذي لا يقصر أو يزيد أثراً على التبليغ القولي .

وفي القرآن من ذلك شيء كثير قال تعالى في محاورة جرت بين نوح وقومه : 

إقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون (۱) ينفي عليف عن نفسه ما نسبوا إليه من إتيان الآية ليعجزوه به ، وينسبه إلى ربه ويبالغ في الأدب بقوله : ﴿إن شاء﴾ ثم بقوله ﴿وما أنتم بمعجزين ﴾ أي قله ، ولذلك نسبه إليه تعالى بلفظ والله دون لفظ وري لأن الله هو الذي ينتهي إليه كل جمال وجلال ، ولم يكتف بنفي القدرة على إتيان الآية عن نفسه وإثباته حتى ثناه بنفي نفع نصحه لهم إن لم يرد الله أن ينتفعوا به فأكمل بذلك نفي القدرة عن نفسه وإثباته لربه ، وعلل ذلك بقوله :

فهذه محاورة غاصة بالأدب الجميل في جنب الله سبحانه حاور بها نوح النشخ الطغاة من قومه محاجاً لهم ، وهو أول نبي من الأنبياء عليهم السلام فتح باب الاحتجاج في الدعوة إلى التوحيد ، وانتهض على الوثنية على ما يذكره القرآن الشريف .

وهذا أوسع هذه الأبواب مسرحاً لنظر الباحث في أدب الأنبياء عليهم السلام يعشر على لطائف من سيرتهم المملوءة أدباً وكمالاً فإن جميع أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم مبنية على أساس المراقبة والحضور العبودي ، وإن كانت صورتها صورة عمل من غاب عن ربه وغاب عنه ربه سبحانه قال تعالى : ﴿ومن عند لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ، يسبحون الليل والنهار لا يفترون ﴿(٢) .

وقد حكى الله تعالى في كلامه محاورات كثيرة عن هود وصالح وإسراهيم وموسى وشعيب ويوسف وسليمان وعيسى ومحمد المشتخ وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام في حالات لهم مختلفة كالشدة والرخاء والحرب والسلم والإعلان والإسرار

<sup>(</sup>۱) هود ۲۶۰.

والتبشير والإنذار وغير ذلك .

تدبر في قوله تعالى: ﴿ وَرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قبال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي ﴾ (١) يذكر موسى خلفه إذ رجع إلى قومه وقد امتلاً غيظاً وحنقاً لا يصرفه ذلك عن رعاية الأدب في ذكر ربه .

وقوله تعالى: ﴿وراودته التي هو في بينها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مشواي إنه لا يفلح الطالمون (٢) وقوله تعالى: ﴿قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين ، قال لا تشريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (٢) يذكر يوسف في خلاء المراودة الذي يملك من الإنسان كل عقل ، ويبطل عنده كل حزم لا يشغله ذلك عن التقوى ثم عن رعاية الأدب في ذكر ربه ومع غيره .

وقوله تعالى : ﴿ فلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ﴾ (٤) وهذا سليمان عليب وقد أوتي من عظيم الملك ونافذ الأمر وعجيب القدرة أن أمر بإحضار عرش ملكة سبأ من سبأ إلى فلسطين فاحضر في أقل من طرفة عين فلم يأخذه كبر النفس وخيلاؤها ، ولم ينس ربه ولم يمكث دون أن أثنى على ربه في ملائه بأحسن الثناء .

وليقس ذلك إلى ما ذكره الله من قصة نمرود مع إبراهيم منت إذ قال : ﴿ أَلَمْ تَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ يحيي واميت﴾ (٥) وقد قال ذلك إذ أحضر رجلين من السجن فأمر بقتل أحدهما وإطلاق الآخر .

أو إلى ما ذكره فمرعون مصر إذ قال كما حكاه الله : ﴿ يَا قُومُ أَلَيْسُ لَيُ مَلُكُ مُصَرِ وَهَذَهُ الْأَنْهِارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفْلًا تَبْصُرُونَ ، أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَـذَا الذّي هـو مهين ولا يكاد يبين ، فلولا ألقي عليه أسسورة من ذهب (١٠) يباهي بملك مصسر

 <sup>(</sup>۲) يوسف: ۲۳ .
 (۲) الزحرف ۲۳ .
 (۲) الزحرف ۲۳ .

وأنهاره ومقدار من الذهب كان يملكه هو وملاؤه ولا يلبث دون أن يقول كما حكى الله : ﴿أَنَا رَبِكُمُ الْأَعْلَى ﴾ وهو الذي كانت تستنذله آيات موسى يـوماً بعـد يوم من طوفان وجراد وقمل وضفادع وغير ذلك .

وقوله تعالى : ﴿إِذَ هما في الغار إِذَ يقول لصاحبه لا تحزن إِن الله معنا﴾ (١) وقوله : ﴿وَإِذَ أَسَرِ النّبِي إِلَى بعض أَزُواجه حديثاً ﴾ إلى أَن قال ﴿ فَلَمَا نَبَاها بِه قَالَتُ مِنْ أَنْباكُ هَذَا قَالَ نَبَانِي العليم الخبير ﴾ (٢) فلم يهزهزه رئيس شدة الأمر والهولوالفزع في يوم الخوف أَن يذكر أَن ربه معه ولم تنجذب نفسه الشريفة إلى ما كان يهدده من الأمر ، وكذا ما أسر به إلى بعض أزواجه في الخلوة في اشتماله على رعاية الأدب في ذكر ربه .

وعلى وتيسرة هذه النماذج المنقولة تجري سائر ما وقع في قصصهم عليهم السلام في القرآن الكريم من الأدب الرائع والسنن الشريفة ، ولولا أن الكلام قد طال بنا في هذه الأبحاث لاستقصينا قصصهم وأشبعنا فيها البحث .

٨- أدب الأنبياء عليهم السلام مع الناس في معاشرتهم ومحاورتهم ، مظاهر هذا القسم هي الاحتجاجات المنقولة عنهم في القرآن مع الكفار ، والمحاورات التي حاوروا بها المؤمنين منهم ، ثم شيء يسير من سيرتهم المنقولة .

أما الأدب في القول فإنك لا تجد فيما حكي من شذرات أقوالهم مع العتاة والجهلة أن يخاطبوهم بشيء مما يسوؤهم أو شتم أو إهانة أو إزراء وقد نال منهم المخالفون بالشتم والطعن والاستهزاء والسخرية كل منال فلم يجيبوهم إلا باحسن القول وأنصح الوعظ معرضين عنهم بسلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.

قال تعالى: ﴿ فقال الملا الذين كفروا من قومه ﴾ يعني قوم نوح ﴿ ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك الله الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ، قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ﴾ (٣) .

وقال تعالى حكاية عن عاد قوم هود : ﴿إِنْ نَقُولَ إِلَّا اعتراكُ بَعْضَ ٱلْهُتَنَا بِسُـوء

قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون ، من دونه﴾(١) بـريدون بـاعتراء بعض الهتهم إيـــاه بسوء ابتلاءه مَشِينُ بمثل جنون أو سفاهة ونحو ذلك .

وقال تعالى حكاية عن آزر: ﴿قَالَ أَراغَبَ أَنْتَ عَنَ آلَهُتِي يَا إِسِرَاهِيمَ لَئُنَ لَمَ تُنتَهُ لأرجَمَنْكُ وَاهْجَرِنِي مَلَياً ، قَالَ سلام عليكُ سأستغفر لـك ربي إنه كـان بي حفياً ﴾(٢) .

وقال تعالى حكاية عن قوم شعيب مائنين : ﴿قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ، قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين ، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين﴾(٣) .

وقال تعالى: ﴿قال فرعون وما رب العالمين ، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إلى أن قال ﴿قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ، قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون (٤) .

وقال تعالى حكاية عن قوم مريم: ﴿قالوا يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً ، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياً ، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً ﴾(٥) الخ .

وقال تعالى يسلي نبيه معنيه فيما رموه به من الكهانة والجنون والشعر: فلفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين (٢).

وقال : ﴿وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلًا مسحوراً ، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلًا﴾(٧) .

إلى غير ذلك من أنواع الشتم والرمي والإهانة التي حكي عنهم في القرآن ، ولم ينقل عن الأنبياء عليهم السلام أن يقابلوهم بخشونة أو بذاء بل بالقول الصواب والمنطق الحسن اللين اتباعاً للتعليم الإلهي الذي لقنهم حير القول وجميل الأدب

 <sup>(</sup>١) هود: ٥٥.
 (٤) الشعراء: ٢٨.
 (٧) الفرقان: ٩.

<sup>(</sup>۲) مريم : ۷۶ . (۵) مريم : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ٦٨ . (٦) الطور : ٣١ .

قال تعالى خطاباً لموسى وهارون عليهما السلام : ﴿اذْهِبَا إِلَى فُرَعُمُونَ إِنَّهُ طَغَى ، فقولاً له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى ﴿(١) وقيال لنبيه ﴿وَالْمُ الْعُرْضُ عَنْهُمْ ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ﴿ (٢) .

ومن أدبهم في المحاورة والخطاب أنهم كانوا ينزلون أنفسهم منزلة الناس فيكلمون كل طبقة من طبقاتهم على قدر منزلته من الفهم ، وهذا ظاهر بـالتدبـر فيما حكي من محاوراتهم الناس على اختلافهم المنقولة عن نوح فمن بعده ، وقد روى الفريقان عن النبي منطب وإنا معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم النساس على قدر عقولهم.

وليعلم أن البعثة بالنبوة إنما بنيت على أساس الهداية إلى الحق وبيانه والانتصار له فعليهم أن يتجهـزوا بالحق في دعـوتهم ، وينخلعوا عن البـاطل ويتقـوا شبكات الضلال أياً ما كانت سواء وافق ذلك رضى الناس أو سخطهم ، واستعقب طوعهم أو كرههم ولقـد ورد منه تعـالى أشد النهي في ذلـك لأنبيائــه وأبلغ التحذيـر حتى عن اتباع الباطل قولاً وفعلاً بغرض نصرة الحق فإن الباطل باطل سواء وقع في طريق الحق أو لم يقع ، والدعوة إلى الحق لا يجامع تجويز الباطل ولـو في طريق الحق ، والحق الذي يهدي إليه الباطل وينتجه ليس بحق من جميع جهاته .

ولذلك قال تعالى : ﴿ وما كنت متخذ المضلين عضداً ﴾ (٣) وقال : ﴿ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلًا ، إذن لأذقنـاك ضعف الحياة وضعفالممات ثم لا تجد لك علينا نصيراً ﴿(٤) فلا مساهلة ولا ملابسة ولا مداهنة في حق ولا حرمة لباطل

ولذلك جهز الله سبحانه رجال دعوته وأولياء دينه وهم الأنبياء عليهم السلام بما يسهل لهم الطريق إلى اتباع الحق ونصرته ، قال تعالى : ﴿ما كان على النبي من حسرج فيما فسرض الله له سنة الله في السذين خلوا من قبسل وكسان أمسر الله قسدراً مقدوراً ، الذين يبلغون رسالات الله ويخشبونه ولا يخشبون أحداً إلا الله وكفي بـالله حسيباً ﴾ (°) فأخبر أنهم لا يتحرجون فيما فرض الله لهم ويخشون ولا يخشون أحـداً

(٥) الأحزاب: ٣٩.

<sup>(</sup>١) طه: ٤٤.

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٥١ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٢٨ .

غيره فليس أي ماتع من إظهارهم الحق ولو بلغ بهم أي مبلغ وأوردهم أي مورد .

ثم وعدهم النصر فيما انتهضوا له فقال: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتَ كُلَّمَتُنَا لَعَبَّادُنَّا المرسلين ، إنهم لهم المنصورون ، وإن جندنا لهم الغالبون﴾(١) وقال : ﴿إنا لننصر رسلنا﴾(٢).

ولذلك نجدهم فيما حكى عنهم لا يبالون شيئاً في إظهار الحق وقول الصدق وإن لم يرتضه الناس واستمروه في مـذاقهم ، قال تعـالي حاكيـاً عن نوح يخـاطب قـومـه : ﴿وَلَكُنَّى أَرَاكُم قــومـاً تجهلُونَ﴾(٣) وقــال عن قــول هـــود : ﴿إِنَّ أَنتُم إِلَّا مفترون (٤) وقوله لقومه : ﴿قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان﴾(٥)، وقال تعالى يحكي عن لوط: ﴿ وَبِلَ أَنْتُمْ قُومُ مُسْرِفُونَ ﴾ (٦) وحكى عن إبراهيم من قبوله لقبومه: ﴿ أَفَ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون﴾(٧) وحكى عن موسى في جواب قول فرعون له : ﴿إِنِّي لأظنك يا موسى مسحوراً ، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً ﴿(^) أي ممنوعاً من الإِيمـان بالحق مطروداً هالكاً ، إلى غير ذلك من الموارد .

فهذه كلها من رعاية الأدب في جنب الحق واتباعه ، ولا مطلوب أعز منه ولا بغية أشرف منه وأغلى ، وإن كان في بعضها ما ينافي الأدب الدائر بين الناس لابتناء حياتهم على اتباع جانب الهوى والسلوك إلى أمتعة الحياة بمداهنة المبطلين والخضوع والتملق إلى المفسدين والمترفين سياسة في العمل .

وجملة الأمر أن الأدب كما تقدم في أول هذه المساحث إنما يتأتى في القول السائغ والعمل الصالح ، ويختلف حينئذ باختلاف مسالك الحياة في المجتمعات والأراء والعقائد التي تتمكن فيها وتتشكل هي عنها ، والدعوة الإلهية التي تستنـد إليها المجتمع الديني إنما تتبع الحق في الاعتقاد والعمل ، والحق لا يخالط الباطل ولا يمازجه ولا يستند إليه ولا يعتضد به ، فلا محيص عن إظهاره واتباعه ، والأدب

(١) الصافات : ١٧٣ .

(٤) هود : ٥٠ .

(٥) الأعراف : ٧١ .

(٢) المؤمن: ٥١ .

(٣) هود : ۲۹ .

(٦) الأعراف : ٨١ .

(٨) الإسراء : ١٠٢ .

(٧) الأنبياء : ٦٧ .

الذي يتأتى فيه أن يسلك في طريق الحق أحسن المسالك ويتزيى فيه بأظرف الأزياء كاختيار لين القول إذا صح أن يتكلم بلينة وخشونة ، واختيار الاستعجال في الخير إذا أمكن فيه كل من المسارعة والتبطي .

وهذا هو الذي يأمر به في قوله تعالى : ﴿وكتبنا له ﴾ أي لموسى ﴿ في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ﴾ (١) وبشر عباده الآخذين به في قوله : ﴿ فبشر عباد ، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ﴾ (٢) فلا أدب في باطل ولا أدب في ممزوج من حق وباطل فإن الخارج من صريح الحق ضلال لا يستضيه ولي الحق وقد قال : ﴿ فماذا بعد الحق إلا الضلال ﴾ (١) .

وهذا هو المذي دعا أنبياء الحق إلى صراحة القول وصدق اللهجة وإن كان ذلك في بعض الموارد مما لا يرتضيه سنة المداهنة والتساهل والأدب الكاذب الدائر في المجتمعات غير الدينية .

ومن أدبهم مع الناس في معاشرتهم وسيرتهم فيهم احترام الضعفاء والأقوياء على حد سواء والإكثار والمبالغة في حق أهل العلم والتقوى منهم فإنهم لما بنوا على أساس العبودية وتربية النفس الإنسانية تفرع عليه تسوية الحكم في الغني والفقير والصغير والكبير والرجل والمرأة والمولى والعبد والحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والسلطان والرعية ، وعند ذلك لغى تمايز الصفات ، واختصاص الأقوياء بمزايا اجتماعية ، وبطل تقسم الوجدان والفقدان والحرمان والتنعم والسعادة والشقاء بين صفتي الغنى والفقر والقوة والضعف ، وأن للقوي والغني من كل مكانة أعلاها ، ومن كل محانة أحلاها ، ومن كل عبشة أنعمها ، ومن كل مجاهدة أروحها وأسهلها ، ومن كل مجاهدة أروحها وأسهلها ، ومن كل مكانة من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (٤) وتبدل من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم المنفرة المنابر الأقوياء بقوتهم ومباهاة الأغنياء بغنيتهم تواضعاً للحق ومسارعة إلى المغفرة والرحمة ، وتسابقاً في الخيرات وجهاداً في سبيل الله وابتغاء لمرضاته .

(٣) يونس : ٣٢ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) الزمر : ١٨ .

واحترم حينئذ للفقراء كما للأغنياء ، وتؤدب مع الضعفاء كما مع الأغنياء بل اختص هؤلاء بمزيد شفقة ورأفة ورحمة ، قال تعالى يؤدب نبيه وسنيه وألاء بمزيد شفقة ورأفة ورحمة ، قال تعالى يؤدب نبيه والمالة بنائي نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ والله تعالى : وولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين (۱) ، وقال : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ، وقل إني أنا النذير المبين (۱) .

ويشتمل على هذا الأدب الجميل ما حكاه الله من محاورة بين نوح بالنف وقومه إذ قال: ﴿ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، قال يا قسوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ويا قوم لا أمالكم عليه مالاً إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون وأي في تحقيركم أمر الفقير الضعيف - ﴿ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون، ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك واي تزدري لا أدعي شيئاً يميزني منكم بمزية إلا أني رسول إليكم - ﴿ ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في أنفسهم واي من الخير والسعادة ألين برجيان منهم - ﴿ إني إذاً لمن الظالمين ﴿ (٤) .

ونظيره في نفي التمييز قول شعيب لقومه على ما حكاه الله : ﴿ وَما أُريد أَنَّ أَخَالُفُكُم إِلَى مَا أَنْهَاكُم عَنْهُ إِنْ أُريد إِلاّ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ﴿ (٥) ، وقال الله تعالى يعرف رسوله وَالله للناس : ﴿ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ﴾ (٦) وقال أيضاً : ﴿ وَمنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قبل اذن خير

(۱) الكهف: ۲۸ . (۳) الحجر: ۸۹ .

(٢) الأنعام : ٥٢ . (٦) هود : ٣١ . (٢) التوية : ١٢٨ .

(٥) هود : ۸۸ .

لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم﴾(١) وقال أيضاً: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾(٢) وقال أيضاً وفيه جماع ما تقدم : ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾(٣) .

وهـذه الآيات وإن كـانت بحسب المعنى المطابقي نـاظرة إلى أخـلاقـه مينية الحسنة دون أدبه الـذي هو أمـر وراء الخلق إلا أن نوع الأدب ـ كمـا تقدم بيـانـه ـ يستفاد من نوع الخلق ، على أن نفس الأدب من الأخلاق الفرعية .

## ( بحث روائي آخر )

الآيات القرآنية التي يستفاد منها خلقه منظية الكريم وأدبه الجميل أكثرها واردة في صورة الأمر والنهي ، ولذلك رأينا أن نورد في هذا المقام روايات من سننه ميذية في صورة الأمر والنهي ، ولذلك رأينا أن نورد في الجميل ، وهي مع ذلك متأيدة فيها مجامع أخلاقه التي تلوح إلى أدبه الإلهي الجميل ، وهي مع ذلك متأيدة بالآيات الشريفة القرآنية .

١ - في معاني الأخبار بطريق عن أبي هالة التميمي عن الحسن بن علي عليهما السلام وبطريق آخر عن الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين عن الحسن بن علي عليهم السلام ، وبطريق آخر عن رجل من ولـد أبي هالة عن الحسن بن علي عليهما السلام :

قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وكان وصافاً للنبي بينية، وأنا أشتهي أن يصف لي منه شيئاً لعلي أتعلق به فقال: كان رسول الله وينية فخماً مفخماً يتلألا وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن تفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون، واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره القضب، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية، سهل المخدين، ضليع الفم، مفلج، أشنب، مفلج الأسنان، دقيق المشربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق، بادناً متماسكاً، سواء البطن والصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، عريض الصدر، أنور المتجرد، موصول بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس، عريض الصدر، أنور المتجرد، موصول

(٣) الأنبياء : ١٠٧ .

(٢) القلم: ٤.

(١) التوبة : ٦١ .

ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط ، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك ، أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شئن الكفين والقدمين ، سائل الأطراف ، سبط القصب ، خمصان الأخمصين ، فسيح القدمين ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال قلعاً ، يخطو تكفؤاً ، ويمشي هوناً ، ذريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط في صبب ، وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جل نظره الملاحظة ، يبدر من لقيه بالسلام .

قال: فقلت له: صف لي منطقه ، فقال: كان منطقه ، متواصل الأحزان ، دائم الفكر ليس له راحة ، طويل الصمت لا يتكلم في غير حاجة ، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ، يتكلم بجوامع الكلم فصلاً لا فضول فيه ولا تقصير ، دمثاً ليس بالجافي ولا بالمهين ، يعظم عنده النعمة وإن دقت ، لا يذم منها شيئاً غير أنه كان لا يذم ذواقاً ولا يمدحه ، ولا تغضبه الدنيا وما كان لها ، فإذا تعوطي الحق لم يعرفه أحد ، ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها فضرب راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى ، وإذا غضب غض طرفه جل ضحكه التبسم ، يفتر عن مثل عضب أعرض وانشاح ، وإذا غضب غض طرفه جل ضحكه التبسم ، يفتر عن مثل حب الغمام .

قال الصدوق : إلى هنا رواية القـاسم بن المنيع عن إسمـاعيل بن محمـد بن إسحاق بن جعفر بن محمد ، والباقي رواية عبد الرحمن إلى آخره :

قال الحسن مشخف: فكتمتها الحسين مشخف زماناً ثم حدثته به فوجدته قد سبقني إليه فسألته عنه فوجدته قد سال أباه مشخف عن مدخل النبي مشرت ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئاً.

قال الحسين مشخة قد سألت أبي مشخة عن مدخل رسول الله مسخة فقال : كان دخوله في نفسه مأذوناً له في ذلك ، فإذا آوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء : جزء لله ، وجزء لأهله ، وجزء لنفسه ، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالحاصة على العامة ، ولا يدخر عنهم منه شيئاً .

وكان من سيرته من منهم في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأدبه ، وقسمه على قدر فضلهم في الدين ، فمنهم ذو الحاجة ، ومنهم ذو الحاجتين ، ومنهم ذو الحوائج

فيتشاغل بهم ، ويسغلهم فيما أصلحهم أوالأمة من مسألته عنهم ، وبإخبارهم بالذي ينبغي ، ويقول : ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، وأبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته فإنه من أبلغ سلطاناً حاجة من لا يقدر على إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة ، لا يذكر عنده إلا ذلك ، ولا يقبل من أحد غيره ، يدخلون رواداً ، ولا يفترقون إلا عن ذواق ، ويخرجون أدلة .

وسألته عن مخرج رسول الله بمناه كيف كان يصنع فيه ؟ فقال : كان رسول الله منافة يخزن لسانه إلا عما كان يعنيه ، ويؤلفهم ولا ينفرهم ، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ، ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه ، ويتفقد أصحابه ، ويسأل الناس عن الناس ، ويحسن الحسن ويقويه ، ويقبح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويقبح القبيح ويوهنه ، معتدل الأمر غير مختلف ، لا يغفل مخافة أن يغفلوا ويمبلوا ، ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه ، السذين يلونه من الناس خيارهم ، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة للمسلمين ، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة .

قال مشخف فسألته عن مجلسه مسلم فقال: كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر ، لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها ، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك ، ويعطي كل جلسائه نصيبه ، ولا يحسب أحد من جلسائه أن أحداً أكرم عليه منه ، من جالسه صابره حتى يكون هو المنصرف ، من سأله حاجة لم يرجع إلا بها أو بميسور من القول ، قد وسع الناس منه خلقه فصار لهم أباً ، وكانوا عنده في الحق سواء ، مجلسه مجلس حلم وحياء وصدق وأمانة ، ولا ترفع فيه الأصوات ، ولا يؤبن فيه الحرم ، ولا تثنى فلتاته ، متعادلين ، متواصلين قيه بالتقوى ، متواضعين ، يوقرون الكبير ، ويرحمون الصغير ، ويؤثرون ذا الحاجة ، ويحفظون الغريب .

فقلت: كيف كانت سيرته متينه في جلسائه ؟ فقال ملينين: كان سينه دائم البشر، سهل المخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب، ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي، فلا يؤيس منه ولا يخيب منه مؤمليه، قد تبرك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يدم أحداً ولا يعيره، ولا يطلب عشراته ولا عورته، ولا يتكلم إلا

فيما رجا ثوابه ، إذا تكلم أطرق جلساؤه كأن على رؤوسهم الطير ، فإذا سكت تكلموا ، ولا يتنازعون عنده الحديث ، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده حديث أوليتهم ، يضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون منه ، ويصبر للغريب على الجفوة في مسألته ومنطقه حتى أن كان أصحابه يستجلبونهم ، ويقول : إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ، ولا يقبل الثناء إلا من مكافىء ، ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز فيقطعه بنهي أو قيام .

قال: فسألته عن سكوت رسول الله مسلم فقال مسلم كان سكوته عسرة على أربع: على الحلم والحذر والتقدير والتفكير: فأما التقدير ففي تسوية النظر والاستماع بين الناس، وأما تفكره ففيما يبقى ويفنى، وجمع له الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسن ليقتدي به، وتركه القبيح لينتهي عنه، واجتهاده الرأي في صلاح أمته، والقيام فيما جمع له خير الدنيا والآخرة.

أقول: ورواه في مكارم الأخلاق نقلًا من كتاب محمد بن إسحاق بن إبراهيم الطالقاني بروايته عن ثقاته عن الحسن والحسين عليهما السلام ؛ قـال في البحار: والرواية من الأخبار المشهورة روته العامة في أكثر كتبهم ، انتهى.

وقد روي في معناها أو معنى بعض أجزائها روايات كثيرة عن الصحابة .

قوله: «المربوع» الذي بين الطويل والقصير، والمشذب الطويل الذي لا كثير لحم على بدنه، ورجل الشعر من باب علم فهو رجل بالفتح والسكون أي كان بين السبط والجعد، والعقيقة الخصلة السبطة من الشعر، وأزهر اللون أي لونه مشرق صاف، والأزج من الحاجب ما رق وطال، والسوابغ من الحاجب هي الواسعة، والقرن بفتحتين اقتران ما بينها، والشمم ارتفاع قصبة الأنف مع حسن واستواء، وكث اللحية المجتمع شعرها إذا كثف من غير طول، وسهل الخد مستويه من غير لحم كثير، وضليع الفم أي وسبعه ويعد في الرجال من المحاسن، والمفلج من الفلجة بفتحتين إذا تباعد ما بين قدميه أو يديه أو أسنانه، والأشنب أيض الأسنان.

والمشربة الشعر وسط الصدر إلى البطن ، والدمية بالضم الغزال ، والمنكب مجتمع رأس الكتف والعضد ، والكراديس جمع كردوس وهو العظمان إذا التقيا في

مفصل ، وأنور المتجرد كأن المتجرد اسم فاعل من التجرد وهو التعري من لباس ونحوه ، والمراد أنه منطقه كان جميل الظاهر حسن الخلقة في بدنه إذا تجرد عن اللباس .

واللبة بالضم فالتشديد موضع القلادة من الصدر والسرة معروفة ، والنف موصل الذراع من الكف ، ورحب الراحة أي وسيعها ، والشئن بفتحتين الغلظ في القدمين والكفين ، ومبط القصب أي سهل العظام مسترسلها من غير نتو ، أخمص القدم ، الموضع الذي لا يصل الأرض منها ، والخمصان ضامر البطن فخمصان الأخمصين أي كونهما ذا نتو وارتفاع بالغ من الأرض ، والفسحة هي الوسعة ، والقلع بفتحتين القوة في المشي .

والتكفؤ في المشي الميد والتمايل فيه ، وذريع المشية أي السريع فيها ، والتحفي المسريع فيها ، والصبب ما انحدر من الطريق أو الأرض ، وخافض الطرف تفسيره ما بعده من قوله : «نظره إلى الأرض» النخ .

والأشداق جمع شدق \_ بالكسر فالسكون \_ وهو زاوية الفم من باطن الخدين ، وافتتاح الكلام واختتامه بالأشداق كناية عن الفصاحة ، يقال : تشدق أي لوى شدقه للتفصح ، والدمث من الدماثة وتفسيره ما بعده وهو قوله : «ليس بالجافي ولا بالمهين» والذواق بالفتح ما يذاق من طعام ، وانشاح من النشوح أي أعرض ، ويفتر عن مثل حب الغمام افتر الرجل افتراراً أي ضحك ضحكاً حسناً ، وحب الغمام البرد ، والمراد أنه ناها كان يضحك ضحكاً حسناً ، وحب الغمام البرد ، والمراد أنه ناها لله المداد فحكاً حسناً بدو به أسنانه .

وقوله: «فيرد ذلك بالخاصة على العامة» «النج» ، المراد أنه مستمال وإن كان في جزئه الذي لنفسه خلا بنفسه عن الناس لكنه لا ينقطع عنهم بالكلية بل يرتبط بواسطة خاصته بالناس فيجيبهم في مسائلهم ويقضي حوائجهم ، ولا يدخر عنهم من جزء نفسه شيئاً ، والرواد جمع رائد وهو الذي يتقدم القوم أو القافلة يطلب لهم مرعى أو منزلاً ونحو ذلك .

وقوله: «لا يتوطن الاماكن وينهى عن إيطانها، المتراد بها المجالس أي لا يعين لنفسه مجلساً خاصاً بين الجلساء حذراً من التصدر والتقدم فقوله: «وإذا انتهى، «النخ»، كالمفسر له، ولا تؤبن فيه الحرم أي لا تعاب عنده حرمات الناس، والابنة بالضم العيب، والحرم بالضم فالفتح جمع حرمة.

وقوله: «ولا تثنى فلتاته» من التثنية بمعنى التكرار، والفلتات جمع فلتة وهي العشرة أي إذا وقعت فيه قلتة من أحد جلسائه بينها لهم فرقبوا للتحذر من الوقوع فيها ثانياً، والبشر بالكسر قالسكون بشاشة الوجه، والصخاب الشديد الصياح.

وقوله: «حديثهم عنده حديث أوليتهم» الأولية جمع ولي ، وكأن المراد به التالي التابع والمعنى أنهم كانوا يتكلمون واحداً بعد آخر بالتناوب من غير أن يداخل أحدهم كلام الأخر أو يتوسطه أو يشاغبوا فيه ، وقوله : «حتى أن كان أصحابه يستجلبونهم» أي يريدون جلبهم عنه وتخليصه منهم .

وقوله: «ولا يقبل الثناء إلا من مكافى» أي في مقابل نعمة أنعمها على أحدهم وهو الشكر الممدوح من كافأه بمعنى جازاه، أو من المكافأة بمعنى المساواة أي ممن يثني بما يستحقه من الثناء على ما أنعم به من غير إطراء وإغراق، وقوله: «ولا يقطع على أحد كلامه حتى يجوز» أي يتعدى عن الحق فيقطعه حيئذ بنهي أو قيام، والاستفزاز الاستخفاف والإزعاج.

٢ ـ وفي الإحياء: كان مسلمة أفصح الناس منطقاً وأحلاهم ـ إلى أن قال ـ
 وكان يتكلم بجوامع الكلم لا فضول ولا تقصير كأنه يتبع بعضه بعضاً ، بين كلامه توقف يحفظه سامعه ويعيه ، كان جهير الصوت أحسن الناس نغمة .

٣ ـ وفي التهذيب بإسناده عن إسحاق بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه عن
 علي مشخة قال : سمعت النبي مسفرات يقول : بعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها .

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر منشخ يلذكر أنه أتى رسول الله منطقة ملك فقال: إن الله يخيرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً أو ملكاً رسولاً .

قال: فنظر إلى جبرئيل وأوماً بيده أن تواضع فقال: عبداً رسولاً متواضعاً ، فقال الرسول: مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً ، قال: ومعه مفاتيح خزائن الأرض.

٦ - وفي نهج البلاغة قال سِلْنَهُ: فتأس بنبيك الأطهـر الأطيب\_ إلى أن قال\_

قضم الدنيا قضماً، ولم يعرها طرفاً، أهضم أهل الدنيا كشحاً، وأخمصهم من الدنيا بطناً ، عرضت عليه الدنيا عرضاً فأبى أن يقبلها ، وعلم أن الله سبحانه أبغض شيئاً فابغضه ، وصغر شيئاً فصغره ، ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغض الله وتعظيمنا لما صغر الله لكفى به شقاقاً لله ومحادة عن أمر الله ، ولقد كان رسول الله يأكل على الأرض ويجلس جلسة العبد ، ويخصف بيده نعله ، ويركب الحمار العاري ويردف خلفه ، ويكون الستر على باب بيته فيكون عليه التصاوير فيقول : يا فلانة - لإحدى أزواجه - غيبيه عني فإني إذا نظرت إليه ذكرت الدنيا وزخارفها ، فأعرض عن الدنيا بقلبه ، وأمات ذكرها عن نفسه ، وأحب أن يغيب زينتها عن عينه لكيلا يتخذ منها رياشاً ، ولا يعتقدها قراراً ، ولا يرجو فيها مقاماً ، فأخرجها من النفس ، وأشخصها عن القلب ، وغيبها عن البصر ، وكذلك من أبغض شبئاً أبغض أن ينظر إليه وأن يذكر عنده .

٧ ـ وفي الاحتجاج عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسن بن علي عن أبيه على عليه علي عليهم السلام في خبر طويل : وكان مسلام علي عليهم السلام في خبر طويل : وكان مسلام خشية من الله عز وجل من غير جرم ، الحديث .

٨ وفي المناقب: وكان شرائه يبكي حتى يغشى عليه فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبداً شكوراً؟ وكذلك كان غشيات علي بن أبي طالب وصيه في مقاماته.

أقول: بناء سؤال السائل على تقدير كون الغرض من العبادة هو الأمن من العذاب وقد ورد: أنه عبادة العبيد، وبناء جوابه مسنت على كون الداعي هو الشكر لله سبحانه، وهو عبادة الكرام، وهو قسم آخر من أقسام العبادة، وقد ورد في الماثور عن أثمة أهل البيت عليهم السلام: أن من العبادة ما تكون خوفاً من العقاب وهو عبادة العبيد، ومنها ما تكون طمعاً في الثواب وهو عبادة التجار، ومنها ما تكون شكراً لله سبحانه، وفي بعضها لأنه أهل الم

وقد استقصينا البحث في معنى الروايات في تفسير قولـ تعالى : ﴿وسيجـزي الله الشاكرين﴾(١) في الجزء الرابع من الكتاب، وبينا هناك أن الشكر الله في عبادتـ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٤٤ .

هو الإخلاص له ، وأن الشاكرين هم المخلصون (بفتح اللام) من عباد الله المعنيون بمثل قوله تعالى : ﴿سبحان الله عما يصفون ، إلا عباد الله المخلصين﴾(١) .

٩ ـ وفي إرشاد الديلمي : أن إبراهيم منظة كان يسمع منه في صلاته أزيـز
 كأزيز الوجل من خوف الله تعالى ، وكان رسول الله منظة كذلك .

١٠ - وفي تفسير أبي الفتوح عن أبي سعيد الخدري قال : لما نـزل قـولـه تعـالى : ﴿ وَاذْكُرُ وَا الله ذَكُراً كَثيراً ﴾ اشتغـل رسـول الله منظم بدكـر الله حتى قـال الكفار : إنه جن .

۱۱ - وفي الكافي بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله منظمة قال : كان رسول الله منطقة يتوب إلى الله في كل يوم سبعين مرة ، قلت : أكان يقول : أستغفر الله وأتوب إليه ؟ قال : لا ولكن كان يقول : أتوب إلى الله ، قلت كان رسول الله منطقة يتوب ولا يعود ، ونحن نتوب ونعود ، قال : الله المستعان .

١٢ - وفي مكارم الأخلاق نقلًا من كتاب النبوة عن علي سُنْكُ أنه كان إذا وصف رسول الله سُنْكُ يقول: قال: كان أجود الناس كفاً ، وأجرأ الناس صدراً ، وأصدق الناس لهجة ، وأوفاهم ذمة ، وألينهم عريكة ، وأكرمهم عشيرة ، من رآه بديهة هابه ، ومن خالطه معرفة أحبه ، لم أر قبله ولا بعده مثله ، سُنَاتُ .

١٣ ـ وفي الكافي بإسناده عن عمر بن علي عن أبيه على قال : كانت من أيمان رسول الله مسلمان لله وأستغفر الله .

الكريمة .

١٥ - وفيه: وكان ﷺ أسخى الناس لا يثبت عنده دينار ولا درهم ، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجأ الليل لم ياو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه ، لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير ، ويضع سائر ذلك في سبيل الله .

لا يسأل شيئاً إلا أعطاه ثم يعود إلى قوت عامه فيؤثر منه حتى أنه ربما احتاج

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٦٠ .

قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء ، قال : وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه ، قال : ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس ، قــال : لا يهولــه شيء من أمور الدنيا .

قال: ويجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبرلهم، يصل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه.

قال : وكان له عبيد وإماء من غير أن يسرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس ، لا يمضي له وقت من غير عمل لله تعالى أو لما لا بد منه من صلاح نفسه ، يخرج إلى بساتين أصحابه لا يحتقر مسكيناً لفقره أو زمانته ، ولا يهاب ملكاً لملكه ، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً .

الناس بالناس ، وخير الناس للناس ، وأنفع الناس غضباً وأسرعهم رضى ، وكان أرأف الناس بالناس ، وخير الناس للناس ، وأنفع الناس للناس .

الناس رضى ، فإن وكان على الناس ورضى فهو أحسن الناس رضى ، فإن وعظ وعظ بجد ، وإن غضب ولا يغضب إلا لله له لم يقم لغضبه شيء ، وكذلك كان في أموره كلها ، وكان إذا نزل به الأمر فوض الأمر إلى الله ، وتبرأ من الحول والقوة ، واستنزل الهدى .

أقول: والتوكل على الله وتفويض الأمور إليه والتبري من الحول والقوة واستنزال الهدى من الله يرجع بعضها إلى بعض وينشأ الجميع من أصل واحد، وهو أن للأمور استناداً إلى الإرادة الإلهية الغالبة غير المغلوبة والقدرة القاهرة غير المتناهية، وقد أطبق على الندب إلى ذلك الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾(١) وقوله: ﴿وأنوض أمري إلى الله)(١) وقوله: ﴿وون يتوكل على الله فهو حسبه)(١) وقوله: ﴿ألا له الخلق والأمر)(١) وقوله: ﴿وإن إلى بينوكل على الله فهو حسبه)(١) وقوله: ﴿الالله المخلق والأمر)(١) وقوله: ﴿وإن إلى الله المنتهى)(٥) إلى غير ذلك من الآيات، والروايات في هذه المعاني فوق حد الإحصاء.

(١) إبراهيم : ١٢ . (٥) الطلاق : ٣ . (٥) النجم : ٤٢

(٢) المؤمن : ٤٤ . ﴿ ٤) الأعراف : ٥٤ .

والتخلق بهذه الأخلاق والتأدب بهذه الأداب على أنه يجري بالإنسان مجرى الحقائق وبطبق عمله على ما ينبغي أن ينطبق عليه من الواقع ، ويقره على دين الفطرة فإن حقيقة الأمر هو رجوع الأمور بحسب الحقيقة إلى الله سبحانه كما قال : ﴿ الله الله تصير الأمور﴾ (١) ، له فائدة قيمة هي أن اتكاء الإنسان واعتماده على ربه ـ وهو يعرفه بقدرة غير متناهية وإرادة قاهرة غير مغلوبة ـ يمد إرادته ويشيد أركان عزيمته فلا تنثلم عن كل مانع يبدو له ، ولا تنفسح عن كل تعب أو عناء يستقبله ، ولا يزيلها كل تسويل نفساني ووسوسة شيطانية تظهر لسره في صورة الخطورات الوهمية .

## ( من سننه وأدبه في العشرة )

10 من الديلمي قال : كان النبي سني يوقع ثوبه ، ويخصف نعله ، ويحلب شاته ، ويأكل مع العبد ، ويجلس على الأرض ، ويركب الحمار ويردف ، ولا يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله ، ويصافح الغني والفقير ، ولا ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هو ، ويسلم على من استقبله من غني وفقير وكبير وصغير ، ولا يحقر ما دعي إليه ولو إلى حشف التمر .

وكان المعاشرة ، طلق المؤنة ، كريم الطبيعة ، جميل المعاشرة ، طلق الوجه ، بساماً من غير ضحك ، محزوناً من غير عبوس ، متواضعاً من غير مذلة ، جواداً من غير سرف رقيق القلب ، رحيماً بكل مسلم ، ولم يتجش من شبع قط ، ولم يمد يده إلى طمع قط .

19 ـ وفي مكارم الأخلاق عن النبي سينه : أنه كان ينظر في المرآة ويسرجُل جمّته ويتمشط ، وربما نظر في الماء وسوى جمته فيه ، ولقد كان يتجمل لأصحابه فضلاً على تجمله لأهله ، وقال سنده : إن الله يحب من عبده إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل .

٢٠ ـ وفي العلل والعيون والمجالس بإسناده عن الرضا عن آبائه عليهم السلام
 قال : قال رسول الله مينية خمس لا أدعهن حتى الممات : الأكمل على الأرض, مع

<sup>(</sup>١) الشورى : ٥٣ .

العبيـد، وركـوبي مؤكفًا، وحلبي العنـز بيــدي، ولبس الصـوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي .

٧١ - وفي الفقيه عن علي مشخة أنه قال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة - إلى أن قال - فغدا علينا رسول الله مشنه ونحن في لحافنا فقال السلام عليكم فسكتنا ، ثم قال عليكم فسكتنا ، ثم قال مسلم فسكتنا ، ثم قال مسلم فلكم فسكتنا ، ثم قال مسلم السلام عليكم فحشينا إن لم نرد عليه أن ينصرف ، وقد كان يفعل ذلك فيسلم ثلاثاً فإن أذن له وإلا انصرف ، فقلنا : وعليك السلام با رسول الله ادخل فدخل ، الخبر .

٢٢ ـ وفي الكافي بإسناده عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله على أل المؤمنين كان رسول الله سنده يسلم على النساء ويرددن عليه السلام ، وكان أمير المؤمنين الشخ يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن ، ويقول : أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل على أكثر مما أطلب من الأجر .

أقول: ورواه الصدوق مرسلاً ، وكذا سبط الطبرسي في المشكاة نقلًا عن كتاب المحاسن .

٢٣ ـ وفيه بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني رفعه قال : كان النبي المنات يجلس ثلاثاً : القرفصاء وهو أن يقيم ساقيه ويستقبلهما بيده ، ويشد يده في ذراعه ، وكان يجثو على ركبتيه ، وكان يثني رجلاً واحدة ويبسط عليها الأخرى ، ولم ير متربعاً قط .

٢٤ - وفي المكارم نقلاً من كتاب النبوة عن على النشخ قال : ما صافح رسول الله سلماله أحداً قط فنزع يده من يده حتى يكون هو الـذي ينزع يـده ، وما فاوضه أحد قط في حاجة أو حديث فانصرف حتى يكون الرجل هو الـذي ينصرف ، وما نازعه أحد قط الحديث فيسكت حتى يكون هو الذي يسكت ، وما رئي مقدماً رجله بين يدي جليس له قط .

ولا خيىر بين أمرين إلا أخل بأشدهما ، وما انتصر لنفسه من مظلمة حتى ينتهك محارم الله فيكون حينئذ غضبه لله تبارك وتعالى ، وما أكل متكثأ قط حتى فارق الدنيا ، وما سئل شيئاً قط فقال لا ، وما رد سائل حاجة قط إلا أتى بها أو

بعيسور من القول ، وكان أخف الناس صلاة في تمام ، وكان أقصر الناس خطبة وأقلهم هذراً ، وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل ، وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ وآخر من يرفع يده ، وكان إذا أكل أكل مما يليه ، فإذا كان الرطب والتمر جالت يده ، وإذا شرب شرب ثلاثة أنفاس ، وكان يمص الماء مصا ولا يعبه عباً ، وكان يمينه لطعامه وشرابه وأخذه وعطائه فكان لا يأخذ إلا بيمينه ، ولا يعطي إلا بيمينه ، وكان شماله لما سوى ذلك من بدنه وكان يحب التيمن في جميع أموره في لبسه وتنعله وترجله .

وكان إذا دعا دعا ثلاثاً ، وإذا تكلم تكلم وتراً ، وإذا استأذن استأذن ثـلاثاً ، وكان كلامه فصلًا يتبينه كل من سمعه ، وإذا تكلم رئي كـالنـور يخـرج من بين ثناياه ، وإذا رأيته قلت : أفلج وليس بأفلج .

وكان نظره اللحظ بعينه ، وكان لا يكلم أحداً بشيء يكوهه ،وكان إذا مشى كأنما ينحط في صبب ، وكان يقول : إن خياركم أحسنكم أخلاقاً ، وكان لا يـذم ذواقاً ولا يمدحه ، ولا يتنازع أصحاب الحديث عنده ، وكان المحدث عنه يقول : لم أرّبعيني مثله قبله ولا بعده مسلسة .

٢٥ ـ وفي الكافي بإسناده عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله طائعة قال : كان رسول الله طائعة يقسم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية . قال : ولم يبسط رسول الله طائعة وجليه بين أصحابه قط ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله طائعة عن يله حتى يكون هـ والتارك فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه مال بيده فنزعها من يده .

٢٦ - وفي المكارم قال : كان رسول الله ميذه إذا حدث بحديث تبسم في حديثه .

۲۷ – وفيه عن يونس الشيباني قال: قال لي أبو عبد الله عليه : كيف مداعبة بعضكم بعضاً ؟ قلت : قليلاً . قال : هلا تفعلوا ؟ فإن المداعبة من حسن المخلق ، وإنك لتدخل بها السرور على أخيك ، ولقد كان رسول الله عليه يداعب السرجل يريد به أن يسره .

٢٨ ـ وفيه عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق عن الصادق علينا في الله :

ما من مؤمن إلا وفيه دعابة ، وكان رسول الله مُتِدَّنَتُهُ يداعب ولا يقول إلا حقاً .

٢٩ - وفي الكافي بإسناده عن معمر بن خلاد قال: سألت أبا الحسن طفية
 فقلت: جعلت فداك الرجل يكون مع القوم فيمضي بينهم كلام يمزحون
 ويضحكون؟ فقال: لا بأس ما لم يكن ، فظننت أنه عنى الفحش .

ثم قال : إن رسول الله مبنزيه كان يأتيه الأعرابي فيأتي إليه بـالهديـة ثم يقول مكانه : أعطنا ثمن هديتنا فيضحك رسول الله مبنزية ، وكان إذا اغتم يقول : ما فعل الأعرابي ليته أتانا .

٣٠ ـ وفي الكافي بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله سلماني : قال كان رسول الله مينياني أكثر ما يجلس تجاه القبلة .

٣١- وفي المكارم قال: كان رسول الله مسلمة يؤتى بالصبي الصغير ليدعو له بالبركة فيضعه في حجره تكرمة لأهله ، وربما بال الصبي عليه فيصيح بعض من رآه حين يبول فيقول المشرية : لا تزرموا بالصبي حتى يقضي بوله ثم يفرغ له من دعائه أو تسميته ، ويبلغ سرور أهله فيه ، ولا يرون أنه يتأذى ببول صبيهم فإذا انصرفوا غسل ثويه بعده .

٣٢ ـ وفيه روي : أن رسول الله متنات كان لا يدع أحداً يمشي معه إذا كان راكباً حتى يحمله معه فإن أبي قال : تقدم أمامي وأدركني في المكان الذي تريد .

٣٣ ـ وفيه عن أبي القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق : وجاء في الآثـار : أن رسول الله مُنْسِنِهُ لم ينتقم لنفسه من أحد قط بل كان يعفو ويصفح .

٣٤ ـ وفيه : كان رسول الله متنات إذا فقد الرجل من أخوانه شلائة أيام سأل عنه فإن كان غائباً دعا له ، وإن كان شاهداً زاره ، وإن كان مريضاً عاده .

٣٥ ـ وفيه : عن أنس قال : خدمت النبي مبنية تسع سنين فما أعلم أنه قـال لي قط : هلا فعلت كذا وكذا ؟ ولا عاب على شيئاً قط .

٣٦ ـ وفي الإحياء قال : قـال أنس : والذي بعثـه بالحق مـا قال لي في شيء قط كرهه : لم فعلته ؟ ولا لامني نساؤه إلا قال : دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر .

٣٧ ـ وفيه عن أنس: وكان ممنية لا يدعوه أحد من أصحابه وغيرهم إلا قال: لبيك.

٣٨ ـ وفيه عنه : ولقد كان شلاه يدعو أصحابه بكناهم إكراماً لهم واستمالة لقلوبهم ، ويكني من لم يكن له كنية فكان يدعى بما كناه بـه ، ويكني أيضاً النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن ، ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم .

٣٩ ـ وفيه : وكان مُسِنَّةٍ يؤثر الداخل عليه بـالوســادة التي تحته ، فــإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل .

• ٤ - وفي الكافي بإسناده عن عجلان قال : كنت عند أبي عبد الله طائلة فجاء سائل فقام طائلة أبي عبد الله طائلة فاخد سائل فقام طائلة فقام فاخد بيده فناوله ، ثم جاء آخر فقال طائلة : الله رازقنا بيده فناوله ، ثم جاء آخر فقال طائلة : الله رازقنا وإياك .

ثم قال: إن رسول الله مسلم كان لا يسأله أحد من البدنيا شيئاً إلا أعطاه فأرسلت إليه امرأة ابناً لها فقالت: انطلق إليه فاسأله فإن قال: ليس عندنا شيء فقل: أعطني قميصك، قال: فأخذ قميصه فرمى به (وفي نسخة أخرى فأعطاه) فأدبه الله على القصد فقال: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ﴾.

٤١ ـ وفيه بإسناده عن جابر عن أبي جعفر مشخة قبال : كان رسول الله منزات بأكل الهدية ولا يأكل الصدقة .

٤٢ ـ وفيه عن موسى بن عمران بن بزيع قال : قلت للرضا طلك : جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله طلك كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ! كذا كان ؟ قال : فقال نعم فأنا أفعله كثيراً فافعله ، ثم قال لي : أما إنه أرزق لك .

٤٣ ـ وفي الإقبال بإسناده عن أبي جعفر السنة قبال : كمان رسول الله مشن يخرج بعد طلوع الشمس .

٤٤ - وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره قبال : كمان رسول الله مسلمات إذا دخل منزلاً قعد في أدنى المجلس إليه حين يدخل .

أقول : ورواه سبط الطبرسي في المشكاة نقلًا عن المحاسن وغيره .

٤٥ - ومن سننه وآدابه سند و التنظف والزينة ما في المكارم قال : كان رسول الله سند إذا غسل رأسه ولحيته غسلهما بالسدر .

٤٦ ـ وفي الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي طفق قال : كان رسول الله مشرية يرجل شعره ، وأكثر ما كان يرجل بالماء ، ويقول : كفى بالماء طيباً للمؤمن .

٤٧ ـ وفي الفقيه قال : قال رسول الله تَرْجُرُنَهُ إِن المجوس جزّوا لحاهم ووفروا شواربهم ، وإنا نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحي .

٤٨ ـ وفي الكسافي بإسنساده عن أبي عبد الله طفي قسال : من السنة تقليم الأظفار .

٤٩ ــ وفي الفقيه : روي : من السنة دفن الشعر والظفر والدم .

٥٠ وفيه بإسناده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر مشخة عن الخضاب فقال : كان رسول الله سلمانه يختضب ، وهذا شعره عندنا .

١٥ ـ وفي المكارم: كان رسول الله منطبية يطلى فيطليه من يطلي حتى إذا
 بلغ ما تحت الإزار تولاه بنفسه.

٥٢ ـ وفي الفقيه : قال على طبيخة : نتف الإبط ينفي الـرائحة الكـريهة وهـو طهور وسنة مما أمر به الطيب طبيخ.

٥٣ ـ وفي المكارم : كان له مَ<sup>ازي</sup> مكحلة يكتحل بها في كل ليلة وكان كحله الإثمد .

٥٤ ـ وفي الكافي بإسناده عن أبي اسامة عن أبي عبد الله عليه قال: من سنن المرسلين السواك.

٥٥ ـ وفي الفقيه بإسناده عن علي مشخة في حديث الأربعمائة قبال : والسواك مرضاة الله وسنة النبي مشله ومطهرة للقم .

أقول : والأخبار في استنانه مُنْفِيْكُ بالسواك من طرق الفريقين كثيرة جداً .

٥٦ ـ وفي الفقيه: قال الصادق عشم أربع من أخملاق الأنبياء: التسطيب والتنظيف بالموسى وحلق الجسد بالنورة وكثرة الطروقة.

٥٧ ـ وفي الكافي بإستاده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله سائلتُ قال :

كانت لوسول الله مينزه ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله مُنِشِنهِ .

٥٨ ـ وفي المكارم: كان لا يعرض له طيب إلا تـطيب ، ويقول: هـ و طيب
 ريحه خفيف محمله ، وإن لم يتطيب وضع إصبعه في ذلك الطيب ثم لعق منه .

٥٩ - وفيه : كان مُنْ الله يستجمر بالعود القماري .

٦٠ - وفي ذخيرة المعاد : وكان أي المسك أحب الطيب إليه مملزات .

٦١ - وفي الكافي بإسناده عن إسحاق البطويل العبطار عن أبي عبد الله منشخ
 قال : كان رسول الله منسم ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام .

٦٢ - وفيه باسناده عن أبي عبد الله طلك قال : قال أمير المؤمنين طلك :
 الطيب في الشارب من أخلاق النبيين وكرامة للكاتبين .

٦٣ – وفيه بإسناده عن السكن الخزاز قال: سمعت أبا عبد الله طائف يقول: حق على كل محتلم في كل جمعة أخذ شاربه وأظفاره ومس شيء من الطيب، وكان رسول الله طيف إذا كان يوم الجمعة ولم يكن عنده طيب دعا ببعض خمر نسائه فبلها في الماء ثم وضعها على وجهه.

٦٤ - وفي الفقيه بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله مشتن قال : كان رسول الله مشتن إذا أتي بطيب يوم الفطر بدأ بنسائه .

٦٥ ـ وفي المكارم: وكان يدهن مينون بأصناف من الدهن، قال وكان مينون بالبنفسج ويقول: هو أفضل الأدهان.

٦٦ - ومن آدابه مسترس في السفر ما في الفقيه بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي جعفر سلنين قال : كان رسول الله سنرت يسافر يوم الخميس .

أقول : وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة .

١٧ - وفي أمان الأخطار ومصباح الزائر قال : ذكر صاحب كتاب عوارف المعارف : أن النبي مسلمة كان إذا سافر حمل معه خمسة أشياء المرآة والمكحلة والمذرى والسواك ، قال : وفي رواية أخرى : والمقراض .

أقول: ورواه في المكارم والجعفريات.

١٨ ـ وفي المكارم عن ابن عباس قال : كان رسول الله منسلة إذا مشى مشى
 مشيأ بعرف أنه ليس بعاجز ولا كسلان .

٦٩ ــ وفي الفقيه بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله نشخ قال : كان رسول الله مستراه في سفره إذا هبط هلل وإذا صعد كبر .

٧٠ وفي لب اللباب للقطب: عن النبي متشرة أنه لم يرتحل من منزل إلا
 وصلى فيه ركعتين ، وقال: حتى يشهد على بالصلاة .

٧١ ـ وفي الفقيه قال : كان رسول الله مسلم إذا ودع المؤمنين قبال : زودكم الله التقوى ، ووجهكم إلى كل خير ، وقضى لكم كل حاجة ، وسلم لكم دينكم ودنياكم ، وردكم سالمين إلي غانمين .

أقول : والروايات في دعائـه ب<sup>يذيه</sup> عند الـوداع مختلفة لكنهـا على اختلافهـا متفقة في الدعاء بالسلامة والغنيمة .

٧٢ ـ وفي الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام: أن رسول الله مسلك ، وغفر ذنبك ، وغفر ذنبك ، وأخلف عليك نفقتك .

٧٣ ـ ومن آدابه مستنام في الملابس وما يتعلق بها ما في الإحياء : كان على البس من الثياب ما وجد من إزار أو رداء ، أو قميص أو جبة أو غير ذلك ، وكان يعجبه الثياب الخضر ، وكان أكثر ثيابه البياض ، ويقول : ألبسوها أحياءكم ، وكفنوا فيها موتاكم .

وكان يلبس القباء المحشو للحرب وغير الحرب ، وكان له قباء سندس فيلبسه فيحسن خضرته على بياض لونه ، وكانت ثيابه كلها مشمرة فوق الكعبين ، ويكون الإزار فوق ذلك إلى نصف الساق وكان قميصه مشدود الإزار وربما حل الإزار في الصلاة وغيرها .

وكانت له ملحفة مصبوغة بالمزعفران ، وربما صلى بالناس فيها وحدها ، وربما لبس الكساء وحده ليس عليه غيره ، وكان له كساء ملبد يلبسه ويقول : إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبد ، وكان له ثوبان لجمعته خاصة سوى ثيبابه في غير الجمعة ، وربما لبس الإزار المواحد ليس عليه غيره ، ويعقد طرفيه بين كتفيه ،

وربما أم به الناس على الجنائز ، وربما صلى في بيته في الإزار الواحد ملتحفاً به مخالفاً بين طرفيه ويكون ذلك الإزار الذي جامع فيه يومئذ ، وكان ربما صلى بالليل في الإزار ويسرتدي ببعض الشوب مما يلي هدبه ، ويلقي البقية على بعض نسائه فيصلى كذلك .

ولقد كان له كساء أسود فوهبه فقالت له أم سلمة : بأبي أنت وأمي ما فعل ذلك الكساء الأسود ؟ فقال : كسوته . فقالت : ما رأيت شيئاً قط كان أحسن من بياضك على سواده . وقال أنس : وربما رأيته يصلي بنا الظهر في شملة عاقداً بين طرفيها ، وكان يتختم ، وربما خرج وفي خاتمه الخيط المربوط يتذكر بها الشيء ، وكان يختم به على الكتب ويقول : الخاتم على الكتاب خير من التهمة .

وكان يلبس القلانس تحت العمائم وبغير عمامة ، وربما نزع قلنسوته من رأسه فجعلها سترة بين يديه ثم يصلي إليها ، وربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وعلى جبهته ، وكانت له عمامة تسمّى السحاب فوهبها من علي فربما طلع علي فيها فيقول على أتاكم على في السحاب .

وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه ويقول: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس، وإذا نزع ثوبه أخرجه من مياسره، وكان إذا لبس جديداً أعطى خلق ثيابه مسكيناً ثم يقول: ما من مسلم يكسو مسلماً من سمل ثيابه ، لا يكسوه إلا لله إلا كان في ضمان الله وحرزه وخيره ما واراه حياً وميتاً.

وكان له فراش من أدم حشوه ليف طوله ذراعان أو نحوه وعرضه ذراع وشبر أو نحوه ، وكانت له عباءة تفرش له حيثما تنقل تثنى طاقين تحته ، وكان ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره .

وكان من خلقه تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه ؛ وكان اسم رايته العقاب، وسيفه الذي يشهد به الحروب ذا الفقار ، وكان لـه سيف يقال لـه : المخذم ، وآخر يقال له : الرسوب ، وآخر يقال له القضيب ، وكانت قبضة سيفه محلاة بالفضة ، وكان له يلبس المنطقة من الأدم فيها ثلاث حلق من فضة ، وكان اسم قوسه الكتوم وجعبته الكافور ، وكان اسم مناقته العضباء ، واسم بغلته الدلدل ، وكان اسم حماره يعفور ، واسم شاته التي يشرب لبنها عينة .

وكنان له منظهرة من فخنار يتوضأ فيها ويشترب منها فيترسل النباس أولادهم

الصغار الذين قد عقلوا فيدخلون على رسول الله على فلا يدفعون عنه ، فإذا وجدوا في المطهرة ماء شربوا منه ومسحوا على وجوههم وأجسادهم يبتغون بذلك البركة .

٧٤ ـ وفي الجعفريات عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي سلطة قال : كان رسول الله سلطة يلبس من القلانس المضربة ـ إلى أن قال ـ وكان لـه درع يقال لـه ذات الفضول وكانت لـه ثلاث حلقات من فضة ، بين يـ ديهـا واحـدة واثنتان من خلفها ، الخبر .

٧٥ ـ وفي العوالي : روي أنه كـان له منزت عمـامة سـوداء يتعمم بها ويصلي فيها .

أقول : وروي أن عمامته سِنْمَاتُ كانت ثلاث أكوار أو خمساً .

٧٦ ـ وفي الخصال بإسناده عن على في الحديث الأربعمائة قال: البسوا الثياب القطن فإنها لباس رسول الله سند ولم يكن يلبس الشعر والصوف إلا من علة.

أقول : ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا ، ورواه الصفواني في كتــاب التعريف ، ويتبين بهذا معنى ما مر من لبسه شِنْراهِ الصوف وأنه لا منافاة .

٧٧ ـ وفي الفقيه بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : كانت لرسول الله ويشرش عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلى إليها .

أقول : ورواه في الجعفريات .

٧٨ ـ وفي الكافي بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مشخف قال : كان خاتم رسول الله مختف من ورق .

٧٩ ـ وفيه بإسناده عن أبي خديجة قال : قـال : الفص مدور ، وقــال : هكذا كان خاتم رسول الله منطرات .

٨٠ وفي الخصال بإسناده عن عبد السرحيم بن أبي البلاد عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عن أبي البلاد عن أبي عبد الله عند قال : كان لسرسول الله عند أحدهما عليه مكتوب لا إلىه إلا الله محمد رسول الله ، والأخر : صدق الله .

٨١ ـ وفيه بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني السلام حديث : أن النبي مسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين والأثمة عليهم السلام كانوا يتختمون في اليمين .

٨٣ ـ وفي المكارم عن الصادق عن علي عليهما السلام قال: لبس الأنبياء
 القميص قبل السراويل.

أقول : ورواه في الجعفريات ، وفي المعاني السابقة أخبار أُخر كثيرة .

٨٣ ــ ومن آداب م<del>ينية</del> في مسكنه وما يتعلق به ما في كتاب التحصين لابن فهد قال : توفي رسول الله م<del>ينية</del> وما وضع لبنة على لبنة .

٨٤ ـ وفي لب اللباب قال : قال عنظة : المساجد مجالس الأنبياء .

٨٥ ـ وفي الكافي بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله عشية قال : كان النبي عبد الله عشية قال : كان النبي عبد الله على الصيف من البيت خرج يـ وم الخميس ، وإذا أراد أن يدخـ ل في الشتاء من البرد دخل يوم الجمعة .

أقول: ورواه أيضاً في الخصال مرسلًا .

٨٦ ـ وعن كتاب العدد القوية للشيخ علي بن الحسن بن المطهر أخ العلامة رحمهما الله عن خديجة رضي الله عنها قالت : كان النبي مينية إذا دخل المنزل دعا بالإناء فتطهر للصلاة ثم يقوم فيصلي ركعتين يوجز فيهما ثم يأوي إلى فراشه .

٨٧ ـ وفي الكافي بإسناده عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبـ د الله سلطة عبد الله سلطة عند الله سلطة عند الله سلطة الله عند ال

۸۸ ـ وفي المكارم: كان فراش رسول الله مسلم عباءة ، وكانت مرفقته من أدم حشوها ليف فثنيت ذات ليلة فلما أصبح قال: لقد منعتني الليلة الفراش الصلاة فأمر أن يجعل له بطاق واحد ، وكان له فراش من أدم حشوه ليف ، وكانت له عباءة تفرش له حيثما انتقل ، وتثنى ثنيتين .

٨٩ ـ وفيه : عن أبي جعفر مانته قال : ما استيقظ رسول الله منطبه من نوم قط إلا خر لله ساجداً .

٩٠ ـ ومن آداب مُنْفِيْتُ في المناكح والأولاد ما في رسالة المحكم والمتشابه

للمرتضى بإسناده إلى تفسير النعماني عن على طفت قال : إن جماعة من الصحابة كانوا قد حرموا على أنفسهم النساء والإفطار بالنهار والنوم بالليل فأخبرت أم سلمة رسول الله بينية فخرج إلى أصحابه فقال : أترغبون عن النساء ؟ فإني آتي النساء وآكل بالنهار وأنام بالليل فمن رغب عن سنتي فليس مني ، الخبر .

أقول : وهذا المعنى مروي في كتب الفريقين بطرق كثيرة .

٩١ وفي الكافي بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله مشخ قال :
 من أخلاق الأنبياء حب النساء .

٩٢ ـ وفيه بإسناده عن بكار بن كردم وغير واحد عن أبي عبد الله طشخ قمال :
 قال رسول الله عبد : جعل قرة عيني في الصلاة ولذتي في النساء .

أقول : ويقرب منه ما روي بطرق أُخرى .

٩٣ ـ وفي الفقيه : وكان رسول الله مسلمة إذا أراد أن يتزوج بـامرأة بعث إليهـا
 من ينظر إليها ، الخبر .

٩٤ ـ وفي تفسير العياشي : عن الحسين ابن بنت إلياس قال : سمعت أبا الحسن الرضا عشف يقول : إن الله جعل الليل سكناً ، وجعل النساء سكناً ، ومن السنة التزويج بالليل وإطعام الطعام .

٩٥ ـ وفي الخصال بإسناده عن علي على على حديث الأربعمائة قال : عقوا عن أولادكم يـوم السابـع ، وتصدقـوا بوزن شعـورهم فضة على مسلم ، وكـذلـك فعـل رسول الله منطقة بالبحسن والمحسين وسائر أولاده .

٩٦ ـ ومن آدابه مسنسة في الأطعمة والأشربة وما يتعلق بالممائدة ما في الكافي بإسناده عن هشام بن سالم وغيره عن أبي عبد الله مبنيضة قال : ما كان شيء أحب إلى رسول الله مبنية من أن يظل جائعاً خائفاً في الله .

99 ـ وفي الاحتجاج بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن الحسين بن عليه عليهم السلام في حديث طويل في أسئلة اليهودي الشامي عن أمير المؤمنين طبيعه إلى أن قال قال له اليهودي : فإن عيسى يزعمون أنه كان زاهداً! قال له علي منتخذ : كان كذلك ، ومحمد مسلمة أزهد الأنبياء كان له ثلاث عشرة نسوة سوى من يطيف به من الإماء ما رفعت له مائدة قط وعليها طعام ، وما أكل خبز بر قط ،

ولا شبع من خبز شعير قط ثلاث ليال متواليات .

٩٨ ـ وفي أمالي الصدوق عن العيص بن القاسم قال : قلت للصادق السند :
 حديث يروى عن أبيك : أنه قال : ما شبع رسول الله متنا من خبز بر قط أهو صحيح ؟ فقال : لا ما أكل رسول الله متنا خبز بر قط ولا شبع من خبز شعير قط .

٩٩ ـ وفي الـ دعوات للقـطب قال : وروي ما أكل رسـول الله مشرت متكئاً إلا مرة ثم جلس فقال : اللهم إني عبدك ورسولك .

أقول: وروى هذا المعنى الكليني والشيخ بطرق كثيرة والصدوق والبسرقي والحسين بن سعيد في كتاب الزهد .

العبد الله على الكافي بإسناده عن زيد الشحام عن أبي عبد الله على أبي عبد الله على الله على الله على الكافي الله عنه الله حتى قبض كان يأكل أكلة العبد ، ويجلس الله على الله على

الإحياء: كان على إذا جلس يأكل جمع بين ركبتيه وبين قدميه كما يجلس المصلي إلا أن الركبة فوق السركبة والقدم فوق القدم، ويقول إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد.

١٠٤ ـ وفي كتاب التعريف للصفواني عن على مانك : كان رسول الله مسنوات الذا تعديم المائدة قعد قعدة العبد ، وكان يتكىء عن(١) فخذه الأيسر .

١٠٥ ـ وفي المكارم: عن ابن عباس قال: كان النبي سِلَواتِ يجلس على

<sup>(</sup>۱) کذا ۔

الأرض ويعتقل الشاة ، ويجيب دعوة المملوك .

١٠٦ - وفي المحاسن بإسناده عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله بالنفخ قال :
 كان رسول الله مسلمات بلعق أصابعه إذا أكل .

النبي الله المعالم المعالم المن كتاب مواليد الصادقين قال : كان النبي المله ولله الموالية الم

أقول: قوله: «وعلى ما أكلوا عليه» يربد أمثال المائدة والصحفة، وقوله: «وما أكلوا» ما موصولة أو توقيتية، وقوله: «إلا أن ينزل» البخ، استثناء من قوله: «مع أهله وخدمه» و «الضقف» كثرة العيال ونحوها، والضفة بالفتح الجماعة.

١٠٨ - وفي الكافي بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله منفخ قال : كان رسول الله منفخ إذا أكل مع القوم طعاماً كان أول من يضع بده وآخر من يرفعها ليأكل القوم .

الكافي بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر بالناخ قال : قال أمير المؤمنين بالناف : عشاء النبيين بعد العتمة فلا تدعوا العشاء قإن تبرك العشاء خراب البدن .

١١٠ - وفي الكافي بإسناده عن عنبسة بن نجاد عن أبي عبد الله منافظة قال : ما قدم إلى رسول الله منها طعام فيه تمر إلا بدأ بالتمر .

۱۱۱ - وفي الكافي وصحيفة الرضا بإسناده عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله مسنسة إذا أكل التمر يطرح النوى على ظهر كفه ثم يقذف به .

١١٢ ـ وفي الاقبـال نقلًا من الجـزء الثاني من تـاريخ النيسـابوري في تـرجمة الحسن بن بشر بإسناده قال : كان رسول الله مِنْدَتُ يحمد الله بين كل لقمتين .

١١٣ ـ وفي الكافي بإسناده عن وهب بن عبد ربه قال : رأيت أبا عبد الله مانخ

يتخلل فنظرت إليه فقال : إن رسول الله مسلمة كان يتخلل ، وهو يطيب الفم .

١١٤ ـ وفي المكارم عن النبي مسلمة أنه كان إذا شرب بدأ فسمى ـ إلى أن
 قال : ويمص الماء مصا ولا يعبه عبا ، ويقول : إن الكباد من العب .

110 ـ وفي الجعفريات عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على مناخذة قال : تفقدت النبي سنوس غير مرة ، وهو إذا شرب تنفس ثلاثاً مع كل واحدة منها تسمية إذا شرب وتحميد إذا انقطع فسألته عن ذلك فقال : يا على شكراً لله تعالى بالحمد وتسمية من الداء .

١١٦ ـ وفي المكارم كان مسلم لا يتنفس في الإناء إذا شرب فإن أراد أن يتنفس أبعد الإناء عن فيه حتى يتنفس .

117 ـ وفي الإحياء: وكان ﷺ إذا أكل اللحم لم يطأطىء رأسه إليه ويرفعه إلى فيه رفعاً ثم ينهشه انتهاشاً ثم قال: وكان إذا أكل اللحم خاصة غسل بديـه غسلًا جيداً ثم مسح بفضل الماء على وجهه.

١١٨ ـ وفي المكارم عن النبي مسلمات أنه كان يأكل الأصناف من الطعام .

أقول: ثم ذكر الطبرسي أصنافاً من الطعام كان سنته يأكلها كالخبرز واللحم على أقسامه والبطيخ والخربز والسكر والعنب والرمان والتمر واللبن والهريسة والسمن والخل والهندباء والباذروج والكرنب. وروي: أنه كان يحب التمر، وروي أنه كان يعجبه العسل. وروي أنه كان أحب الثمرات إليه الرمان.

١١٩ ـ وفي أمالي الطوسي بإسناده عن أبي أسامة عن أبي عبد الله مؤت قال :
 كان طعام رسول الله مؤت الشعير إذا وجده ، وحلواه التمر ، ووقوده السعف .

١٢٠ ـ وفي المكارم عن النبي مسملة أنه كان لا يأكل الحار حتى يبرد ويقول :
 إن الله لم يطعمنا ناراً إن الطعام الحار غير ذي بركة .

وكان إذا أكل سمى ، ويأكل بثلاث أصابع ، ومما يليه ولا يتناول من بين يدي غيره ، ويؤتى بالطعام فيشرع قبل القوم ثم يشرعون ، وكان يأكل بأصابعه الثلاث : الإبهام والتي تليها والوسطى وربما استعان بالرابعة ، وكان يأكل بكفه كلها ، ولم يأكل بإصبعين هو أكل الشيطان ، ولقد جاء أصحابه يأكل بإصبعين هو أكل الشيطان ، ولقد جاء أصحابه

يوماً بفالوذج فأكل معهم وقال : ممَّ هذا ؟ فقالوا : نجعل السمن والعسل فيأتي كما ترى فقال : إن هذا طعام طيب .

وكان يأكل خبز الشعير غير منخول ، وما أكل خبز بسر قط ، ولا شبع من خبز شعير قط ، ولا أكل على خوان حتى مات ، وكان يأكل البطيخ والعنب ويأكل الرطب ويطعم الشاة النوى ، وكان لا يأكل الثوم ولا البصل ولا الكراث ولا العسل الذي فيه المغافير ، والمغافير ما يبقى من الشجر في بطون النحل فيلقيه في العسل فيبقى له ربح في الفم .

وما ذم طعاماً قط . كان إذا أعجبه أكله ، وإذا كرهمه تركه ولا يحرمه على غيره ، وكان يلحس القصعة ويقول : آخر الصحقة أعظم الطعام بركة ، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث التي أكل بها واحدة واحدة ، وكان يغسل يـده من الطعام حتى ينقيها، وكان لا يأكل وحده .

أقول: قوله: «الإبهام والتي تليها والوسطى» من جميل أدب الـراوي حيث لم يقـل: الإبهام والسبابة «الخ» صونـاً له منابعة عن إطـلاق السبـابـة على إصبعـه الشريفة لما في اللفظ من الإيهام.

والذي رواه من أكله مشته الفالوذج يخالف ما في المحاسن مسنداً عن يعقوب بن شعب عن أبي عبد الله ملتك قال : بينا أمير المؤمنين ملتك في الرحبة في نفر من أصحابه إذ أهدي إليه خوان فالوذج فقال الأصحابه : مدّوا أبديكم فمدوا أيديهم ومدّ يده ثم قبضها وقال : إني ذكرت أن رسول الله مسترة لم يأكله فكرهت أكله.

١٣١ - وفي المكارم قال : وكان مسلمات يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها
 من الشام ، ويشرب في الأقداح التي تتخذ من الخشب والجلود والخزف .

أقــول : وروي قريباً من صدره في الكــافي والمحاسن ، وفيــه : ويعجبــه أن يشرب في القدح الشامي وكان يقول : هي أنظف آنيتكم .

١٢٢ ـ وفي المكارم عن النبي أنه كـان يشـرب بكفــه يصب المــا، فيهـــا ، ويقول : ليس إناء أطيب من اليد .

١٢٣ ـ وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنــان قال : كــان رسول الله ممرت

يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد من أمته .

النبي عن النبي المخلوة ما في شرح النفلية للشهيد الثاني عن النبي ا

الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي سننظ قال : إن رسول الله سنزيه إذا أراد أن يتخنع غطى رأسه ثم دفنه ، وإذا أراد أن يبزق فعل مثل ذلك ، وكان إذا أراد الكنيف غطى رأسه .

أقول: واتخاذ الكنيف في العرب مما حدث بعد الإسلام، وكانـوا قبل ذلـك يخرجون إلى البرعلى ما يستفاد من بعض الروايات.

۱۲۱ ـ وفي الكافي بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الثاني عليه في قال قلت له : إنا روينا الحديث أن رسول الله وسنت كان يستنجي وخاتمه في إصبعه ، وكذلك كان يفعل أمير المؤمنين عليه ، وكان نقش خاتم رسول الله وسنت : محمد رسول الله ؟ قال : صدقوا ، قلت : فينبغي لنا أن نفعل ، قال : إن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمني وإنكم أنتم تتختمون في اليسرى ، الحديث .

أقول: وروي قريب منه في الجعفريات وفي المكارم نقلًا عن كتاب اللباس للعياشي عن الصادق مانك .

۱۲۷ ـ ومن آدابه مسلما عند المصائب وفي الأموات وما يتعلق بها ما في المكارم: كان رسول الله سلما أذا رأى من جسمه بثرة أعاذ بالله واستكان له وجأر الله فيقال له: يا رسول الله ما هو ببأس، فيقول: إن الله إذا أراد أن يعظم صغيراً عظم، وإذا أراد أن يصغر عظيماً صغر.

١٢٨ ـ وفي الكافي بإسناده عن جابر عن أبي جعفر السنة قال السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع ، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع .

179 ـ وفي قرب الأسناد عن الحسين بن طريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن الحسن بن علي عليهما السلام كان جالساً ومعه أصحاب له فمر بجنازة فقام بعض القوم ولم يقم الحسن المسلام علما مضوا بها قال بعضهم: الاقمت عافاك الله فقد كان رسول الله مسملة يقوم للجنازة إذا مروا بها ؟ فقال الحسن سلك : إنما قام رسول الله مسملة مرة واحدة ، وذلك أنه مر بجنازة يهودي وقد كان المكان

ضيقاً فقام رسول الله م<del>ينية</del> وكره أن يعلو رأسه .

١٣٠ - وفي دعوات القطب قال : كان النبي منطولة إذا اتبع جنازة غلبته كآبة ،
 وأكثر حديث النفس ، وأقل الكلام .

۱۳۱ ـ وفي الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبـاثه عن علي عليهم السلام أن رسول الله مينية كان يحثو ثلاث حثيات من تراب على القبر .

۱۳۲ - وفي الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر مشنين قال: كان رسول الله مسنول يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين: كان إذا صلى بالهاشمي ونضح قبره بالماء وضع رسول الله مسنول كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين، فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله مسنول : من مات من آل مجمد؟.

١٣٣ ـ وفي مسكن الفؤاد للشهيد الثاني عن علي ميشة أن رسول الله ميذت إذا عزى قال : آجركم الله ورحمكم ، وإذا هنأ قال : بارك الله لكم وبارك الله عليكم .

المجال الموضوع والمعلى الموضوع والمعسل ما في آيات الأحكام للقطب عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي مونوس كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد فقال عمر: يا رسول الله صنعت شيئاً ما كنت صنعته ، فقال : عمداً فعلته .

۱۳۵ - وفي الكافي بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر سننه: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله سنرة ؟ فقلنا: بلى ؛ فدعا بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف ملاها ماء فوضعها على جبينه ، ثم قال: بسم الله وسدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه وظاهر جبينه مرة واحدة ، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملاها ثم وضعه على مرفقه اليمنى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملاها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه وظاهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه .

قال : وقال أبو جعفر عِشِين : إن الله وتر يحب الوتـر فقد يجـزيك من الـوضوء

ثلاث غرفات : واحدة للوجه واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك نــاصيتك ، ومــا بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى .

قال زرارة : قال أبو جعفر ﷺ سأل رجل أمير المؤمنين ﷺ عن وضوء رسول الله ﷺ فحكى له مثل ذلك .

أقول: وهذا المعنى مروي عن زرارة وبكير وغيـرهما بـطرق متعددة رواهـا الكليني والصدوق والشيخ والعياشي والمفيد والكراجكي وغيرهم، وأخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام في ذلك مستفيضة تقرب من التواتر.

الأمالي لمفيد الدين الطوسي بإسناده عن أبي هريرة : أن النبي الملية كان إذا توضأ بدأ بميامنه .

التهذيب بإسناده عن أبي بصير قال : سألت أبـا عبد الله عَنْكُ عن الوضوء فقال : كان رسول الله عَنْمُنْكُ عن الوضوء فقال : كان رسول الله عَنْمُنْكُ يتوضأ بمد من ماء ويغتسل بصاع .

أقول : وروي مثله عن أبي جعفر عِشْكِمْ بطريق آخر .

العيون بإسناده عن الرضاعن آبائه عليهم السلام في حديث طويل : قال رسول الله منزية : إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة ، وأمرنا بإسباغ الطهور ، ولا ننزي حماراً على عتيقة .

١٤٠ ـ وفيه بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله شخ يقول : كان رسول الله يغتسل بصاع ، وإذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع ومد .

أقــول : وروى هذا المعنى الكليني في الكــافي بإسنــاده عن محمد بن مسلم عنه وفيه : يغتسلان جميعاً من إناء واحد ، وكذلك الشيخ بطريق آخر .

ا ۱۶۱ ـ وفي الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : سأل الحسن بن محمد ، جابر بن عبد الله عن غسل رسول الله مسلمات فقال جابر : كان رسول الله مسلمات يغرف على رأسه ثلاث مرات فقال الحسن بن محمد :

إن شعري كثير كما ترى فقال جابر : يا حر لا تقل ذلك فشعر رسول الله منسه كان أكثر وأطيب .

الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء في السفر والحضر الله أن قال وقال الصادق النه على الرجال والنساء في السفر والحضر إلى أن قال وقال الصادق النه : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ، قال : والعلة في غسل الجمعة أن الأنصار كانت تعمل لنواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فيتأذى الناس بأرياح آباطهم فأمر الله النبي والموالية بالغسل فجرت به السنة .

أقول: وقد روي من سننه متشه في الغسل غسل يــوم الفــطر والغســل في جميع الأعياد وأغسال أخر كثيرة ربما يأتي بعضها فيما سيأتي إن شاء الله تعالى .

المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتل المحتلف المحتل

أقول : ورواه الشيخ أيضاً .

188 ـ وفيه بإسناده عن حنان قال : سأل عمرو بن حريث أبا عبد الله على وأنا جالس فقال : جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول الله على فقال : كان النبي على الله على المعلى ثمان ركعات الزوال ، وأربعا الأولى ، وثماني بعدها ، وأربعا العصر ، وثلاثا المغرب ، وأربعا بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتى الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين .

قلت : جعلت فـداك إن كنت أقوى على أكثـر من هذا يعـذبني الله على كثرة الصلاة ؟ فقال : لا ولكن يعذبك على ترك السنة .

أقول: ويظهر من الرواية أن الركعتين عن جلوس بعد العشاء أعني العتمة ليستا من الخمسين بل يتم بهما محسوبتين بواحدة عن قيام ما العدد إحدى وخمسين بل إنما شرعت العتمة بدلاً من الوتر لو نزل الموت قبل القيام إلى الوتر فقد روى الكليني رحمه الله في الكافي بإستاده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ميناني

قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخو فلا يبيتن إلا بوتر . قلت : تعني الركعتين بعد العشاء الأخرة ؟ قال : نعم إنهما بركعة فمن صلاهما ثم حدث به حدث مات على وتر فإن لم يحدث به حدث الموت يصلي الوتر في آخر الليل .

فقلت: همل صلى رسول الله مسلم هاتين الركعتين؟ قسال: لا. قلت: ولِمَ؟ قال: لان رسول الله مسلم كان يأتيه الوحي، وكان يعلم أنه همل يموت في تلك الليلة أم لا؟ وغيره لا يعلم فمن أجل ذلك لم يصلهما وأمر بهما، الخبر.

ويمكن أن يكون المراد بقوله في الحديث : «لـم يصلهما» أنه لم يـداوم عليهما بل ربما صلى وربما ترك كما يستفاد من بعض أخر من الأحاديث ، فـلا يعارض ما ورد من أنه كان يصليهما .

180 - وفي التهذيب بإسناده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر بينا يقول: كان رسول الله بينا له يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات فإذا فاء الفيء ذراعاً صلى الظهر، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين، فإذا فاء الفيء ذراعين صلى العصر، وصلى المغرب حتى (حين ظ) تغيب الشمس، فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء وأخر وقت المغرب إياب الشفق فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء وآخر وقت اللهل.

وكمان لا يصلي بعد العشماء حتى ينتصف الليل ثم يصلي ثــلاث عشرة ركعــة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر قبل الغداة ، فإذا طلع القجر وأضاء صلى الغداة .

أقول: ولم يستوعب تمام نافلة العصر في الرواية ، وهي معلومة من روايـات أخر .

187 ـ وفيه بإسناده عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله مشخط يقول: وذكر صلاة النبي مسلمة قال: كان مسلمة يؤتى بطهور فيخمر عند رأسه ويوضع سواكه تحت فراشه، ثم ينام ما شاء الله فإذا استيقظ جلس ثم قلب بصره في السماء، ثم تلا الآيات من آل عمران: ﴿إن في خلق السماوات والأرض الآيات، ثم يستن ويتطهر، ثم يقوم إلى المسجد فيركع أربع ركعات على قدر قراءته ركوعه، وسجوده على قدر ركوعه، يركع حتى يقال: متى يرفع رأسه ؟ ويسجد حتى يقال: متى يرفع رأسه ؟

ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ، ثم يستيقظ فيجلس فيتلو الآيات ويقلب بصره إلى السماء ، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيصلي الأربع ركعات كما ركع قبل ذلك .

ثم يعود إلى فراشه فينام ما شاء الله ثم يستيقظ ويجلس ويتلو الآيات من آل عمران ويقلب بصره في السماء ، ثم يستن ويتطهر ويقوم إلى المسجد فيوتر ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة .

أقول : وروي هذا المعنى أيضاً في الكافي بطريقين .

١٤٧ ـ وروي : أنه م<del>لانك</del> كان يوجز في نافلة الصبح يصليهمـا عند أول الفجـر ثم يخرج إلى الصلاة .

١٤٨ ـ وفي المحاسن بإسناده عن عمر بن يـزيد عن أبي عبـد الله مبنـن : أنه قال : من قال في وتره إذا أوتر : أستغفـر الله ربي وأتوب إليـه سبعين مرة ، وواظب على ذلك حتى قضى سنة كتبه الله عنده من المستغفرين بالأسحار .

وكان رسول الله م<sup>يلين</sup> يستغفر الله في الوتـر سبعين مرة ، ويقــول : هذا مقــام العائذ بك من النار سبعاً ، الخبر .

189 - وفي الفقيه: كان النبي منفش يقول في قنوت الوتر: اللهم الهدني فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت ، وقني شرما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، سبحانك رب البيت ، أستغفرك وأتوب إليك وأومن بك وأتوكل عليك ، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحيم .

١٥٠ - وفي التهذيب بإسناده عن أبي خديجة عن أبي عبد الله منظمة قال : كان رسول الله نوطرات إذا جاء شهر رمضان زاد في المصلاة وأنا أزيد فزيدوا .

أقول: يعني مشخم بالزيادة الألف ركعة ـ التراويح ـ نوافل شهر رمضان التي كان يصليها رمسول الله منظم غير الخمسين نوافل اليوم والليلة، وقد وردت في كيفيتها وتقسمها على ليالي شهر رمضان أخبار كثيرة، وورد من طرق أئمة أهل البيت عليهم السلام أن النبي منظم كان يصليها بغير جماعة، وينهى عن إتيانها بالجماعة، ويقول: لا جماعة في نافلة.

وللنبي متعلقه صلوات خاصة أخرى منقولة عنه في كتب الأدعية تركنا ذكرها للخروجها عن غرضنا في هذا المقام ، وكذلك لمه متلاه متن في الصلوات والأدعية والأوراد من أراد الوقوف عليها فليراجع مظان ذكرها .

101 \_ وفي الكافي بإسناده عن يزيد بن خليفة قال: قلت لأبي عبد الله منظه: إن عمر بن حنظلة أثانا عنك بوقت قال: إذن لا يكذب علينا \_ إلى أن قال \_ قلت: وقال: إن وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله منزيم كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال: صدق.

١٥٢ ـ وفي التهذيب بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام أن النبي سنوا كان في الليلة الممطرة يوجز في المغرب ويعجل في العشاء يصليهما جميعاً ، ويقول : من لا يَرحم لا يُرحم .

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة رواها الكليني والشيخ وابنه والشهيد الأول رحمهم الله .

الفقيه بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله طلنين أنه قال : كان المؤذن يأتي النبي متلاق في الحر في صلاة الظهر فيقول لـه رسول الله المناه أبرد أبرد .

أقول: قال الصدوق: يعني عجّل عجّل أخذ ذلك من البريد، والظاهر أن المراد به التأخير ليزول شدة الحركما يدل عليه ما في كتاب العلاء عن محمد بن مسلم قال: مرّ بي أبو جعفر عشن بمسجد رسول الله مسلم وأنا أصلي فلقيني بعد فقال: إياك أن تصلي الفريضة في تلك الساعة، أتؤديها في شدة الحر؟ قلت: إني كنت أتنفل.

١٥٥ ـ وفي الإحياء قال : وكان ﷺ لا يجالس إليه أحمد وهمو يصلي إلا
 خفف صلاته وأقبل عليه فقال : ألك حاجة ؟ فإذا فرغ من حاجاته عاد إلى صلاته .

١٥٦ ـ وفي كتـاب زهد النبي لجعفـر بن أحمد القمي قـال : كان النبي مُسْلَمُتُهُ

إذا قام إلى الصلاة تـربد وجهـه خوفـاً من الله ، وكان لصـدره أو لجوفـه أزير كــأزير الوجل .

أقول: وروى هذا المعنى ابن الفهد وغيره أيضاً .

١٥٧ ــ وفيه قال : وفي رواية أخرى : أن النبي مسلم كان إذا قام إلى الصلاة كأنه ثوب ملقى .

١٥٨ ـ وفي البحار قال : قالت عائشة : كان رسول الله ميندس يحدثنا ونحدث. فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه .

١٥٩ ـ وفي المجالس لمفيد الدين الطوسي بإسناده إلى علي النه في كتابه إلى محمد بن أبي بكر حين ولاه مصر ـ إلى أن قال ـ ثم انظر ركوعك وسجودك فإن رسول الله المراه كان أتم الناس صلاة ، واخفهم عملًا فيها .

١٦٠ ـ وفي الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي مشخ قال : كان رسول الله مشفرة إذا تثاءب في الصلاة ردها بيده اليمنى .

أقول : وروى في الدعائم مثله .

العلل بإسناده عن هشام بن الحكم عن أبي الحسن موسى مالله في حديث قبال: قلت له: لأي علة يقبال في الركوع: سبحان ربي العنظيم وبحمده ؟ ويقال في السجود: سبحان ربي الأعلى وبحمده ؟ فقال: يا هشام إن رسول الله مسنة لما أسري به، وصلى وذكر ما رأى من عظمة الله ارتعدت فرائضه وابترك على ركبتيه، وأخذ يقول: سبحان ربي العظيم وبحمده، فلما اعتدل من ركوعه فإنما نظر إليه في موضع أعلى من ذلك خر على وجهه وهو يقول: سبحان ربي الأعلى وبحمده فلما قالها سبع مرات سكن ذلك الرعب فلذلك جرت به السنة.

۱٦٢ - في تنبيه الخواطر للشيخ ورام بن أبي فراس عن النعمان قال : كان رسول الله ميزيم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أنا قد أغفلنا عنه ، ثم خرج يوماً وقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلًا بادئاً صدره فقال : عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن بين وجوهكم .

١٦٣ - وفيمه عن ابن مسعود قبال : كان رمسول الله سِلَمَاتُ يمسمح مناكبنا في

الصلاة ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، الخبر .

١٦٤ - وفي الفقيه بإسنساده عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله منظمة قال : اعتكف رسول الله منظمة في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ، ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر .

١٦٥ ـ وفيه قال : قبال أبو عبيد الله مائنة : كانت بيدر في شهر رمضان ولم يعتكف رسول الله مسئلة فلما أن كيان من قابيل اعتكف عشرين : عشراً لعيامه ، وعشراً قضاء لما فاته .

أقول : ورواه والذي قبله الكليني في الكافي .

177 - وفي الكافي بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله على قال : كان رسول الله على إذا دخل العشر الأواخر (يعني من شهر رمضان) اعتكف في المسجد ، وضربت له قبة من شعر ، وشمر الميزر ، وطوى فراشه وقال بعضهم : واعتزل النساء ؟ قال : أما اعتزال النساء فلا .

أقول : وهذا المعنى مروي في روايات كثيـرة ، والمراد من نفي الاعتـزال ــ كما ذكروه وتدل عليه الروايات ـ تجويز مخالطتهن ومعاشرتهن دون المجامعة .

۱٦٧ - ومن آدابه وسننه مين في الصيام ما في الفقيه بإسناده عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله طانع، يقول : كان رسول الله علام يصوم حتى يقال : لا يفطر، ويفطر حتى يقال: لا يصوم، ثم صام يوماً وأفسطر يوماً، ثم صام الاثنين والخميس، ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر : الخميس في أول الشهر، وأربعاء في وسط الشهر، والخميس في آخر الشهر، وكان سند المقول : ذلك صوم الدهر.

وقد كان أبي مشتن يقول: ما من أحد أبغض إلى الله من رجل يقال له: كان رسول الله يفعل كذا وكذا فيقول: لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم كأنه يرى أن رسول الله مسترية ترك شيئاً من الفضل عجزاً منه.

17۸ ـ وفي الكافي بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله مانك : كان رسول الله مانك أول ما بعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثم ترك ذلك وصام يـوماً وأفـطر يومـاً وهو صـوم داود ، ثم ترك ذلك وصام

الثلاثة الأيام الغر ، ثم ترك ذلك وفرقها في كل عشرة يـوماً : خميسين بينهمـا أربعاء فقبض منطرة وهو يعمل ذلك .

أقول : وفي هذا المعنى روايات كثيرة مستفيضة .

١٦٩ ـ وفيه بإسناده عن عنبسة العابد قال : قبض النبي سندا على صيام شعبان ورمضان وثلاثة أيام من كل شهر .

۱۷۰ ـ وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن نعمان عن زرعة عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه عن صوم شعبان أصامه وسول الله عليه والم يسمه قال : نعم ولم يصمه كله ، قلت : كم أفطر منه ؟ قال : أفطر ، فأعدتها وأعادها ثلاث مرات لا يزيدني على أن أفطر ، ثم سألته في العام القابل عن ذلك فأجابني بمثل ذلك ، الخبر .

۱۷۱ - وفي المكارم عن أنس قال: كانت لرسول الله معنية شربة يفطر عليها وشربة للسحر، وربما كانت واحدة وربما كانت لبناً، وربما كانت الشربة خبزاً يماث، الخبر.

الكافي بإسناده عن ابن القداح عن أبي عبد الله مالئت قال : كان رسول الله مين أول ما يفطر عليه في زمن الرطب الرطب وفي زمن التمر التمر .

۱۷۳ - وفيه بإسناده عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : كان رسول الله بين إذا صام ولم يجد الحلواء أفطر على الماء ، وفي بعض الروايات : أنه ربما أفطر على الزبيب .

1۷٤ ـ وفي المقنعة روي عن آل محمد عليهم السلام أنهم قالـوا: يستحب السحـور ولو بشـربة من المـاء، وروي أن أفضله التمـر والسـويق لمكـان استعمـال رسول الله معلمه ذلك.

أقول: وهذا في سننه الجارية ، وكان من مختصاته صوم الوصال وهو الصوم اكثر من يوم من غير فصل بالإفطار ، وقد نهى منتسب الأمة عن ذلك ، وقال : إنكم لا تطيقون ذلك وإن لي عند ربي ما يطعمني ويسقين .

١٧٥ ـ وفي المكارم عن النبي عَ<sup>سِلُو</sup> أنه كـان يأكـل الهريسـة أكثر مـا يـأكـل ويتسحر بها . ۱۷٦ ــ وفي الفقيه قال : وكمان رسول الله مُشِرَّتُهِ إذا دخمل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل .

الدعائم عن على طلخ قال : كان رسول الله مسلم يطوي فراشه ويشد ميزره في العشر الأواخر من شهر رمضان، وكان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين، وكان يرش وجوه النيام بالماء في تلك الليلة ، وكانت فاطمة عليها السلام لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلة وتداويهم بقلة الطعام وتتأهب لها من النهار، وتقول : محروم من حرم خيرها .

١٧٨ ـ وفي المقنع : والسنة أن يفطر الرجل في الأضحى بعد الصلاة وفي
 الفطر قبل الصلاة .

١٨٠ ـ وفي مجمع البيان عن أم سلمة : كان النبي مستن يقطع قراءت آية . آية .

١٨١ - وفي تفسير أبي الفتوح: كان ممنية لا يرقد حتى يقرأ المسبحات،
 ويقول: في هذه السور آية هي أفضل من ألف آية. قالوا: وما المسبحات؟ قال:
 سورة الحديد والحشر والصف والجمعة والتغابن.

أقول : وروي هذا المعنى في مجمع البيان عن العرباص بن سارية .

١٨٢ ـ وفي درر اللئالي لابن أبي جمهور عن جـابر قــال : كان النبي م<sup>يليه</sup> لا ينام حتى يقوأ تبارك والم التنزيل .

أقول: وروي أول الحديث في البحار عن الدر المنثور، وهنا أخبار أخر في ما كان يقوله م<sup>مزي</sup>ة عند تلاوة القرآن أو عند تلاوة سور أو آيات مخصوصة، من أرادها فعليه بمظانها.

وله مسنية خطب وبيانات يرغب فيها ويحث على التمسك بالقرآن والتدبر فيه ، والاهتداء بهدايته ، والاستنارة بنوره ، وكان هو مسنية أولى الناس بما يندب إليه من الكمال وأسبق الناس وأسرعهم إلى خير ، وهو القائل في السرواية المشهورة .. : شيبتني (۱) سورة هود ، وقد روي (۲) عن ابن مسعود قال : أمرني رسول الله سنية أن أتلو عليه شيئاً من القرآن فقرأت عليه من سورة يونس حتى إذا بلغت قوله تعالى : ﴿وردوا إلى الله مولاهم الحق﴾ الآية رأيته وإذا الدمع تدور في عينه الكريمتين .

فهذه شذرات (٢) من آدابه وسننه منطقة وقد استفاضت السروايات وتكور النقل في كثير منها في كتب الفريفين ، والكلام الإلهي يؤيدها ولا يلدفع شيشاً منها ، والله الهادي .

## (كلام في الرق والاستعباد)

قوله تعالى : ﴿إِنْ تَعَذَبِهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادَكُ ﴿ أَنَ كُلُمْ مَنِي عَنْ مَعْنَى الرق والعبودية ، والآيات المتضمنة لهذا المعنى وإن كانت كثيرة في القرآن الكريم غير أن هذه الآية مشتملة على التعليل العقلي الكاشف عن أنه لو كان هناك عبد كان من المسلم عند العقل أن لمولاه أن يتصرف فيه بالعذاب لأنه مولاه المالك له .

والعقل لا يحق الحكم بجواز التعذيب ، وتسويغ التصرف الذي يشقه إلا بعد حكمه بإباحة سائر التصرفات غير الشاقة فللمولى أن يتصرف في عبده كيف شاء وبما شاء وإنما استثنى العقل التصرفات التي يستهجنها بما أنها تصرفات شنيعة مستهجنة لا بما أن العبد عبد .

ولازم ذلك أيضاً أن على العبد أن يطيع مولاه فيما كلفه به وأن يتبعه فيما أراد وليس له أن يستقل بشيء من العمل إن لم يرض به مولاه كما يشير إلى ذلك بعض الإشارة قوله تعالى : ﴿ بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون (٥) وقوله

<sup>(</sup>١) يشير مسلمان إلى قوله تعالى فيها: فاستقم كما أمرت.

<sup>(</sup>٢) الرواية منقولة بالمعنى .

 <sup>(</sup>٣) استخرجناها من رسالة عملناها سابقاً في سنن النبي سلمينة .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١١٨ . (٥) الأنبياء : ٢٧

تعالى : ﴿ضُرَبِ الله مثلًا عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون﴾(١) .

واستقصاء البحث في جهات ما يراه القرآن الشريف في مسألة العبودية والـرق يتوقف على فصول :

ا - اعتبار العبودية لله سبحانه: في القرآن الكريم آيات كثيرة جداً يعد الناس عباداً لله سبحانه، وتبني على ذلك أصل الدعوة الدينية: الناس عبيد والله مولاهم الحق. بل ربما تعدى ذلك واخذ كل من في السماوات والأرض موسوماً بسمة العبودية كالحقيقة المسماة بالملك على كثرتها والحقيقة الأخرى التي يسميها القرآن الشريف بالجن قال تعالى: ﴿ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً ﴾ (٢).

ولا ريب أن اعتبار العبودية لله سبحانه أمر مأخوذ بالتحليل وهو تحليل معنى العبودية إلى أجزائها الأصلية ثم الحكم بثبوت حقيقته بعد طرح خصوصياته الزائدة الطارئة على أصل المعنى في أولي العقل من الخليقة فهناك أفراد من الناس يسمى الواحد منهم عبداً ، ولا يسمى به إلا لأن نفسه مملوكة لغيره ملكاً يسوغ لذلك الغير الذي هو مالكه ومولاه أن يتصرف فيه كيف يشاء وبما أراد ، ويسلب عن العبد استقلال الإرادة مطلقاً .

والتأمل في هذا المعنى يوجب الحكم بأن الإنسان \_ وإن شئت وسعت وقلت : كل ذي شعور وإرادة \_ عبد لله سبحانه بحقيقة معنى العبودية فإن الله سبحانه مالك كل ما يسمى شيئاً بحقيقة معنى الملك فلا يملك شيء من نفسه ولا من غيره شيئاً من ضرّ ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور ، ولا يستقل أمر في الوجود بذات ولا وصف ولا فعل اللهم إلا ما ملكه الله ذلك تمليكاً لا يبطل بذلك ملكه تعالى ، ولا ينتقل به الملك عنه إلى غيره بل هو المالك لما ملكهم ، والقادر على ما عليه أقدرهم ، وهو على كل شيء قدير ، وبكل شيء محيط .

وهذه السلطة الحقيقية والملك الـواقعي هي المنشأ لـوجوب انقيـادهم لما يـريده منهم بإرادته التشريعية ، وما يصنع لهم من شرائع الدين وقوانين الشريعة مما يصلح به أمرهم وتحاز به سعادتهم في الدارين . ٣٤٢ ..... الجزء السابع

والحاصل أنه تعالى هـو المالـك لهم ملكاً تكوينياً يكونون بـه عبيده الـداخرين لفضائه سواء عرفوه أم جهلوه أطاعوه في تكاليقه أم عصوه وهو المالك لهم ملكاً تشريعياً يوجب له عليهم السمع والطاعة ، ويحكم عليهم بالتقوى والعبادة .

ويتميز هذا الملك والمولوبة بحسب الحكم عن الملك والمولوبة الدائر بين الناس ـ وكذا العبودية المقابلة له ـ بأن الله سبحانه لما كان مالكاً تكويناً على الإطلاق لا مالك سواه لم يجز في مرحلة العبودية التشريعية اتخاذ مولى سواه ولا عبادة أحد غيره بقال تعالى : ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾(١) بخلاف الموالي من الناس فإن ألملك هناك لمن غلب بسبب من أسباب الغلبة .

وأيضاً لما لم يكن في عبيده تعالى المملوكين شيء غير مملوك له تعالى ولم ينقسموا في وجودهم إلى مملوك وغير مملوك بل كانوا من حيث ذواتهم وأوصافهم وأحوالهم وأعمالهم مملوكين له تكويناً تبع ذلك التشريع فحكم فيهم بدوام العبودية واستيعابها لجميع ما يرجع إليهم بوجه من الوجوه فلا يسعهم أن يعبدوا الله من جهة بعض ما يرجع إليهم دون بعض مثل أن يعبدوه باللسان دون اليد كما لا يسعهم أن يجعلوا بعض عبادتهم لله تعالى وبعضها لغيره وهذا بخلاف المولوية الدائرة بين الناس فلا يسع للمولى عقلاً أن يفعل ما يشاء ، تأمل فيه .

وهذا هو الذي يدل على إطلاق أمثال قوله تعالى : ﴿مَا لَكُمْ مَنْ دُونَهُ مَنْ وَلِي وَلاَ شَفِيع ﴾ (٢) وقبوله تعالى : ﴿وهبو الله لا إله إلاهو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ﴾ (٤) .

وكيفما كان فالعبودية المعتبرة بالنسبة إليه تعالى معنى تحليلي مأخوذ من العبودية التي تعتبره العقلاء من الإنساني فلننظر ما هو أصله ؟ .

٢ - استعباد الإنسان وأسبابه: كان الاستعباد والاسترقاق دائراً في المجتمع
 الإنساني شائعة معروفة إلى ما يقرب من سبعين سنة قبل هذا التاريخ ، ولعلها توجد

(۳) ال**تص**ص : ۷۰ .

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٢٣ .

<sup>(</sup>٤) التغابن : ١ .

<sup>(</sup>٢) السجدة : \$ .

معمولة في بعض القبائل المتطرفة النائية في أفريقيا وآسيا حتى اليوم ، وكان اتخاذ العبيد والإماء من السنن الدائرة بين الأقوام القديمة لا يكاد يضبط بدء تاريخي له ، وكان ذا نظام مخصوص وأحكام وقوانين عامة بين الأمم ، وأخرى مخصوصة بأمة أمة .

والأصل في معناه كون النفس الإنسانية عند وجود شرائط خماصة سلعة مملوكة كسائر السلع المملوكة من حيوان ونبات وجماد ، وإذا كانت النفس مملوكة كانت مسلوبة الاختيار مملوكة الأعمال والآثار يتصرف فيها كيف اريد .

هذه سنتهم الدائرة بينهم في الاسترقاق غير أنه لم يكن متكناً عنى إرادة جزافية أو مطلقاً غير مبني على أي شرط فلم يكن يسع لأحدهم أن يتملك كل من أحب ، ولا أن يملك كل من شاء وأراد ببيع أو هبة أو غير ذلك فلم يكن أصل المعنى متكئاً على الجزاف ، وإن كان ربما يوجد في تضاعيف القوانين المتبعة فيه بحسب اختلاف آراء الأقوام وسننهم أمور جزافية كثيرة .

كان الاستعباد مبنياً على نوع من الغلبة والسيطرة كغلبة الحرب التي تنتج للغالب الفاتح أن يفعل بخصمه المغلوب ما يشاء من قتل أو سبي أو غيره ، وغلبة الرئاسة التي تصير الرئيس الجبار فعالاً لما يشاء في حوزة رئاسته ، واختصاص التوليد والإنتاج الذي يضع ولاية أمر المولود الضعيف في كف والده القوي بصنع به ما بدا له حتى البيع والهبة والتبديل والإعارة ونحو ذلك .

وقد تكرر في أبحاثنا السابقة: أن أصل الملك في المجتمع الإنساني مبني على القدرة المغروزة في الإنسان على الانتفاع من كل شيء يمكنه أن ينتفع به بوجه والإنسان مستخدم بالطبع - فالإنسان يستخدم في سبيل إبقاء حياته كل ما قدر عليه واستخدامه والانتفاع بمنافع وجوده آخذاً من المادة الأصلية فالعناصر فالمركبات الجمادية المعتنوعة فالحيوان حتى الإنسان الذي هو مثله في الإنسانية .

غير أن حاجته المبرمة إلى الاجتماع والتعاون اضطره إلى قبول الاشتراك مع سائر أفراد نوعه في الانتفاع بالمنافع المحصلة من الأشياء بأعمالهم المشتركة فهو وسائر الأفراد من نوعه يكونون لذلك مجتمعاً يختص كل جزء من أجزائه وكل طرف من أطرافه بعمل أو أعمال ثم ينتفع المجموع بالمجموع ، وإن شئت فقل : ثم تقسم نتائج الأعمال بينهم فيتمتع كل واحد منهم بذلك على مقدار زنته الاجتماعية ، ولذلك نرى أن الفرد من الإنسان وهو اجتماعي كلما قوي واشتد أبطل المدنية الطبعية وأخذ

يستخدم الناس بالغلبة ، ويتملك رقابهم ، ويحكم في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم بما يقترحه .

ولأجل ذلك إذا تأملت تأملاً حراً في سنتهم في استعباد الإنسان وجدت أنهم لا يعتبرون تملك الإنسان ما دام داخلاً في المجتمع وجزء من أجزائه بل إما أن يكون الإنسان المملوك محكوماً بالخروج عن المجتمع كالعدو المحارب الذي لا هم له إلا أن يهلك الحرث والنسل ويمحي الإنسان باسمه ورسمه فهو خارج عن مجتمع عدوه ، وله أن يهلكه بالإفناء ويتملك منه ما يشاء لأن الحرمة مرفوعة ، ومثله الأب بالنسبة إلى صغار أولاده والتابعين لنفسه فإنه يرى أنهم من توابعه في المجتمع من غير أن يكافئوه أو يوازنوه فله أن يتصرف فيهم حتى بالقتل والبيع وغيرهما .

وإما أن يكون الإنسان المالك ذا خصيصة تدعوه إلى أن يعتقد أنه فوق المجتمع من غير أن يعادلهم في وزن أو يشاركهم في تفع بل له نفوذ الحكم ، والتمتع بصفوة ما يختار ، والتصرف في نفوسهم حتى بالملك والاستعباد .

فقد تبين أن الأصل الأساسي الذي كان يبني عليه الإنسان سنة الاستعباد والاسترقاق هـ وحق الاختصاص والتملك المطلق الذي يعتقده الإنسان لنفسه ، وأن الإنسان لا يستثني عنه أحداً إلا مشاركيه في مجتمعه الإنساني ممن يعادله في الزنة الاجتماعية ويتحصن منه في حصن التعاون والتعاضد ، وأما الباقون فلا مانع عنده من تملكهم واستعبادهم .

وعمدتهم في ذلك طوائف ثلاث : العدو المحارب ، والأولاد الضعفاء بالنسبة إلى آبائهم وكذا النساء بالنسبة إلى أولياتهن ، والمغلوب المستبذل بالنسبة إلى الغالب المتعزز .

٣-سير الاستعباد في التاريخ: سنة الاستعباد وإن كانت مجهولة من حيث تاريخ شيوعها في المجتمع الإنساني غير أن الأشبه أن يكون ارقاء مأخوذين في أول الأمر بالقتال والتغلب ثم يلحق به الأولاد والنساء، ولدلك نعشر في تماريخ الأمم القوية الحربية من القصص والحكايات وكذا القوانين والأحكام المربوطة بالاسترقاق بالسبي على ما لا يوجد في غيرهم.

وقد كان دائراً بين الأمم المتمدنة القديمة كالهند واليونان والرومان وإيران ، وبين المليين كاليهود والنصارى على ما يستفاد من التوراة والإنجيل حتى ظهر الإسلام فأنفذ

أصله مع تضييق في دائرته وإصلاح لأحكامه المقررة ، ثم آل الأمر أن قرر مؤتمر بروسل إلغاء الاستعباد قبل سبعين سنة تقريباً .

قال : «فردينان توتل» في معجمه (١) لأعلام الشرق والغرب : كان الـرق شائعاً عند الأقدمين ، وكان الرقيق يؤخذ من أسرى وسبـايا الحـرب ومن الشعوب المغلوبـة ، كان للرق نظام معروف عند اليهود واليونان والرومان والعرب في الجاهلية والإسلام .

وقد ألغي نظام السرق تدريجاً: في الهند (١٨٤٣) وفي المستعمرات الافرنسية (١٨٤٨) وفي البسرازيل (١٨٨٨) (١٨٤٨) وفي البسرازيل (١٨٨٨) وفي البسرازيل (١٨٨٨) إلى أن اتخذ مؤتمر بروسل قراراً بإلغاء الاستعباد (١٨٩٠) غير أنه لا يزال موجوداً فعلا بين بعض القبائل في أفريقيا وآسيا .

ومبدأ إلغاء الرق هو تساوي البشر بالحقوق والواجبات ، انتهى .

٤ - ما الذي رآه الإسلام في ذلك ؟ قسم الإسلام الاستعباد بحسب أسبابه ، وقد تقدم أن عمدتها كانت ثلاثة : الحرب ، والتغلب والولاية كالابوة ونحوها فألغى سببين من الثلاثة من أصله وهما التغلب والولاية .

فاعتبر احترام الناس شرعاً سواء من ملك ورعية وحاكم ومحكوم وأمير وجندي ومخدوم وخادم بإلغاء الامتيازات والاختصاصات الحيوية ، والتسوية بين الأفراد في حرمة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ، والاعتناء بشعورهم وإرادتهم وهو الاختيار التام في حدود الحقوق المحترمة وأعمالهم وما اكتسبوه وهو تسلطهم على أموالهم ومنافع وجودهم من الأفعال فليس لموالي الأمر في الإسلام إلا الولاية على الناس في إجراء الحدود والأحكام وفي أطراف المصالح العامة العائدة إلى المجتمع الديني ، وأما ما تشتهيه نفسه وما يستحبه لحياته الفردية فهو كأحد الناس لا يختص من بينهم بخصيصة ، ولا ينفذ أمره في الكثير مما يهواه لنفسه ولا في القليل ، ويرتفع بذلك الاسترقاق التغلبي بارتفاع موضوعه .

وعدًل ولاية الأباء لأبنائهم فلهم حق الحضائة والحفظ وعليهم حق التربية والتعليم وحفظ أموالهم ما داموا محجورين بالصغر فإذا بلغوا بالرشد فهم وآباؤهم سواء

<sup>(</sup>۱) ص ۲۱۹ .

في الحقوق الاجتماعية الدينية ، وهم أحرار في حياتهم ، لهم الخيرة فيما رضوا لأنفسهم .

نعم أكدت التوصية لأبائهم عِليهم بالإحسان ومراعاة حرمة التربية ، قـال تعالى : ﴿ووصينا الإنسان بـوالديـه حملته أمـه وهنآ على وهن وفصـاله في عـامين أن اشكر لي ولوالديك إليُّ المصير ، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلى ﴿(١) وقال تعالى : ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً ﴾ (٢) وقد عد في الشرع الإسلامي عقوقهما من المعاصي الكبيرة الموبقة .

وأما النساء فقد وضع لهن من المكانة في المجتمع واعتبر لهن من الزنة الاجتماعية ما لا يجوز عند العقل السليم التخطي عنه ولو بخطوة ، فصـرن بذلـك أحد شقي المجتمع الإنساني وقد كن في الدنيا محرومات من ذلك ، وأعطين زمام الازدواج والمال وقد كن محرومات أو غير مستقلات في ذلك .

وشاركن الرجال في أمور واختصصن عنهم بأمور واختص الرجال بأمور كل ذلك عن مراعاة تامة لقوام وجودهن وتركيب بناهن ، ثم سهل عليهن في أمور شق فيهـا على الرجال كأمر النفقة وحضور معارك القتال ونحو ذلك .

وقد تقدم الكلام في ذلك كله تفصيلًا في أواخر سورة البقرة في الجزء الثاني من الكتاب، وفي أوائل سورة النساء في الجزء الرابع منه، وتبين هناك أن النساء مختصات في الإسلام من مزيد الإرفاق بالنسبة إلى الرجال بما لا يوجد نحوه في سائس السنن الاجتماعية قديمها وحديثها .

قال تعالى : ﴿ للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء قصيب مما اكتسبن ﴾ (٣) وقال تعالى : ﴿ فَلَا جَنَاحِ عَلَيْكُم فَيِمَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسُهِنَ بِالْمُعْرُوفِ ﴾ (٤) وقال تعالى : ﴿ وَلَهُن مثل الذي عليهن بالمعروف (٥) وقال : ﴿أني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر أو

(٢) الإسراء ٢٤٠.

(٥) البقرة : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) لقمان : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٣٤ .

أنثى بعضكم من بعض (١) ثم جمع الجميع في بيان واحد فقال: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (٢) وقال: ﴿ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى (٣) إلى غير ذلك من الآيات المطلقة التي تأخذ الفرد من الإنسان جزءً تاماً كاملاً من المجتمع ،ويعطيه من الاستقلال الفردي ما ينفصل به عن أي فرد آخر نتائج اعماله من خير أو شر أو نفع أو ضرّ من غير أن يستثني صغيراً أو كبيراً أو ذكراً أو أنثى .

ثم سوّى بينهم جميعاً في العزة والكرامة ثم ألغى كل عزة وكرامة إلا الكرامة الدينية المكتسبة بالتقوى والعمل فقال: ﴿ وَلَهُ الْعَزَةُ وَلَرْسُولُهُ وَلَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ (٤) وقال: ﴿ يَا الْدَيْنِيةُ الْمُكْتُسِبَةُ بِالتقوى والعمل فقال: ﴿ وَلَهُ الْعَزَةُ وَلَرْسُولُهُ وَلَلْمُؤْمَنِينَ ﴾ (قال الكرمكم عند أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾ (٥).

وقد أبقى الإسلام السبب الثالث من الأسباب الشلائة للاستعباد أعني الحرب، وهو أن يسبى الكافر المحارب لله ورسوله والمؤمنين، وأما اقتتال المؤمنين بعضهم مع بعض فلا سبي فيه ولا استعباد بل يقاتل الباغي من الطائفتين حتى ينقاد لأمر الله قال تعالى : ﴿ وَإِنْ طَائفتَانُ مِنَ المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين اخويكم ﴾ (١) .

وذلك أن العدو المحارب الذي لا هم لـه إلا أن يفني الإنسانية ويهلك الحرث والنسل لا ترتاب الفطرة الإنسانية أدنى ريب في أنه يجب أن لا يعد جزء من المجتمع الإنساني الذي لـه التمتع بمزايا الحياة والتنعم بحقوق الاجتماع ، وأنه يجب دفعه بالإفناء فما دونه ، وعلى ذلك جرت سنة بني آدم منذ عمروا في الأرض إلى يومنا هذا وعلى ذلك ستجري .

والإسلام لما وضع بنية المجتمع - المجتمع الديني - على أساس التوحيد وحكومة الدين من وحكومة الدين من المحتمع الإنساني الإسلامي ألغى جزئية كل مستنكف عن التوحيد وحكومة الدين من المجتمع الإنساني إلا مع ذمة أو عهد فكان الخارج عن الدين وحكومته وعهده خارجاً عن المجتمع الإنساني لا يعامل معه إلا معاملة غير الإنسان الذي للإنسان أن يحرمه عن أي نعمة يتمتع بها الإنسان في حياته ، ويدفعه بتطهير الأرض من رجس استكهاره

(٥) الحجرات : ١٣ .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ١٩٥ ـ

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٦٤ ـ

<sup>(</sup>٦) الحجرات : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) المنافقون : ٨ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢٨٦ .

وإنساده فهو مسلوب الحرمة عن نفسه وعمله ونتائج أي مسعى من مساعيه ، فللجيش الإسلامي أن يتخذ أسرى ويستعبد عند الغلبة .

٥- ما هو السبيل إلى الاستعباد في الإسلام؟ يتأهب المسلمون على من يلونهم من الكفار فيتمون عليهم الحجة ويدعونهم إلى كلمة الحق بالحكمة والموعظة والمجادلة بالتي هي أحسن فإن أجابوا فإخوان في الدين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وإن أبوا إلا الرد فإن كانوا أهل كتاب وقبلوا الجزية تركوا وهم على ذمتهم ، وإن أخذوا عهداً كانوا أهل كتاب أم لا وفي بعهدهم ، وإن لم يكن شيء من ذلك أوذنوا على سواء وقوتلوا .

يقتل منهم من شهر سيفاً ودخل المعركة ، ولا يقتل منهم من ألقى السلم ، ولا يقتل منهم المستضعفون من الرجال والنساء والولىدان ، ولا يبيتون ولا يغتالون ، ولا يقتل منهم الماء ، ولا يعذبون ولا يمثل بهم فيقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين .

فإذا غلبوهم ووضعت الحرب أوزارها فما تسلط عليه المسلمون من نفوسهم وأموالهم فهو لهم ، وقد اشتمل تاريخ حروب رسول الله سينزام ومغازيه على صحائف غو متلمعة مملوءة من السيرة العادلة الجميلة فيها لطائف الفتوة والمروة ، وطرائف البر والإحسان .

٦ ـ ما هي سيرة الإسلام في العبيد والاماء ؟ إذا استقرت العبودية على من استقرت عليه صار ملك يمين ، منافع عمله لغيره ونفقته على مولاه .

وقد وصى الإسلام أن يعامل المولى مع عبده معاملة الواحد من أهله وهـو منهم فيساويهم في لوازم الحياة وحوائجها ، وقد كـان رسول الله ميمزات يؤاكـل عبيده وخدمه ويجالسهم ، ولا يؤثر نفسه عليهم في مأكل ولا ملبس ونحوها .

وأن لا يشق عليهم ولا يعذبوا ولا يسبوا ولا يظلموا ، وأجيز أن يتـزوجوا فيمـا بينهم بـإذن أهلهم ، وأن يتـزوج بهم الأحـرار ، وأن يشــاركــوهم في الشهــادات ، ويساهموهم في الأعمال حال الرق وبعد الانعتاق .

وقد بلغ من إرفاق الإسلام في حقهم أن شاركوا الأحرار في عامة الأمور ، وقـد قلّد جمع منهم الـولاية والإمـارة وقيادة الجيش على مـا يضبـطه تــاريــخ صــدر الإسلام ، ويوجد بين الصحابة الكبار عدة من الموالي كسلمان وبلال وغيرهما .

وهذا رسول الله سمنية أعتق جاريته صفية بنت حي بن أخطب وتنزوج بها ، وتنزوج بها ، وتنزوج بها ، وتنزوج جها ، وتنزوج جويرية بنت الحارث بعد وقعة بني المصطلق وقد كانت بين سباياهم ، وكانوا مأتي بيت بالنساء والذراري ، وصار ذلك سبباً لانعتاق الجميع ، وقد مر إجمال القصة في الجزء الرابع من الكتاب .

ومن الضووري من سيرة الإسلام أنه يقدم العبد المتقي على المولى الحر الفاسق ، وأنه يبيح للعبد أن يتملك المال ويتمتع بعامة مزايا الحياة بإذن من أهله ، هذا إجمال من صنيع الإسلام فيهم .

ثم أكد الوصية وندب أجمل الندب إلى تحرير رقبتهم ، وإخراجهم من ظرف الاستعباد إلى جو الحرية ولا يزال يقل بذلك عددهم ويتبدل جمعهم موالي وأحراراً لوجه الله ، ولم يقنع بذلك دون أن جعل تحرير الرقبة أحد خصال الكفارات مثل كفارة القتل وكفارة الإفطار ، وأجاز لهم الاشتراط والكتابة والتدبير ، كل ذلك عناية بهم وقصداً إلى تخليصهم وإلحاقاً لهمبالمجتمع الإنساني الصالح إلحاقاً تماماً يقطع دابر الاستذلال .

## ٧ - محصل البحث في الفصول السابقة : تحصل مما مر أمور ثلاث :

الأول: أن الإسلام لم يأل جهداً في إلغاء أساب الاستعباد وتقليلها وتضعيفها حتى وقف على واحد منها لا محيص عن اعتباره بحكم الفطرة القاطع، وهو جواز استعباد كل إنسان محارب للدين مضاد للمجتمع الإنساني غير خاضع للحق بوجه من وجوه الخضوع.

الثاني: أنه استعمل جميع الوسائل الممكنة في إكرامهم ـ العبيد والإماء ـ وتقريب شؤونهم الحيوية من حياة أجزاء المجتمع الحرة حتى صاروا كأحدهم وإن لم يصيروا أحدهم ، ولم يبق عليهم إلا حجاب واحد رقيق ، وهو أن الزائد من أعمالهم على واجب حياتهم حياة متوسطة لمواليهم لا لهم ، وإن شئت فقل : لا فاصل في الحقيقة بين الحر والعبد في الإسلام إلا إذن المولى في العبد .

الثالث: أنه احتال بكل حيلة مؤثرة إلى إلحاق صنف المماليك إلى مجتمع الأحرار بالترغيب والتحريص في موارد، وبالفرض والإيجاب في أخرى كالكفارات،

٣٥٠ ..... الجزء السابع

وبالتسويغ والإنفاذ في مثل الاشتراط والتدبير والكتابة .

٨- سير الاستعباد في التاريخ ، ذكروا(١) أن الاستعباد ظهر أول ما ظهر بالسبي والأسر ، وكمانت القبائل قبل ذلك إذا غلبت في حروبها ومقاتلها وأخذت سبايا قتلتهم عن آخرهم ثم رأوا أن يتركوهم أحياء ويتملكوهم كسائر الغنائم الحربية لا لينتفعوا بأعمالهم بل إحساناً في حقهم وحفظاً للنوع واحتراماً للقوانين الأخلاقية التي ظهرت فيهم بالترقي في صراط المدنية شيئاً بعد شيء .

وإنما ظهرت هذه السنة بين القبائل بعدما ارتحلت عنهم طريقة الارتزاق بالاصطياد إذ لم تكن لهم فيها من السعة ما يسوغ لهم الإنفاق على العبيد والإماء حتى انتقلوا إلى عيشة النزول والارتحال وتمكنوا من ذلك .

وبشيوع الاستعباد بين القبائل والأمم على أي وتيرة كانت تحولت حياة الإنسان الاجتماعية بظهور جهات من الانتظام والانضباط في المجتمعات أولاً وتقسيم الأعمال ثانياً.

ولم يكن الاستعباد إذ كان دائراً في الدنيا على وتيرة واحدة في أقطار المعمورة فلم يستن في بعض المناطق أصلاً كاوستراليا وآسيا المركزية وسيبريا وأميركا الشمالية وإسكيمو وبعض المناطق بأفريقيا بشمال النيل وجنوب زامبيز.

وبالعكس كان رائجاً في جزيرة العرب وأفريقيا الوحشية وأوروبا وأميركا الجنوبية وكان دائراً بين اليهود، وفي التوراة دعاء العبيد إلى طاعة مواليهم، وكذا بين النصارى وفي كتاب بولس إلى فيلمن أن إفسيموس كان عبداً شارداً رده بولس إلى سيده.

وكانت اليهود أرفق الناس بعبيدهم ، ومن الشواهد على ذلك أنا لم نعشر لهم من شواهق الأبنية على ما يشبه الأهرام المعمولة بمصر والأبنية الأشورية التاريخية فإنها كانت من أعمال العبيد الشاقة ، وكانت الروم واليونان أكثر الأمم تشديداً على العبيد .

<sup>(</sup>۱) مأخوذ من ۱ ـ دائرة المعارف: المذهب والأخلاق تأليف حان هيسيبك طبعة بريطانية ، ۲ ـ مجمل التاريخ تأليف هـ . جـ . ولز طبعة بريطانية ، ۲ ـ روح القواس تأليف هـ . جـ . ولز طبعة بريطانية ، ۲ ـ روح القواس تأليف مونتسيكيو طبعة طهران .

وقد ذاع في الروم الشرقي بعد قسطنطين فكر التحرير حتى لغى الوق فيها في القرن ١٣ الميلادي ، وبقي في الروم الغربي على شكل آخر وهـو أنهم كانـوا يبيعون ويشترون المزارع بزراعها ـ وكـانت الزراعة من مشـاغـل العبيـد ـ لكن لغت بينهم الأعمال الإجبارية .

وكان الاستعباد دائراً في معظم ممالك أوروبا إلى سنة ١٧٧٢ الميلادية وقد انعقدت قبل ذلك بحين معاهدة بين الدولتين إنجلترا وإسبانيا على أن يجبي الإنجليز إليهم كل سنة أربعة آلاف وثمانمائة نسمة من رقيق أفريقيا إلى ثـلاثين سنة ليبيعهم منهم قبال مبالغ خطيرة يأخذها منهم .

وقد ثارت الأفكار العامة سنة ١٧٦١ على الـرق والاستعباد بينهم ، وأقـدم الطوائف التي قامت عليه منهم طائفة ولرزان، المـذهبية ، ولم يـزالوا على ذلـك حتى وضعت مادة قانونية سنة ١٧٧٢ أن كل من دخل أرض بريطانيا فهو حر .

وقد ظهر سنة ١٧٨٨ بعد بحث دقيق أن إنجلتـرا يعامــل كل سنـــة مئتي ألف نسمة رقيقاً ، وكان الذين يجلبون منهم من أفريقيا إلى أميركا وحدها مائة ألف .

ولم يـزل حتى ألغي الاستعبـاد في بـريـطانيـا سنـة ١٨٣٣ وأدت الـدولـة إلى كمبانيات النخس عشـرين مليوناً ليرة أثمان. من حررتـه من رقيقهم العبيد والإمـاء ، وانعتق في هذه الواقعة فيها (٧٧٠٣٨٠) نسمة .

ولغى الاستعباد في أميركا سنة ١٨٦٢ بعد مجاهدات شديدة تحملتها أهالي أميركا وقد كان شمال هذه المملكة وجنوبها مختلفين في أخذ البرقيق: أما أميركا الشمالية فإنما كانت تأخذ العبيد والإماء للتجمل فحسب، وأما الجنوبية فكان معظم الأشغال فيها شغل الزراعة والحرث، وكانوا في حاجة شديدة إلى كثرة الأيدي العمالة فكانوا يأخذون الأرقاء استثماراً بإعمالهم، ولذلك كانوا يتحرجون من قبول التحرير العام.

ولم يزل الاستعباد يلغى في مملكة بعد مملكة حتى انعقد قـرار بروسـل سنة (١٨٩٠) الميـلاديـة على إلغـاء سنـة الاستعبـاد، وأمضـاهـــا الـدول وأجــريت في

<sup>.</sup> Quaker (1)

الممالك ، ولغنت العبودية في الدنيا ، وانعتقت بذلك الملايين من النسمات ، انتهى ما ذكروه ملخصاً .

وأنت تجد بثاقب نظرك أن هذه المجاهدة الطويلة والمشاجرة ثم ما وضع من قوانين الإلغاء وانفذ من الحكم كل ذلك إنما كان يدور حول الاسترقاق من طريق الولاية أو التغلب كما يشهد به أن جل الأرقاء أو كلهم كانوا يجلبون من نواحي أفريقيا المعمول فيها ذلك ، وأما الاسترقاق من طريق السبي الحربي الذي أنفذ الإسلام فلم يكن مورداً للبحث قط .

٩ - نظرة في بناتهم: هذه الحرية الفطرية التي نسميها بالحرية الموهوبة للإنسان (ولسنا ندري ما هو السبب الذي يسلبها عن سائر أنواع الحيوان وهي تماثل الإنسان في الشعور النفساني والإرادة الباعشة ؟ غير أن نقول إن الإنسان هو الذي يسلبها ذلك لينتفع بها) لا تتفرع على أصل إلا على أن الإنسان مجهز بشعور باطني يميز له ما يلتذ به وما يتألم به ثم بإرادة تبعثه إلى جذب ما يلذه ودفع ما يؤلمه فكان له أن يختار لنفسه ما يشاء .

ولم يتقيد الشعور الإنساني بأن يتعلق بشيء ولا يتعلق بآخر كأن لا يشعر الإنسان الضعيف المستذل بما يشعر به الإنسان القوي المتعزز ، ولا تحددت الإرادة الإنسانية بحد يمنعها عن التعلق ببعض ما يستجه أو يجبرها على التعلق بما تعلقت به إرادة غيره لتنطلق لنفع غيره وتنسى تفسها ، فالإنسان الضعيف المغلوب يريد لنفسه نظائر جميع ما يريده الإنسان الذي غلبه وقهره لنفسه ، ولا رابطة طبيعية بين إرادة الضعيف على أن لا تتعلق بما تعلقت به إرادة القوي تجبر إرادة الضعيف على أن لا تتعلق بما تعلقت به إرادة القوي ، أو تنبع الإرادة اتباعاً يسلبها الاستقلال .

وإذ كان كذلك وكان من حق قوانين الحياة أن تبتني على أساس البنية الطبيعية كان من الواجب أن يعيش الإنسان حراً في نفسه وحراً في عمله ، ومن هذا الثدي يرتضع إلغاء الاستعباد .

لكن ينبغي لنا أن نتأمل هذه الحرية الموهوبة للإنسان هل هي في المجتمع الإنساني على إطلاقها منذ ولدت وعاشت في البني الإنسانية ؟ .

فلم ينزل النوع الإنساني ـ فيما نعلم ـ يعيش في حال الاجتماع ولا يسعم

بحسب جهازه الوجودي إلا ذلك ، ومن المحال أن يدوم مجتمع في حال الاجتماع ولو حيناً ما إلا مع سنة مشتركة بين أفراد المجتمع سواء كانت سنة عادلة تعقلية أو سنة جائرة أو مجازفة أو بأي وصف اتصفت ، وهذه السنة كيفما كانت تحدد الحرية الفردية .

على أن الإنسان لا يتأتى له أن يعيش إلا مع تصرف ما في المادة يضمن له البقاء ولا يتأتى له ذلك إلا بأن يختص بما يتصرف فيه نوعاً من الاختصاص الذي نسميه بالملك أعم من الحق والملك المصطلح عليه فالذي يلبسه هذا حين يلبس لا يسع لذاك أن يلبسه والذي يأكله فرد أو يشربه أو يشغله بالتمكن فيه لا يمكن لغيره أن يستقل به ، وليس ذلك إلا تحديداً لغير المتصرف في إطلاق إرادته ، وتقييداً لحريته .

ولم يزل الاختلاف بلازم هذا النوع منذ سكن الأرض فلم يمض على هؤلاء الأفراد المنتشرة في رحب الأرض يوم إلا وتطلع فيه الشمس على اختلافات ، وتغيب عن اختلافات تسير بهم إلى فناء نفوس وضيعة أعراض وانتهاب أموال ، ولو كان الإنسان يرى لنفسه أي للإنسانية حرية مطلقة لم يكن لهذه الاختلافات بينهم أثر .

وسنة المجازاة والمؤاخذة لم تزل دائرة معمولة بين المجتمعات المتنوعة مدنية كانت أو همجية ، ولا معنى للمجازاة إلا أن يملك المجتمع من الإنسان المجرم بعض ما وهبه له الخلقة من النعم ، وأن يسلب عنه بعض الحرية فلولا أن المجتمع أو من بيده الأمر في المجتمع يملك من المجرم القاتل المحكوم بالقصاص حياته لما وسعه أن يسلبها عنه ، ولولا أن الآثم المأخوذ بإثمه المؤاخذ بأنواع التعذيب والنكاية كالقطع والمضرب والحبس وغير ذلك يملك الحكم والاجراء منه ما يسلبه من شؤون الحياة أو الراحة أو السلطة المالية لما صح ذلك ، وكيف يصح منع الجائر المتعدي أن يجور ويتعدى ولا الذب عن حريم نفس أو عرض أو مال إلا مع سلب بعض حرية المتغلب الممنوع ؟ .

وبالجملة فمما لا يشك فيه ذو مسكة أن بقاء الحرية الإنسانية على إطلاقها في المجتمع الإنساني ولو لحظة يوجب اختلال النظام الاجتماعي من وقته فهذا الاجتماع الذي هو أيضاً فطري للإنسان ولا يعيش بدونه هو يقيد إطلاق الحرية الفطرية التي وهبته للإنسان إرادته وشعوره الغريزيان فلا يتأتى لمجتمع إنساني أن يعيش إلا مع تقييد ما لاطلاق الحرية كما لا يتأتى له أن يعيش مع بطلان الحرية من أصلها ، ولم يزل

المجتمع الإنساني يحفظ بين الحدين هذه الحرية التي يخيل لنا من كشرة التبليغات الغربية أنهم هم الذين خلقوا اسمها بعد ما اخترعوا معناها ، وحفظوها على إطلاقها .

فهذا الاجتماع الفطري هو الذي يقيد تلك الحرية الفطرية ويحددها على حد تقييد القوى الطبيعية البدنية وغير البدنية بعضها بعضاً ؛ فيقف البعض عن الفعل اعتناء بشأن بعض آخر يزامله كقوة الابصار التي هي مبدأ للابصار على الاطلاق تفعل فعلها حتى تكل لامسة العين أو تتعب القوة المفكرة فتقف الباصرة عن فعلها تقيداً بفعل مزاملها ، والذائقة تلتذ بالتقام الغذاء اللذيذ وازدراده وبلعه حتى تكل عضلات الفك فتقيد الذائقة فتكف عن مشتهاها .

فالاجتماع الفطري لا يتم لـلإنسـان إلا بـأن يجـود ببعض حـريتـه في العمـل واسترساله في التمتع .

• ١٠ ما مقدار التحديد: وأما المقدار الذي تحدد به الحرية الموهوبة من قبل الاجتماع الفطري ويتقيد به إطلاقها الفطري فهو يختلف باختلاف المجتمعات الإنسانية بحسب كثرة القوانين الدائرة المعتبرة في المجتمع وقلتها فإن المقيد للحرية بعد أصل الاجتماع إنما هو القانون المجرى بين الناس فكلما زادت القوانين ودقت في رقوب أعمالهم زاد الحرمان من الحرية والاسترسال ، وكلما نقصت نقص .

لكن الذي لا مناص عنه في أي اجتماع لأي مجتمع فرض ، والواجب الذي ليس في وسع الإنسان الاجتماعي أن يستهين به ويتساهل في أمره : هو حفظ وجود الاجتماع وكونه إذ لا حياة للإنسان دونه ، وحفظ السنن الدائرة والقوانين الجارية فيه من النقص والانتقاض ، ولذلك لست تجد مجتمعاً من المجتمعات البشرية إلا وفيه جهة دفاعية تذب عن النفوس والذراري وتقيهم من الفناء والهلاك ، وولي يلي أمرهم ويحفظ السنة الجارية والعادات الدائرة المحترمة بينهم من الانتقاض ببسط الأمن الاجتماعي ، وسياسة المتعدي الجائر ، والموجود من التاريخ يصدّق ذلك أيضاً .

وإذا كان كذلك فأول حق مشروع للمجتمع في شريعة الفطرة أن يسلب الحرية عن عدو المجتمع في أصل اجتماعه ، وإن شئت فقل : أن يملك من عدوه المبيد لحياته المفسد لحرثه ونسله نفسه وعمله ويذهب بحرية إرادته بما يشاء من قتل فما دونه ، وأن يسلب عن عدو السنة والقانون حرية العمل والاسترسال في النقض ، ويملك منه ما يفقده بالمجازاة من نفس أو مال أو غيرهما .

وكيف يسع الإنسان - حتى الإنسان الفرد - أن يذعن بحرية عدو لا لحياة مجتمعه يحترم فيواخيه ويشاركه ويمتزج به ، ولا عن إبادة مجتمعه وإفنائه يغمض فيتركهم وشأنهم ؟ وهل الجمع بين العناية الفطرية بالاجتماع وبين ترك هذا العدو وحريته في العمل إلا جمعاً بين المتناقضين صريحاً وسفها أو جنوناً ؟ .

فتبين مما مر أولاً: أن البناء على إطلاق حرية الإنسان أمر مخالف لصريح الحق الفطري المشروع للإنسان الذي هو من أول الحقوق الفطرية المشروعة .

وثانياً: أن حق الاستعباد الذي اعتبره الإسلام هو المطابق لشريعة الفطرة ، وهو أن يستعبد أعداء الدين الحق المحاربين للمجتمع الإسلامي فيسلب عنهم حرية العمل ، ويجلبوا إلى داخل المجتمع الديني ويكلفوا بأن يعيشوا في زي العبودية حتى بتربوا بالتربية الصالحة الدينية ، وينعتقوا تدريجاً ، ويلتحقوا بالمجتمع الحر سالمين غانمين ، ولولي الأمر أن يشتريهم ويعتقهم عن آخرهم إن رأى صلاح المجتمع الديني في ذلك طريقاً آخر لا ينتسخ بذلك الأحكام الإلهية .

11 - إلى مَ آل أمر الإلغاء ؟ : أجرت الدول المعظمة قرار مؤتمر بروسل ومنعوا بيع الرقيق أشد المنع وانعتقت الإماء والعبيد فلا يصطفون اليوم في دكاك النخاسين ولا يساقون سوق الأغنام ، وتبع ذلك أن انتسخ اتخاذ الخصيان ، ولا يكاد يوجد اليوم من هؤلاء وأولئك ولو نماذج قليلة إلا ما ربما يذكر من أمر الأقوام الهمجية .

لكن هذا المقدار أعني ارتفاع اسم الاستعباد والاسترقباق من الألسنة وغيبة المسمين بهذا الاسم عن الأنظار هل يقنع الباحث الناقد في هذه المسألة ؟ أو ليس يسأل أن هذه المسألة هل هي مسألة لفظية يجزي فيها المنع من أن يذكر الاسم ، ويكفي في إجرائها أن يسمّى العبد حراً وإن سلب منافع عمله وتبع غيره في إرادته ، أو أن المسألة معنوية يراعى فيها حال المعنى بحسب حقيقته وآثاره الخارجية ؟ .

فهاتيك الحرب العالمية الثانية لم يمض عليها إلا بضع عشرة سنة حملت الدول الفاتحة على عدوها المغلوب التسليم بلا شرط ثم احتلوا بلادهم ، وأخذوا ملايين من أموالهم ، وتحكموا على نفوسهم وذراريهم ، ونقلوا الملايين من أسراهم إلى داخيل مملكتهم يستعملونهم فيما شاؤا وكيف شاؤا ، والأمر يجري على ذلك حتى اليوم .

فليت شعري هل للاستعباد مصداق ليس به وإن منع من إطلاق لفيظه ؟ وهل لـه معنى إلا سلب إطلاق الحرية، وتملك الإرادة والعمل، وإنفاذ القوي المتعزز حكمه في ٣٥٦ ..... الجزء السايع

الضعيف المستذل كيف شاء وأراد عدلاً أو ظلماً ؟ .

فيالله العجب يسمّى حكم الإسلام بنظير الحكم على أصلح وجه بمكن استعباداً ولا يسمّى حكمهم بذلك ، والإسلام يأخذ فيه بأسهل الوجوه وأخفها وهم يأخذون بأشقها وأعنفها ، فقد رأينا محبتهم وصداقتهم حينما احتلوا بلادنا تحت عنوان المحبة والحماية والوقاية ، فكيف حال من استعلوا عليه بالعداوة والنكاية ؟

ومن هنا يظهر أن قرار الإلغاء لم يكن إلا لعباً سياسياً هو في الحقيقة أخذ في صورة الود، أما الاستعباد عن حرب وقتال فقد أنفذه الإسلام وأنفذوه عملاً وإن منعوا عن التلفظ باسمه لساناً، وأما الاستعباد من طريق بيع الآباء أبناءهم الذي منعوه فقد كان الإسلام منعه من قبل، وأما الاستعباد من طريق الغلبة والسلطة الحكمية فقد منعه الإسلام من قبل، وأما هؤلاء فقد أجمعوا على منعه لكن هل توقف المنع في مرحلة اللفظ كنظيره أو تعداها إلى مرحلة المعنى ووافقه العمل ؟!.

يمكنك أن تستخرج الجواب لهذا السؤال بإمرار النظر في تاريخ الاستعمارات الأوروبية في آسيا وأفريقيا وأميركا ، والفجائع التي ارتكبوها ، والدماء والأعراض والأموال التي أهرقوها واستباحوها ونهبوها ، والتحكمات التي أتوا بها وليس بالواحد والمائة والألف .

ليس يلزمك أن تسلك هذا السبيل على بعدها - إن كان بعيداً - فقد يجزيك أن تتأمل أخبار ما يقاسيه أهل الجزائر من فرنسا منذ سنين من إبادة النفوس وتخريب البلاد والتشديد على أهله ، وما تلقاه الممالك العربية من الإنجليز ، وما يتحمله السودان والحمر في أميركا ، والاوروبة الشرقية من الجمهوريات الاشتراكية ، وما نكابده نحن من أيدي هؤلاء وأولئك ، كل ذلك في لفظه نصح وإشفاق ، وفي معناه استعباد واسترقاق !

فظهر من جميع ما مر أنهم أخذوا في مرحلة العمل بما شرعه الإسلام من إباحة وسلب إطلاق الحرية عند وجود سببها الفطري الذي هو حرب من يريد هدم المجتمع وإهلاك الإنسانية ، وهو حكم مشروع في شريعة الفطرة له أصل واقعي لا يتغير وهو حاجة الإنسان في بقائها إلى دفع ما يطاردها وجوداً ويناقضها بقاءً ثم أصل اجتماعي عقلائي لا يتبدل متفرع على أصله الواقعي وهو وجوب حفظ المجتمع الإنساني عن الانعدام والانهدام .

فهذا هو الذي راموه في عملهم وأخذوه معنى وأنكروه اسماً غير أنهم تعدوا هذا القسم المشروع إلى غيره غير المشروع وهو الاستعباد بسبب الغلبة والسلطة فلا يـزالون يستعبدون الألوف والملايين قبل حـديث الإلغاء وبعده ، ويبيعون ويشترون ويهبون ويعبرون إلا أنهم لا يسمون ذلك استعباداً ، وإنما يسمى استعماراً أو استملاكاً أو قيمومة أو حماية أو عناية وإعانة أو غير ذلك من الألفاظ التي لا يراد بشيء منها إلا أن يكون سترة على معنى الاستعباد ، وكلما خلق أو خرق شيء منها رمي بـه وجيء بآخر .

ولم يبق مما نسخه قرار بروسل ولا يزال يقرع به اسماع الدنيا وأهلها ويتباهى به الدول المتمدنة الذين هم رواد المدنية الراقية ، وبأيديهم راية الحرية الإنسانية إلا الاستعباد من طريق بيع الأبناء والبنات والإخصاء ولا فائدة هامة فيه تعود إليهم مع كونه أشبه بالمسألة الفردية منه بالمسألة الاجتماعية ، ونسخه مع ذلك حجة لفظية تبليغية بأيديهم كسائر حججهم التي لا تعدو مقام اللفظ وتؤثر أثر المعنى .

نعم يبقى هناك محل بحث آخر وهو أن الإسلام يبدأ في غنائمه الحربية من رقيق أو منال غير الأرض المفتوحة عنوة بالأفراد من مجتمعه فيقسمها بينهم ثم ينتهي إلى الدولة على ما سير به في صدر الإسلام وهؤلاء يحفظون الاستفادة منها حقاً موقوفاً على الدولة ، وهذه مسألة أخرى غير مسألة أصل الاسترقاق لعلنا نوفق لاستقصاء البحث عنها فيما سيأتي إن شاء الله من الكلام في آيات الزكاة والخمس ، والله المستعان .

وبعد ذلك كله نعود إلى كلمة صاحب معجم الأعلام المنقولة سابقاً: «مبدأ إلغاء الرق هو تساوي البشر في الحقوق والواجبات، فما معنى تساوي البشر في الحقوق (الخ)، فإن أريد به تساويهم في استحقاق ما لهم من الحقوق الواجبة مراعاتها وإن كانت نفس تلك الحقوق مختلفة غير متساوية البتة كاختلاف الرئيس والمرؤوس والمحاكم والمحكوم والأمر والمأمور والمطيع للقانون والمتخلف عنه والعادل والظالم من جهة اختلافهم في الزنة الاجتماعية.

فهو كذلك لكنه لا يستلزم التسوية بين من هو جزء شريف نافع في المجتمع وبين من ليس في صلاحيته أن ينضم إلى المجتمع ولا كرامة ، وإنما هو كالسم المهلك الذي أينما حل أبطل الحياة فإن من الحكم الفطري الصريح أن يفرق بينهما بإعطاء الحرية الكاملة للأول ، وسلبها عن الثاني فلاحق للعدو على عدوه فيما يعاديه ، ولا

واجب للذِّئب في ذمة الغنم ولا للأسد على فريسته .

وإن أريد به أن الإنسانية لما كانت مشتركة بين أفراد الإنسان وكمان في قوة الفرد من الإنسان كائناً من كان أن يرقى في المدنية وينال من السعادة ما يناله الأخر كان من حق الإنسانية على المجتمع الراقي أن يجود بالحرية على كل إنسان ويربيه حتى يلحق المجتمع الصالح .

فذلك حق لكن ربعا كان من شرائط الشربية أن يسلب المربى حرية الإرادة والعمل حيناً حتى تتم الشربية ، وتتبصر النفس المرباة في استعمال إرادتها ، وتتنعم بنعمة حريتها كما يعالج المريض بما يسوؤه ويربى الصغير بما يتحرج منه ، وهذا هو الذي يراه الإسلام من سلب حرية الإرادة والعمل عن الأمة الكافرة المحاربة ، واجتلابهم إلى داخل المجتمع الديني ، وتربيتهم فيها ، وتخليصهم تدريجاً إلى ساحة الحرية فإن السلوك سلوك اجتماعي ينبغي أن ينظر إليه وإلى نتيجته وأثره بنظر عام كلي ، وليس بامر فردي ينظر إليه بنظر فردي جزئي ، ثم من العجب أن هؤلاء أيضاً كلي ، وليس بامر خرت عليه السيرة الإسلامية وإن خالفوه في التسمية وحسن النية كما تقدم بيانه .

وإن أريد به أن من حق الحرية الإنسانية أن تـطرد في الجميع ويخلى بين كـل إنسان وإرادته المطلقة .

فمن الواضح الذي لا مرية فيه أن ذلك غير جائز التسليم ولا ميسور العمل على إطلاقه وخاصة في الخصم المحارب وهو المورد الوحيـد الذي يعتني بــه الإسلام في سلب إطلاق الحرية .

ثم لوكان هذا حقاً لم يكن فيه فرق بين الواحد والاثنين وبين الجماعة فما بالهم يسلمون للواحد من الحرية القانونية حتى مثل «الانتحار» وللاثنين مشل «دثل» ولا يسلمون لطائفة مساكين من أبناء نوعهم أن ينعزلوا في ملجاً أو مغارات ويشتغلوا بأنفسهم ويأكلوا رزق ربهم ويسلكوا سبيل حياتهم ؟ .

بقي هنا شيء وهو أنه ربما قال القائل: ما بـال الإسلام لم يشـرع للرقيق تملك المال حتى يستعين به على حوائجه الضرورية من غيـر أن يكون كـلاً على مولاه؟ ومـا باله لم يحدد الرق بالإسلام حتى ينعتق العبـد بالإسـلام وينمحي عنه لـوث المحرومية اللازمة له ولأعقابه إلى يوم القيامة.

لكن ينبغي أن يتنبه هذا القائل إلى أن الحكم باستقرار الرق والحرمان من تلك المال إنما ظهوره ووقوعه بحسب نظر التشريع في أول زمان الاستيلاء عليه ، وحكم الفطرة عليهم ـ وهم الأعداء المحاربون ـ بجواز سلب الحرية إنما هو لابطال كيدهم وسلب قوتهم على المقاومة لهدم الاجتماع الديني الصالح ، ولا قوة ولا قدرة إلا بالملك فإذا لم يملكوا عملاً ولا نتاج عمل لم يقووا على المخاصمة والمحاربة .

نعم أجاز الإسلام لهم أن يتملكوا في الجملة بتمليك الموالي ، وهذا ملك في طول ملك ، وليس فيه محذور الاستقلال بالتصرف .

وأما تحديد رقهم بالايمان فهو أمر يبطل السياسة الدينية في حفظ بيضة الإسلام وإقامة المجتمع الديني على ساقه وبسط التربية الدينية على هؤلاء المحاربين المستعلى عليهم بالعدة والقوة ، ولولا ذلك لدخلوا في ظاهر الدين بمجرد أن استقرت عليهم سيطرة الدين ، وضربت عليهم بذلة العبودية فحفظوا بذلك عدتهم وقوتهم ثم عادوا لما نهوا عنه .

وليرجع في ذلك إلى السنة الجارية بين الأمم والأقوام من يومنا هذا إلى أقدم العهود التي يستطاع العثور فيها على تاريخ الإنسانية فالامتان أو القبيلتان إذا تحاربتا وتقاتلتا ثم غلبت إحداهما الاخرى واستعلت عليها فإنها ترى من حقها المشروع لها في الحرب أن تضع في عدوها السيف حتى يسلم لها الأمر تسليماً مطلقاً من غير شرط.

وليست ترضى من التسليم بمجرد أن تضع الأمة المقاتلة المغلوبة أسلحتها على الأرض فتتركهم وما يريدون بل بالتسليم لأمر الأمة الغالبة ، والخضوع التام لما تحكم فيهم ، وترى لهم أو عليهم ، وتتصرف في نفوسهم وأموالهم .

ومن سفه الرأي أن تقيد هذه السيطرة بقيد يفسد أثر هذا التسليم المطلق ، ويبطل حكمه ، ويمهد الطريق للعدو في الرجوع إلى كيده ومكره ، ويجدد لـه رجاء العود إلى ما بـدأ ، وكيف يسوغ لـلأمة الغالبة ذلك وقد فـدت عن استقلال مجتمعها المقدس عندها بالنفوس والأموال ؟ وهـل ذلك إلا ظلماً لنفسها واستهانة بأعـز ما عندها ، وتبذيراً للدماء والأموال والمساعى ؟ .

وليس لمعترض أن يعترض على أمة غالبة غلبت بتضحية النفوس والأموال فضربت على عدّوها بالذلة والمسكنة ، وحفظهم على حالة الرق : بأن رجالهم قاتلوا وقتلوا وأفسدوا فاخذوا بالأسر وجوزوا بسلب الحرية على ما يبيحه الحق المشروع للمحارب على محاربه فما ذنب الأصاغر من الـذراري المتولـدين بعـد ذلـك ، ولم يحملوا سلاحاً ، ولا سلوا سيفاً ، ولا دخلوا معركة ؟ وذلك أنهم ضحايا آبائهم .

بعد ذلك كله لا ينبغي أن ينسى أن للحكومة الإسلامية أن تحتال في انعتاق الرقيق بشراء وعتق ونحو ذلك إذا أحرزت أن الأصلح بحال المجتمع الإسلامي ذلك والله أعلم .

## (كلام في المجازاة والعفو في فصول)

١ - ما معنى الجزاء ؟: لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات من تكاليف اجتماعية على أجزائه أن يحترموها فلا هم للمجتمع إلا أن يوافق بين أعمال الأفراد ويقرب بعضها من بعض ، ويربط جانباً منها بجانب حتى تأتلف وتجتمع وترفع بآثارها ونتائجها حوائج الأفراد بمقدار ما يستحقه كل واحد بعمله وسعيه .

وهذه التكاليف لما كانت متعلقة بأمور اختيارية يسع الإنسان أخذها وتركها ، وهي بعينها لا تتم إلا مع سلب ما لحرية الإنسان في إرادت وعمله لم يمتنع أن يتخلف عنها أو عن بعضها الإنسان المتماثل بطبعه إلى الاسترسال وإطلاق الحرية .

والتنبه إلى هذا النقص في التكاليف والفتور في بني القوانين هو الـذي بعث الإنسان الاجتماعي على أن يتمم نقصها ويحكم فتورها بأمر آخر ، وهو أن يضم إلى مخالفتها والتخلف عنها أموراً يكرهها الإنسان المكلف فيدعوه ذلك إلى طاعة التكليف الذي يكلف به حذراً من أن يحل به ما يكرهه ويتضرر به .

وهذا هو جزاء السيئة ، وهو حق للمجتمع أو لسولي الأمر على المتخلف العاصي ، وله نظير في جانب طاعة التكاليف فمن الممكن أن يوضع للمطيع الممتثل بإزاء عمله بالتكليف أمر يؤثره ويحبه ليكون ذلك داعياً يدعوه إلى إتيان الواجب أو المطلوب مطلقاً من التكاليف ، وهو حق للمكلف المطيع على المجتمع أو لولي الأمر ، وهذا هو جزاء الحسنة ، وربما يسمى جزاء السيئة عقاباً وجزاء الحسنة ثواباً .

وعلى هذه الوتيرة يجري حكم الشريعة الإلهية ، قال تعالى : ﴿للذين أحسنوا الحسنى ﴾ (١) وقبال تعالى : ﴿والذين كسبوا السيشات جزاء سيشة بمثلها ﴾ (٢) وقبال : ﴿ووجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>۱) يوس . ٢٦ .

وللعقاب والثواب عرض عريض آخذاً من الاستكراه والاستحسان والذم والمدح إلى آخر ما يتعلق به القدرة من الشر والخير ، ويرتبطان في ذلك بعوامل مختلفة من خصوصيات الفعل والفاعل وولي التكليف ومقدار الفسرر والنفع العائدين إلى المجتمع ، ولعله يجمع الجميع أن العمل كلما زاد الاهتمام بأمره زاد عقاباً في صورة المعصية وثواباً في صورة الطاعة .

ويعتبر بين العمل وبين جزائه ـ كيف كان ـ نوع من المماثلة والمسانخة ولو تقريباً ، وعلى ذلك يجري كلامه تعالى أيضاً كما هو ظاهر أمثال قوله تعالى : وليجزي الذين أساؤا بما عملوا ويجزي الذين أحسوا بالحسنى (١) وأوضح منه قوله تعالى وقد حكاه عن صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام : ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ، وأن سعيه سوف يرى ، ثم يجزاه الجزاء الأوفى ﴿(٢) .

وهذا فيما شرعه الله في أمر القصاص أظهر ، قال تعالى : ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثى بالانثى ﴾ (٢) وقال : ﴿ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله ﴾ (٤) .

ولازم هذه المماثلة والمسانخة أن يعود العقاب أو الثواب إلى نفس العامل بمثل ما عمل بمعنى أنه إذا عصى حكماً اجتماعياً مثلاً فإنما تمتع لنفسه بما يضر المجتمع أي بما يفسد تمتعا من تمتعاته في نفسه ما يعادل ذلك من نفسه أو بدنه أو ماله أو جاهه أو نحو ذلك مما يعود بوجه إليه .

وهذا هو الذي أومأنا إليه في البحث عن معنى الاستعباد أن المجتمع أو من يلي أمره يملك من المجرم نفسه أو شأناً من شؤون نفسه يعادل الجرم الذي اجترمه ونقيصة الضرر الذي أوقعه على المجتمع فيعاقب بذلك أي يتصرف المجتمع أو ولي الأمر استناداً إلى هذا الملك وهو الحق في حياة المجرم أو شأن من شؤون حياته ، ويسلب حريته في ذلك .

فلو قتل نفساً مثلاً بغير نفس أو فساد في الأرض في المجتمع الإسلامي ملك ولي الأمر من المجرم نفسه حيث نقصهم نفساً محترمة ، وحده الذي هـو القتل تصـرف

(١) البقرة : ١٧٨ . (٣) البقرة : ١٧٨

(٢) النجم : ٤١ .
 (٤) اليقرة : ١٩٤ .

في نفسه عن الملك الذي ملكه ، ولو سرق ما يبلغ ربع دينار من حرز فقد أضر بالمجتمع بهتك ستر من أستار الأمن العام الذي أسدلته يد الشريعة وحفظته يد الأمانة ، وحدها الذي هو القطع ليس حقيقته إلا أن ولي الأمر ملك من السارق بإزاء ما أتى به شاناً من شؤون حياته وهو الشأن الذي تشتمل عليه البد فيتصرف فيه بسلب ماله من الحرية ووسيلتها من هذه الجهة ، وقس على ذلك أنواع الجزاء في الشرائع والسنن المختلفة .

فيتبين من هنا أن الإجرام والمعصية الاجتماعية يستجلب نوعاً من الرق والعبودية ، ولذلك كان العبد أظهر مصاديق المؤاخذة والعقاب قال تعالى : ﴿إِنْ تَعَذَّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكُ ﴿ (١) .

ولهذا المعنى مظاهر متفرقة في سائر الشرائع والسنن المختلفة قبال الله تعالى في قصة يوسف بين إذ جعل السقاية في رحل أخيه ليأخذه إليه: ﴿قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين﴾ أي في إنكاركم سرقة صواع الملك ﴿قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين﴾ أي نجزي السارق باسترقاقه ﴿فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف﴾ إلى أن قال ﴿قالوا يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكاته إنا نراك من المحسنين وهذا هو التبديل ونوع من الفدية ﴿قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون ﴾ (٢).

وربما كان يؤخذ القاتل أسيراً مملوكاً ، وربما كان يفدي بـواحدة من نسائه وحرمه كبنته وأُخته إلى غير ذلك ، وسنة الفدية بالتـزويج كانت مرسـومة إلى هـذه الأيام بين القبائل والعشائر في نواحينا لأن الازدواج يعد عندهم نوعاً من الاسترقاق والإسارة للنساء .

٣ ـ ومن هنا ما ربما يعد المطيع عبداً للمطاع الأنه بإطاعته يتبع إرادته إرادة المطاع فهو مملوكه المحروم من حرية الإرادة قال تعالى : ﴿ أَلَم أَعهد إليكم يا بني آدم أَن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ، وأن اعبدوني (٣) وقال : ﴿ أَفرايت من اتخذ إلهه هواه ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>۱) المائلة : ۱۱۸ . (۳) يس : ٦١ .

<sup>(</sup>٤) الجالبة : ٢٣ .

وبالعكس من تملك المجتمع أو ولي الأمر المجرم المعاقب يملك المطيع المثاب من المجتمع أو ولي الأمر ما يوازن طاعته من الثواب فإن المجتمع أو الولي نقص من المكلف المطيع بواسطة التكليف شيئاً من حريته الموهوبة فعليه أن يتممه كما نقص .

وهذا الذي ذكرناه هو السر في ما اشتهر: أن الوفاء بالوعد واجب دون الوعيد ، وذلك أن مضمون الوعد في ظرف المولوية والعبودية هو الثواب على الطاعة كما أن مضمون الوعيد هو العقاب على المعصية ، والثواب لما كان من حق المطبع على ولي الأمر وفي ذمته وجب عليه تأديته وتفريغ ذمته منه بخلاف العقاب فإنه من حق ولي الأمر على المكلف المجرم ، وليس من الواجب أن يتصرف الإنسان في ملكه ويستفيد من حقه إن كان له ذلك ، وللكلام تتمة .

٣- العفو والمغفرة ؟: استنتجنا من البحث السابق جواز ترك المجازاة على المعصية بخلاف المطاعة ، وهو حكم فطري في الجملة مبني على أن العقاب حق للمعصي على العاصي ، وليس من الواجب إعمال الحق دائماً .

غير أنه كما لا يجب إعمال حق العقاب دائماً كذلك لا يجوز تركه دائماً وإلا لغى القضاء الفطري بثبوت الحق ، ولا معنى لثبوت شيء لا أثر له ولا في وقت من الأوقات على أن إلغاء حق العقاب من رأسه هدم للقوانين الموضوعة الحافظة لبنية الاجتماع وفي هدمها هدم الاجتماع بلاريب .

فالحكم - وهو جواز العفو عن الذنب - ثابت في الجملة ، والقضية مهملة فإن كان هناك سبب مسوغ بحسب الحكمة للعفو جاز العفو وإلا وجبت المجازاة احتراماً للقوانين الحافظة لبنية المجتمع وسعادة الإنسان ، وإليه الإشارة بقول تعالى حكاية عن عبسى مانية : ﴿وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾(١) .

ويـوجد في القـرآن الكريم من أسبـاب المغفرة ممـا تمضيـه الحكمـة الإلهيـة سببان كليان :

أحدهما: توبة العبد إلى الله سبحانه أعم من رجوعه من الكفر إلى الإيمان أو رجوعه من المعصية إلى الطاعة على ما تقدم بيانه في الكلام على التوبة في الجزء

<sup>(</sup>١) المائلة : ١١٨ .

السرابع من الكتاب، قال تعالى: ﴿قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وهذه التوبة من الكفر الذي فيه وعيد العذاب الذي لا ينفع فيه ناصر شفيع ﴿واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون (١) وهذه هي التوبة من المعصية إلى الطاعة ، ولم ينف فيه نفع الشقاعة .

وقال تعالى : ﴿إِنَّمَا التوبَّةَ عَلَى الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليماً حكيماً ، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً اليماً ﴾(٢).

وثانيهما: الشفاعة يوم القيامة قال تعالى: ﴿ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (٢٥) إلى غير ذلك من الأيات الكثيرة المتعرضة لأمر الشفاعة، وقد أشبعنا البحث فيها في الكلام على الشفاعة في الجزء الأول من الكتاب.

ويوجد في القرآن الكريم موارد متفرقة يذكر فيها العفو من غير ذكر سببه وإن كان التدبر فيها يهدي إلى إجمال ما روعي فيها من المصلحة وهي مصلحة الدين كقوله تعالى : ﴿الشفقتم تعالى : ﴿ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين﴾ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿الشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله﴾ (٥) وقوله تعالى : ﴿لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿وحسبوا أن لا يكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ﴾ (١) ، وقوله تعالى : ﴿والدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ﴾ (٨) ، وقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين ليقولون منكراً من القول وزوراً وإن الله لعفو غفور ﴾ (٨) ، وقوله تعالى : ﴿يا أيها الذين

(٧) الماثلة : ٧١ ,

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٥. (٤) آل عمرات: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) النساء : ١٨ . (٥) المجادلة : ١٣ . (٨) المجادلة : ٣ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٨٦ . (٦) التوبة : ١١٧ .

آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ إلى أن قال ﴿عفا الله عما سلف ومن عـاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ﴾ (١) .

فهذه موارد متنوعة من العفو الإلهي وقد بينا خصوصية كل منها في الكلام على الأية المشتملة عليه من الكتاب فليراجع .

وليس من قبيل ما تقدم قوله تعالى : ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾(٢) فإنه دعاء نظير قولنا : غفر الله لك لم فعلت كذا وكذا ، ونظيره على الخلاف قوله تعالى : ﴿إنه فكر وقدر ، فقتل كيف قدر﴾(٣) وليس من ذاك القبيل أيضاً قوله تعالى : ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾(٤) ، ويدل على ذلك جعل المغفرة غاية متفرعة على فتحه تعالى مكة لنبيه ولا رابطة بين مغفرة الذنب بمعنى الإثم وبين الفتح ، وسيجيء تمام الكلام في محله إن شاء الله .

٤ - للعفو مراتب: لما كان العفو والمغفرة يتعلق بالذنب الذي يستتبع نوعاً من المجازاة والعقاب ، وللجزاء كما عرفت عرض عريض ومراتب مختلفة متشتة أتبعه العفو في اختلاف المراتب حسب اختلافه ، وليس الاختلاف الواقع في نفس الذنب أعني التبعة السيئة التي يستتبعها العمل ، فالاختلاف فيها مما لا سبيل إلى إنكاره ، والجزاء سواء كان عقاباً أو ثواباً إنما يوزن بزنتها .

فمما لا محيص عنه في بحثنا هذا هو البحث عن الذنب واختلاف مراتبه ، والتأمل فيما يهدي إليه العقل الفطري فإن البحث وإن كان قرآنياً يراد به الحصول على ما يراه الكتاب الإلهي في هذه الحقائق غير أنه تعالى على ما بين في كلامه يكلمنا على قدر عقولنا وبالموازين الفطرية التي نزن بها الأشياء في مرحلتي النظر والعمل ، وقد مرت الإشارة إليه في موارد من الأبحاث الموضوعة في هذا الكتاب ، وقد استمد تعالى في موارد من بياناته بالعقل والفكر الإنساني ، وأيد به مقاصد كلامه فقال تعالى : ﴿ افلا تعقلون ﴾ ، ﴿ افلا تتفكرون ﴾ ، وما في معناهما .

والذي يفيده الاعتبار الصحيح هو أن أول ما يتعلق به ويحترمه المجتمع الإنساني هو الأحكام العملية والسنن المحترمة التي تحفظ بالعمل بها والمداومة عليها مقاصده

<sup>(</sup>١) المائدة: ٩٥ . (٣) المدثر: ١٩ .

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٣٤ . (٤) الفتح : ٢ .

الإنسانية وتهديه إلى سعادته في الحياة ، ثم تضع احكاماً جزائية يجازى على طبقها المتخلفالعاصي عن القوانين الاجتماعية ويثاب المطيع الممتثل .

وفي هذه المرحلة لا يسمى باسم الذنب إلا التخلف عن متون القوانين العملية ، وتحاذي الذنوب لا محالة في عددها عدد مواد الأحكام الاجتماعية ، وهذا هو المغروز المركوز في أذهاننا معاشر المسلمين أيضاً من معنى لفظ الذنب والألفاظ التي تقارنه في المعنى كالسيئة والمعصية والإثم والخطيئة والحوب والفسق ونحوها .

لكن الأمر لا يقف على هذا الحد فإن الاحكام العملية إذا عمل بها وروقبت وتحفظ عليها ساق المجتمع إلى أخلاق وأوصاف مناسبة لها ملائمة لمقاصد المجتمع التي هي غاية اجتماعهم ، وهذه الأخلاق هي التي يسميها المجتمع بالفضائل الإنسانية ويحرص ويحرض عليها ، وتقابلها الرذائل .

وهي وإن كانت مختلفة باختلاف السنن والمقـاصد في المجتمعـات إلا أن أصل إنتاج الأحكام الاجتماعية لها مما لا سبيل إلى سده وإعفائها عنه .

وهذه الأخلاق الفاضلة وإن كانت أوصافاً روحية لا ضامن لإجرائها في مقام العمل في المجتمعات ، وكانت غير اختيارية بلا واسطة لكونها ملكات لكنها لكونها في تحققها تتبع تكرر العمل بالأحكام المقررة في المجتمع أو تكرر التخلف عن العمل كانت نفس العمل بالأحكام ضامنة لإجرائها ، وتعد اختيارية باختيارية مقدمتها وهي تكرر العمل ، وتتصور في مواردها أوامر عقلية متعلقة بالأخلاق الفاضلة كالشجاعة والعفة والعدالة ، ونواه عقلية تردع عن الأخلاق الرذيلة كالجبن والتهور والخمود والشره والظلم ، وكذا يتصور لها عقاب وثواب يسميان بالعقاب والثواب العقليين كالمدح والذم .

وبالجملة تتحقق بذلك مرتبة من مراتب الذنب فوق المرتبة السابق ذكرها ، وهي مرتبة التخلف عن الأحكام الخلقية والأوامر العقلية المتعلقة بها .

ولم تعد هذه الأوامر العقلية أوامر إلا من جهة التلازم بين الأعمال الواجبة التي تسوق إليها وبينها ، فهناك حاكم يحكم بالوجوب ويأمر به وهو العقبل الإنساني ونبظيره القول في تسمية النواهي العقلية نواهي ، وهذا دأبنا في جميع موارد التلازم فإذا فرضنا العمل بأحد المتلازمين لا نلبث دون أن نأمر بإتيان الآخر ووجوبه ، ونرى التخلف عن العمل بأحد المتلازمين لا نلبث دون أن نامر بإتيان الأخر ووجوبه ، ونرى التخلف عن ذلك عصياناً لهذا الأمر العقلي ، وذنباً يستحق به نوع من المؤاخذة .

ويظهر من هنا أمر آخر وهو أن هذه الفضائل لما كانت مشتملة على واجبات لا محبص عن التلبس بها ـ ومثله اشتمال البرذائل على المحرمات ـ وعلى أصور مندوبة مستحبة هي كالزينة والهيئة الجميلة فيها ـ وهي الأداب الحسنة التي تتعلق بها أوامر عقلية استحسانية إلا أنها إذا فرضت ظرفاً لاحد منا كان ما يلازمها من الأداب وهي مندوبة في نفسها ـ مأموراً به عقلاً أمراً إبجابياً قضاء لحق الظرفية المفروضة ، مثال ذلك أن البدوي العائش عيشة العشائر البدوية لما كان ظرف حياته بعيداً من المستوى المتوسط في الحياة الحضرية لا يؤاخذ إلا بالضروريات من أحكام المجتمع والسنن العامة التي يناله عقله وفهمه ، وربما أتى بالوقيح من الأعمال أو الركيك من الأقوال فيغمض عته الحضري معتذراً بقصور الفهم وبعد الدار من السواد الأعظم الذي تكرر مشاهدة الرسوم والأداب فيه أحسن معلم للناس القاطنين فيه .

ثم المتوسط من الناس الحضريين لا يؤاخذ بما يؤاخذ به الأحاد النوادر من المجتمع الذين هم أهل الفهم اللطيف والأدب الظريف ، ولا عنذر فيما يقع من المتوسط من الناس من ترك دقائق الأدب وظرائف القول والفعل إلا أن فهمه على قدر ما يأتي به ، لا يشعر من لوازم الأدب بأزيد مما يأتي به وظرفه هو ظرفه .

وما يأتي به مما لا ينبغي هو مما يؤاخذ به الأوحديون من الرجال فربما يؤاخذون بلحن خفي في كلام أو بتبطؤ يسير في حركة أو بتفويت آن غير محسوس في سكون أو التفات أو غمض عين ونحو ذلك فيعد ذلك كله ذنباً منهم ، وليس من الذنب بمعنى مخالفة المواد القانونية دينية كانت أو دنيوية ، وقد اشتهر بينهم : أن حسنات الأبرار سيئات المقربين .

وكلما دق المسلك ولطف المقام ظهرت هنالك خفايا من الذنوب كانت قبل تحقق هذا الظرف مغفولاً عنها لا يحس بها الإنسان المكلف بالتكاليف، ولا يؤاخذ بها ولي المؤاخذة والمحاسبة.

وينتهي ذلك ـ فيما يعطيه البحث الدقيق ـ إلى الأحكام الناشئة في ظرفي الحب والبغض فترى عين البغض ـ وخاصة في حال الغضب ـ عامة الأعمال الحسنة سيئة مندمومة ، ويرى المحب إذا تاه في الغرام واستغرق في الوله أدنى غفلة قلبية عن محبوبه ذنباً عظيماً وإن اهتم بعمل الجوارح بتمام أركانه ، وليس إلا أنه يرى أن قيمة أعماله في سبيل الحب على قدر توجه نفسه وانجذاب قلبه إلى محبوبه فإذا انقطع عنه

بغفلة قلبية فقد أعرض عن المحبوب وانقطع عن ذكره وأبطل طهارة قلبه بذلك .

حتى أن الاشتغال بضروريات الحياة من أكل وشرب ونحوهما يعد عنده من الإجرام والعصيان نظراً إلى أن أصل الفعل وإن كان من الضروري الذي يضطر إليه الإنسان لكن كل واحد واحد من هذه الأفعال الاضطرارية من حيث أصله اختياري في نفسه ، والاشتغال به اشتغال بغير المحبوب وإعراض عنه اختياراً وهو من الذنب ، ولذلك نرى أهل الوله والغرام وكذا المحزون الكثيب ومن في عداد هؤلاء يستنكفون عن الاشتغال بأكل أو شرب أو نحوهما .

وعلى نحو من هذا القبيل ينبغي أن يحمل ما ربما يسروى عنه مسلمه من قبوله : «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله كل يوم سبعين مسرة» ، وعليه يمكن أن يحمل بوجه قوله تعالى : ﴿واستغفر لذنبك وسبح يحمد ربك بالعشي والإبكار﴾(١) وقوله : ﴿فسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار﴾(١) وقوله : ﴿فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً ﴾(٢) .

وعليه يحمل ما حكى تعالى عن عدة من أنبيائه الكرام كقول نوح: ﴿ ورب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً ﴾ (٣) وقول إبراهيم: ﴿ وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ﴾ (٤) وقول موسى لنفسه وأخيه: ﴿ ورب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك ﴾ (٩) وما حكى عن النبي عليه أنه : ﴿ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ (١) .

فإن الأنبياء عليهم السلام مع عصمتهم لا يتأتى أن تصدر عنهم المعصية ، ويقترفوا اللذنب بمعنى مخالفة مادة من المواد الدينية التي هم المرسلون للدعوة إليها ، والقائمون قولاً وفعلاً بالتبليغ لها ، والمفترض طاعتهم من عند الله ، ولا معنى لافتراض طاعة من لا يؤمن وقوع المعصية منه ، تعالى الله عن ذلك .

وهكذا يحمل على هذا الباب ما حكي عن يعضهم عليهم السلام من الاعتراف بالظلم ونحوه كقول ذي النون : ﴿لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين﴾(٧) إذ كما يجوز عدهم بعض الأعمال المباحة الصادرة عنهم ذنباً لأنفسهم

(٧) الأنبياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>١) المؤمن : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم : ٤١ .

 <sup>(</sup>٢) النصر: ٣.
 (٥) الأعراف: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) نوح : ٢٨ . (٦) البقرة : ٢٨٥ .

وطلب المغفرة من الله سبحانه ، كذلك يجوز عده ظلماً من أنفسهم لأن كيل ذنب ظلم .

وقد مر أن هنالك محملًا آخر وهـ و أن يكون المـراد بالـظلم هو الـظلم على النفس كمـا في قول آدم وزوجته : ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسْنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفُرُ لَنَا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾(١) .

وإياك أن تتوهم أن معنى قولنا في آية : إن لها محملًا كذا ومحملًا كذا هو تسليم أن ذلك من خلاف ظاهر الكلام ثم الاجتهاد في اختلاق معنى يحمل عليه الكلام ، وتطبق عليه الأيات القرآنية تحفظاً على الأراء المذهبية ، واضطراراً من قبل التعصب .

فقد تقدم البحث الحر في عصمة الأنبياء عليهم السلام بالتدبر في الآيات أنفسها من غير اعتماد على المقدمات الغريبة الأجنبية في الجزء الثاني من الكتاب .

وقد بينا هناك وفي غيره أن ظاهر الكلام لا يقتصر في تشخيصه على الفهم العامي المتعلق بنفس الجملة المبحوث عنها بل للقرائن المقامية والكلامية المتصلة والمنفصلة ـ كالآية المتعرضة لمعنى آية أخرى ـ تأثير قاطع في الظواهر ، وخاصة في الكلام الإلهي الذي بعضه ببعض ، ويشهد بعضه على بعض ، ويصدق بعضه بعضاً .

والغفلة عن هذه النكتة هي التي أشاعت بين عدة من المفسرين وأهل الكلام إلى ما يخالف ظاهره ، وارتكابه في الآيات المخالفة لمذهبهم الخاص على زعمهم ، فتراهم يقطعون القرآن قطعاً ثم يحملون كل قطعة منها على ما يفهمه العامي السوقي من كلام سوقي مثله فإذا سمعوه تعالى يقول : ﴿ فَظُن أَن لَن نقدر عليه ﴾ حملوه على أنه ستند وحاشاه - زعم أو أيقن أن يقول : ﴿ وَكذلك ننجي المؤمنين ﴾ الله سبحانه يعجز عن أخذه مع أن ما في الآية التالية : ﴿ وكذلك ننجي المؤمنين ﴾ يعده من المؤمنين ، ولا إيمان لمن شك في قدرة الله فضلاً عن أن يرجح أو يقطع بعجزه .

وإذا سمعوه تعالى يقول : ﴿ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر﴾ تفهموا

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٣٣ .

٣٧٠ ..... الجزء السابع

منه أنه منطراك أذنب فغفر الله له كما يذنب النواحد منا بمخالفة أمر أو نهي مولوي من الله تنعقد بهما مسألة فرعية فقهية .

ولم يهدهم التدبر حتى بمقدار أن يرجعوا إلى سابقة الآية : ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتَحَا مِيناً ﴾ حتى ينجلي لهم أن هذا الذنب والمغفرة المتعلقة به لو كانا كالذنوب التي لنا والمغفرة التي تتعلق بها لم يكن وجه لتعليق المغفرة على فتح مكة تعليق الغاية على ذي الغاية ، وكذا لم يكن وجه لعطف ما عطف عليه أعني قوله : ﴿ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً ، وينصرك الله نصراً عزيزاً ﴾(١) .

وكذا إذا سمعوا سائر الآيات التي تشتمل على عشرات الأنبياء بـزعمهم كالتي وردت في قصص آدم ونوح وإبراهيم ولوط ويعقوب ويـوسف وداود وسليمان وأيـوب ومحمد وسنيس وعليهم بادروا إلى الطعن في ساحة نزاهتهم ، ولم ينقبضوا عن إساءة الأدب إليهم وهم أنفسهم أولى بما رموا ولا شين كسوء الأدب .

فساقهم سوء الحظ ورداءة النظر إلى أن أبدلوا ربهم رب العالمين بـرب تنعته التوراة والأناجيل المحرفة قوة غيبية متجسدة تـدير رحى الـوجود كما يدير جبار من جبابرة الإنسان مملكته لا هم له إلا إشباع طاغية شهـوته وغضبه فجهلوا مقام ربهم ثم سهوا عن مقام النبوة وعفوا مدارجهم العالية الشريفة الروحية ومقاماتهم السامية الحقيقية فعادت بـذلك هـاتيك النفـوس الطاهـرة المقدسة تماثـل النفوس الـرديثة الخسيسة التي ليس لها من شرف الإنسانية إلا التسمي باسمها ، تهلك من (٢) هذا نفسه ، وتخون من ذاك عرضه ، وتطمع من ذلك في مالـه مع أنهم على ما لهم من الجهل لا يرضون بهذه الفضائح فيمن يتقلد أمراً من أمور دنياهم أو يتصدى يـومأ للقيام بمصلحة بيتهم وأهلهم فكيف يـوضون بنسبة هذه الفضائح إلى الله سبحانه وهو العليم الحكيم الذي أرسل رسله إلى عباده لئلا يكون لهم حجة بعدهم ؟ وليت شعري أي حجة تقوم على كافر أو فاسق إذا جاز للرسول أن يكفر أو يفجر أو يدعو إلى الشرك والوثنية ثم يتبراً منه وينسبه إلى الشيطان ؟ .

وإذا ذكروا ببعض ما لأنبياء الله عليهم السلام من العصمة الإلهية ، والمقامات

<sup>(</sup>١) الفتح : ٣ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما رووه في داود وسليمان وفي إبراهيم ولوط وغيرهم عليهم السلام .

الموهوية والمواقف الروحية عدوا ذلك شركاً بالله ، وغلواً في حق عباد الله ، وأخذوا في تلاوة قوله : ﴿قُلُ إِنْمَا أَنَا بِشُرَ مِثْلُكُم﴾ .

وقد أصابوا في ردهم بوجه فإن ما يتصورونه من الرب عز اسمه وينعتونه بها من النعوت في ذاته وفعله دون ما يذكرون به من مقامات الأنبياء عليهم السلام وأخفض منها منزلة وقدراً ، وهذا كله من المصائب التي لقيتها الإسلام وأهله مما دسته أهل الكتاب وخاصة اليهود في الروايات وعملته أيديهم ، وحركوا بها الرحى على غير محوره ، واعتقدوا في الله سبحانه الذي ليس كمثله شيء أنه مثل الإنسان المتجبر الذي يرى لنفسه أنه حر غير مسؤول فيما يفعل وهم المسؤولون ، وأن ترتب المسببات على أسبابها واستيلاد المقدمات نتائجها ، واقتضاء الخصائص الوجودية صورية أو معنوية لآثارها كل ذلك جزافي لا لرابطة حقيقية .

وأن الله تعالى ختم بمحمد النبوة وأنزل عليه القرآن ، وخص موسى بالتكليم ، وعيسى بالتأييد بالروح لا لخصوصية في نفوسهم الشريفة بل لأنه أراد أن يخصهم بكذا وبكذا ، وأن ضرب موسى بعصاه الحجر فانفجرت كضرب أحدنا بعصاه الحجر غير أن الله يفجر ذاك ولا يفجر هذا ، وأن قول عيسى للموتى : قوموا بإذن الله مثل أن ينادي أحدنا بين المقابر : قوموا بإذن الله إلا أن الله يحيي أولئك ولا يحيى هؤلاء وهكذا .

وليس ذلك كله إلا قياساً لنظام التكوين إلى نظام التشريع الذي لا قوام لــه إلا الوضع والاصطلاح والتعاهد الذي لا يتجــاوز ظرف الاجتمــاع سعة ، ولا يعــدو دنيا الإنسان المجتمع .

ولـو أنهم تفطنـوا قليلًا وتـدبروا في أطـراف الآيــات المتعـرضــة لأمـر الـذنب والمعصية بالمعنى المصطلح عليه ، وهي مخالفة الأمر والنهي المولــويين تنبهوا إلى أن من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة .

فإن الله سبحانه بكرر في كلامه أن له عباداً يسميهم بالمخلصين مصونين عن المعصية لا مطمع فيهم للشيطان فلا ذنب بالمعنى المعروف لهم ولا حاجة إلى المغفرة المتعلقة بذلك الذنب ، وقد نص في حق عدة من أنبيائه كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويعقوب ويوسف وموسى أنهم مخلصون كقوله في إبراهيم وإسحاق ويعقوب : ﴿إنا

أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار (١) ، وقول في يوسف : ﴿إنه من عبادنا المخلصين (٢) ، وقوله في موسى : ﴿إنه كان مخلصاً (٣) وقد حكى عنهم سؤال المغفرة كقول إبراهيم والنه : ﴿ربنا اغفر لي ولوالدي (٤) ، وقول موسى والنه : ﴿ربنا اغفر لي ولوالدي كانت المغفرة لا تتعلق إلا ﴿رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك (٥) ولو كانت المغفرة لا تتعلق إلا بالذنب بالمعنى المعروف لم يستقم ذلك .

نعم ربما قال القائل: إنهم عليهم السلام يعدون أنفسهم مذنبين تواضعاً تله سبحانه ولا ذنب لهم لكن ينبغي لهذا القائل أن يتنبه إلى أنهم عليهم السلام لم يخطأوا في نظرهم هذا ، ولم يجازفوا في قولهم فلشمول المغفرة لهم معنى صحيح والمسألة جدية .

على أن دعاء إبراهيم مؤلفة : ﴿ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يـوم يقـوم الحساب دعاء لكافة المؤمنين ـ وفيهم المخلصون ـ بالمغفرة ، وكذا في دعاء نوح مؤلف : ﴿ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ﴾ (١) شمول بإطلاقه للمخلصين ، ولا معنى لطلب المغفرة على من لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة .

فهذا كله ينبهنا إلى أن من الذنب المتعلق به المغفرة ما هو غير الذنب بالمعنى المتعارف وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المنعارف ، وقد حكى الله تعالى عن إبراهيم قوله : ﴿وَالَّذِي أَطْمِع أَنْ يَغْفُر لِي خَطِيتَتِي يَـوم الدين﴾(٧) ولعل هذا هو السبب فيما نشاهد أنه تعالى في موارد من كلامه إذا ذكر الدين الرحمة أو الرحمة الأخروية التي هي الجنة قدّم عليه ذكر المغفرة كقوله : ﴿وقل رب اغفر وارحم﴾(١) وقوله : ﴿واغفر لنا وارحمنا﴾(١) وقوله حكاية عن آدم وزوجته : ﴿وإن لم تغفر لنا وترحمنا﴾(١) وقوله عن نوح عليه : ﴿وإلا تغفر لي وترحمني وترحمني وترحمني (١١).

(٢) يوسف : ٢٤ .

(١١) هود : ٤٧ .

(٩) البقرة : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>۱) ص : ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ١٥١ .

<sup>(</sup>١) نوح : ۲۸ .

<sup>(</sup>١٠) الأعراف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) الشعراء : ٨٢ .

<sup>(</sup>٨) المؤمنون : ١١٨ .

<sup>(</sup>۳) مريم : ٥١ ـ

<sup>(</sup>٤) إبراهيم : ٤١ .

٤ - فتحصل من البيان السابق: أن للذنب مراتب مختلفة مترتبة طولاً كما أن للمغفرة مراتب بحدائها ، تتعلق كل مرتبة من المغفرة بما يحاذيها من الذنب ، وليس من اللازم أن يكون كل ذنب وخطيئة متعلقاً بأمر أو نهي مولوي فيعرفه ويتبينه الأفهام العامية الساذجة ، ولا أن يكون كل مغفرة متعلقة بهذا النوع من الذنب .

فالذي تبين لنا من مراتب الذنب والمغفرة بحسب البحث السابق العام مراتب أربع :

أولاها: الذنب المتعلق بالأمر والنهي المولويين وهـ و المخالفة لحكم شرعي فرعي أو أصلي وإن عممت التعبير قلت: مخالفة مـادة من المواد القـانونيـة دينيـة كانت أو غير دينية ، وتتعلق به مغفرة تحاذيه مرتبة .

والثانية : الذنب المتعلق بالحكم العقلي الخلقي والمغفرة المتعلقة به .

والثالثة: الذنب المتعلق بالحكم الأدبي ممن ظرف حياته ظرف الأدب والمغفرة المتعلقة به ، وهذان القسمان ربما لم يعدّا بحسب الفهم العامي من الذنوب والمغفرات ، وربما حسبوهما منها مجازاً ، وليس من المجاز في شيء لما عرفت من ترتب الأثار الحقيقية عليهما .

والرابعة: الذنب الذي يحكم به ذوق الحب والمغفرة المتعلقة به ، وفي ظرف البغض أيضاً ما يشبههما ، وهذا النوع لا يعده الفهم العامي من الأقسام ، وقد أخطأوا في ذلك لا لجور منهم في الحكم والقضاء بل لقصور فهمهم عن تعقله وتبين معناه .

وربما قال القائل منهم: إنه من أوهام العشاق والمبوسمين أو تخيل شعري لا يتكىء على حقيقة عقلية ، وقد غفل عن أن هذه التصورات على أنها أوهام وتخيلات في طريق الحياة الاجتماعية هي بعينها تعود حقائق وأي حقائق في طريق العبودية عن حب إلهي يذيب القلب ويوله اللب ، ولا يدع للإنسان شعوراً يشعر بغير ربه ، ولا إرادة يربد بها إلا ما يربده .

وحينتذ يلوح له أن التفاتة يسيرة منه إلى نفسه أو إلى مشتهاها من شيء ذنب عنظيم وحجاب غليظ لا تسرفعه إلا المغفرة الإلهية ، وقد عدّ الله سبحانه الـذنب حجاباً للقلب عن التوجه التام إلى ربه إذ قال : ﴿كلا بــل ران على قلوبهم ما كــانوا

يكسبون ، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾(١) .

فهذا ما يعطيه البحث الجدي الذي لا يلعب فيه بالحقائق ، وربما أمكن أن يلوح لأولياء الله السالكين في عبوديتهم سبيل حب تعالى دقائق من الذنب ولـطائف من المغفرة لا تكاد تناله أيدي الأبحاث الكلية العامة .

هـ هـل المؤاخذة أو المغفرة تستلزم ذنباً ؟ : الباحث في ديدن العقالاء من أهل الاجتماع يعشر على أنهم يبنون المؤاخذة والعقاب على التكليف الاختياري ، ومن شرائط صحته عندهم العقل ، وهناك شرائط أخر تختلف في أصلها وفي تحديد ما هياتها وحدودها المجتمعات ، ولسنا ههنا بصدد البحث عنها .

وإنما كلامنا في العقل الذي هو قوة التمييز بين الحسن والقبح والنافع والضار والخير والشر بحسب المتوسط من حال الناس في مجتمعهم ، فإن الناس من حيث النظر الاجتماعي يرون أن في الإنسان مبدء فعالاً هذا شأنه وإن كان البحث العلمي ربما أدى إلى أنه ليست قوة من القوى الطبيعية المودوعة في الإنسان كالمتخيلة والحافظة ، وإنما هي ملكة حاصلة من توافق عدة من القوى في الفعل كالعدالة .

فالمجتمعات على اختلافها ترى أن التكليف منوط بهذا المسمى عقلًا فيتفرع الثواب والعقاب المتفرعين على التكليف عليه لا محالة فيثاب العاقل بطاعته ويعاقب بجرمه .

وأما غير العاقل كالصبي والمجنون والسفيه وكل مستضعف غيرهم فلا ثواب ولا عقاب على ما يأتون به من طاعة أو معصية بحقيقة معنى الثواب والعقاب ، وإن كانوا ربما يثابون قبال طاعتهم ثواباً تشويقياً أو يؤاخذون ويساسون قبال جرمهم بما يسمى عقاباً تأديباً ، وهذا شائع دائر في المجتمعات حتى المجتمع الإسلامي .

وهؤلاء بالنظر إلى السعادة والشقاوة المكتسبتين بامتثال التكاليف ومخالفتها في الحياة الدنيا ، لا سعداء ولا أشقياء إذ لا تكليف لهم فلا ثــواب حتى يسعدوا بــه ولا عقاب حتى يشقوا به ، وإن كانوا ربما يشوقون بخير أو يؤدبون بشر .

وأما بالنسبة إلى الحياة الأخرة التي يثبتها المدين الإلهي ثم يقسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما: السعيد والشقي أو المثاب والمعاقب فالبذي يذكره القرآن

<sup>(</sup>١) المطففين: ١٥

الشريف في ذلك أمسر إجمالي لا يتبين تفصيله إذ لا طسريق عقلاً إلى تشخيص تفاصيل أحوالهم بعد الدنيا ، قال تعالى : ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ﴾(١) ، وقال تعالى : ﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً ، إلا المستضعفين من الله أن الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً ، فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عقواً غفوراً ﴾(٢) .

والأيات - كما ترى - تشتمل على العفو عنهم والتوبة عليهم ولا مغفرة في مورد لا ذنب هناك ، وعلى عذابهم ولا عذاب على من لا تكليف له ، غير أنك عرفت أن الذنب وكذا المغفرة والعقاب والثواب ذوات مراتب مختلفة : منها ما يتعلق بمخالفة التكليف المعولوي أو العقلي ، ومنها ما يتعلق بالهيئات النفسانية الرديئة وأدران القلب التي تحجب الإنسان عن ربه ، وهؤلاء وإن كانوا في معزل من تعلق التكليف المتوقف على العقل لكنهم ليسوا بمصونين من ألواث النفوس وأستار القلوب التي يحتاج التنعم بنعيم القرب ، والحضور في ساحة القدس إلى إزالتها وعفوها والستر عليها ومغفرتها .

ولعل هذا هو المراد مما ورد في بعض الروايات: «إن الله سبحانه يحشرهم ثم يخلق ناراً ويأمرهم بدخولها فمن دخلها دخل الجنة ومن أبى أن يدخلها دخل النار، وسيجيء ما يتعلق بالروايات من الكلام في تفسير سورة النوبة إن شاء الله، وقد مر بعض الكلام في سورة النساء.

ومن استعمال العفو والمغفرة في غير مورد الذنب في كلامه تعالى ما تكرر وقوعه في مورد رفع الحكم بقوله تعالى : ﴿ فَمَن اصْطَر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم ﴾ (٣) ، ونظيره ما في سورة الأنعام ، وقوله تعالى في رفع الوضوء عن فاقد الماء : ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر ﴾ إلى أن قال ﴿ فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً ﴾ (٤) ، وقوله في حد

(٢) المائلة : ٣ .

<sup>(</sup>١) التوبة ٢٠٦٠ .

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) النساء : ٩٩ .

المفسدين في الأرض: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفسور رحيم﴾(١) ، وقوله في رفع حكم الجهاد عن المعذورين: ﴿ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم﴾(٢) ، إلى غير ذلك .

وقـال تعالى في البـلايا والمصـائب التي تصيب النـاس : ﴿ومـا أصــابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾(٢) .

وينكشف بذلك أن صفة العفو والمغفرة منه تعالى كصفتي الرحمة والهداية تتعلق بالأمور التكوينية والتشريعية جميعاً فهو تعالى يعفو عن الـذنوب والمعاصي فيمحوها من صحيفة الأعمال ، ويعفو عن الحكم الذي لـه مقتض يقتضي وضعه فيمحوه فلا يشرعه ، ويعفو عن البلايا والمصائب وأسبابها قائمة فيمحوها فلا تصيب الإنسان .

7 - رابطة العمل والجزاء: قد عرفنا فيما تقدم من البحث أن الأوامر والنواهي العقلائية - القوانين الدائرة بينهم - تستعقب آثاراً جميلة حسنة على امتثالها وهي الشواب، وآثاراً سيئة على مخالفتها والتمرد منها تسمى عقاباً، وأن ذلك كالحيلة يحتالون بها إلى العمل بها، فجعلهم الجزاء الحسن للامتثال إنما هو ليكون مشوقاً للعامل، والجزاء السيء على المخالفة ليكون العامل على خوف وحذر من التمرد.

ومن هنا يظهر أن الرابطة بين العمل والجزاء رابطة جعلية وضعية من المجتمع أو من ولي الأمر، دعاهم إلى هذا الجعل حاجتهم الشديدة إلى العمل ليستفيدوا منه ويرفعوا به الحاجة ويسدوا به الخلة ، ولذلك تراهم إذا استغنوا وارتفعت حاجتهم إلى العمل ساهلوا في الوفاء على ما تعهدوا به من ثواب وعقاب .

ولـذلك أيضاً تـرى الجـزاء يختلف كثـرة وقلة والأجـر يتفـاوت شـدة وضعفاً باختلاف الحاجة إلى العمـل فكلما زادت الحـاجة زاد الأجـر وكلما نقصت نقص ، فالآمر والمأمور والمكلّف والمكلّف بمنزلة البـاثع والمشتـري كل منهمـا يعطي شيئاً ويأخذ شيئاً .

والأجر والثواب بمنزلة الثمن ، والعقاب بمنزلة الدرك على من أتلف شيئاً

فضمن قيمته واستقرت في ذمته .

وبالجملة فهو أمر وضعي اعتباري نظير سائر العناوين والأحكام والموازين الاجتماعية التي يدور عليه رحى الاجتماع الإنساني كالرئاسة والمرؤوسية والأمر والنهي والطاعة والمعصية والوجوب والحرمة والملك والمال والبيع والشراء وغير ذلك ، وإنما الحقائق هي الموجودات الخارجية والحوادث المكتنفة بها التي لا تختلف حالها بغنى وفقر وعز وذل ومدح وذم كالأرض وما يخرج منها والموت والحياة والصحة والمرض والجوع والشبع والظمأ والري .

فهذا ما عند العقلاء من أهل الاجتماع ، والله سبحانه جارانا في كلامه مجاراة بعضنا بعضاً فقلب سعادتنا التي يهدينا إليها بدينه في قالب السنن الاجتماعية فأمر ونهى ورغب وحذر ، وبشر وأنذر ، ووعد بالثواب وأوعد بالعقاب فصرنا نتلقى الدين على أسهل الوجوه التي نتلقى بها السنن والقوانين الاجتماعية ، قال تعالى : ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً﴾(١).

ولم يهمل سبحانه أمر تعليم النفوس المستعدة لإدراك الحقائق فأشار في آيات من كلامه إلى أن وراء هذه المعارف الدينية التي تشتمل عليها ظواهر الكتاب والسنة أمراً هو أعظم ، وسراً هو أنفس وأبهى فقال تعالى : ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الأخرة لهى الحيوان﴾(٢).

فعد الحياة الدنيا لعباً لا بنية له إلى الخيال ، ولا شأن له إلا أن يشغل الإنسان عما يهمه ، وهي المدار الآخرة وسعادة الإنسان المدائمة التي لها حقيقة الحياة ، والمراد بالحياة الدنيا إن كان هو عين ما نسميه حياة دون ما يلحق بها من الشؤون الحيوية من مال وجاه وملك وعزة وكرامة ونحوها فكونها لعبا ولهوا مع ما نراها من الحقائق يستلزم كون الشؤون الحيوية لعبا ولهوا بطريق أولى ، وإن كان المراد الحياة الدنيوية بجميع لواحقها فالأمر أوضح .

فهذه السنن الاجتماعية والمقاصد التي يطلب بها من عز وجاه ومال وغيرها . ثم الذي يشتمل عليه التعليم الديني من مواد ومقاصد هدانا الله سبحانه إليها بالفطرة ثم بالرسالة مثلها كمثل اللعب الذي يضعه الولي المربي العاقل للطفل الصغير الذي

 <sup>(</sup>١) النور: ٢١.

لا يميز صلاحه من فساده وخيره من شوه ثم يجاريه فيه ليروض بدنه ويسروح ذهنه ويهيئه لنظام العمل وابتغاء الفوز به ، فالذي يقع من العمل اللعبي هـ و من الصبي لعب جميل بهديه إلى حد العمل ، ومن الولي حكمة وعمل جـ دي ليس من اللعب في شيء .

وقبال تعالى : ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ، وما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾(١) والآية قريبة المضمون من الآية السابقة .

ثم شرح تعالى كيفية تأدية هذه التربية الصورية إلى مقاصدها المعنوية في مثل عام ضربه للناس فقال: ﴿ أُنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله المحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض (٢)

فظهر من بيانه تعالى أن بين العمل والجزاء رابطة حقيقية وراء الوابنطة الموضعية الاعتبارية التي بينهما عند أهل الاجتماع ويجري عليها ظاهر تعليمه تعالى .

٧ - والعمل يؤدي الرابطة إلى النفس: ثم بين تعالى أن العمل يؤدي هذه الرابطة إلى النفس من جهة الهيئة النفسانية التي تحصل لها من العمل والحالة التي تؤديها إليها فقال تعالى: ﴿ وَلَكُنْ يَوْاحَذُكُم بِمَا كُسبت قَلُوبُكُم ﴾ (٢) ، وقال: ﴿ وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُسُكُم أَو تَخْفُوه يَحَاسبُكُم بِهُ الله ﴾ (٤) وفي هذا المعنى آيات أخر كثيرة.

ويتبين بها أن جميع الأثـار المترتبـة على الأعمـال من ثـواب أو عقـاب إنمـا تترتب بالحقيقة على ما تكسبـه النفوس من طـريق الأعمال ، وأن ليس لـلاعمال إلا الوساطة .

ثم بين تعالى أن الذي سيواجههم من الجزاء على الأعمال إنما هو نفس الأعمال بحسب الحقيقة لاكما يضع الإنسان في مجتمعه عملاً ثم يردف بجزاء بــل

(١) الدخان : ٣٩ . (٣) البقرة : ٢٢٥ .

(٢) الرعد : ١٧ . (٤) البقرة : ٢٨٤ .

العمل محفوظ عند الله مسحانه بانحفاظ النفس العاملة ثم يظهره الله عليها يسوم تبلى السرائر قال الله تعالى : ﴿ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ﴾ (١) وقال تعالى : ﴿لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ﴾ (٢) ودلالة الآيات ظاهرة ، وتلحق بها في ذلك آيات أخر كثيرة .

ومن أحسنها دلالة قوله تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد﴾ (٣) فإن هذا إشارة إلى مقام الجزاء الحاضر، وقد عده غافلاً عنه في الدنيا بقرينة قوله: ﴿اليوم﴾ ولا معنى للغفلة إلا عن أمر موجود، ثم ذكر كشف غطائه عنه، ولا وجه للغطاء إلا أن يكون هناك مغطى عليه، فقد كان ما يلقاه ويبصره من الجزاء يوم القيامة حاضراً موجوداً في الدنيا غير أنه لم يكشف عنه.

وهذه الأيات تفسر الأيات الأخر الظاهرة في المجازاة وبينونة العمل والجزاء لكون آيات المجازاة ناظرة إلى مرحلة الرابطة الاجتماعية الوضعية ، وهذه الآية ناظرة إلى مرحلة الرابطة الحقيقية كما بيناه ، وقد تعرضنا لهذا البحث بعض التعرض في تفسير قوله تعالى : ﴿ختم الله على قلوبهم﴾(٤) في الجزء الأول من الكتاب فليراجعه من شاء . والله الهادي .

(تم والحمد له)

(۳) ق : ۲۲ .

(٤) البقرة : ٧ .

(١) آل عمران : ٣٠ .

(٢) التحريم : ٧ .

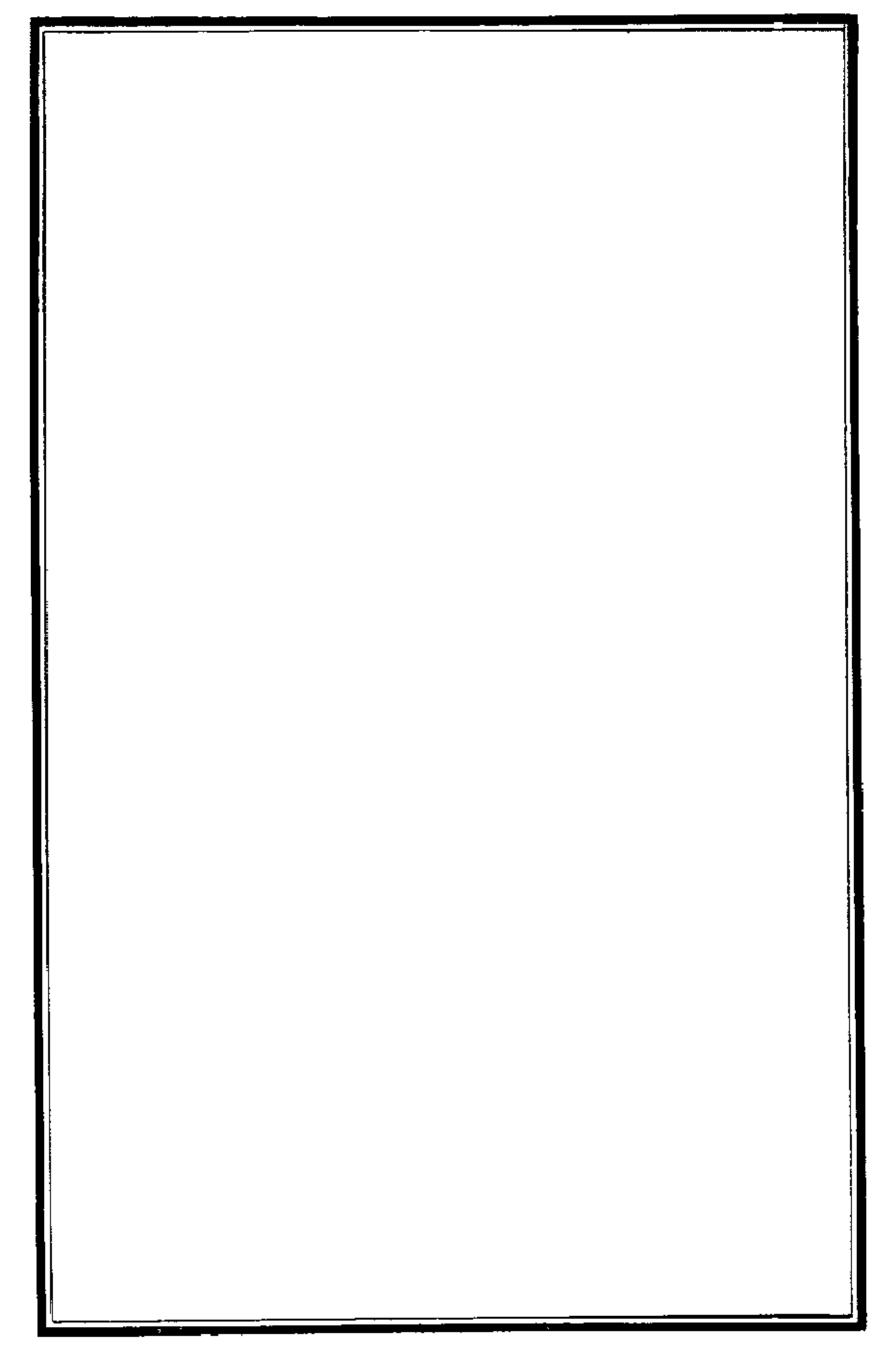

القهرس

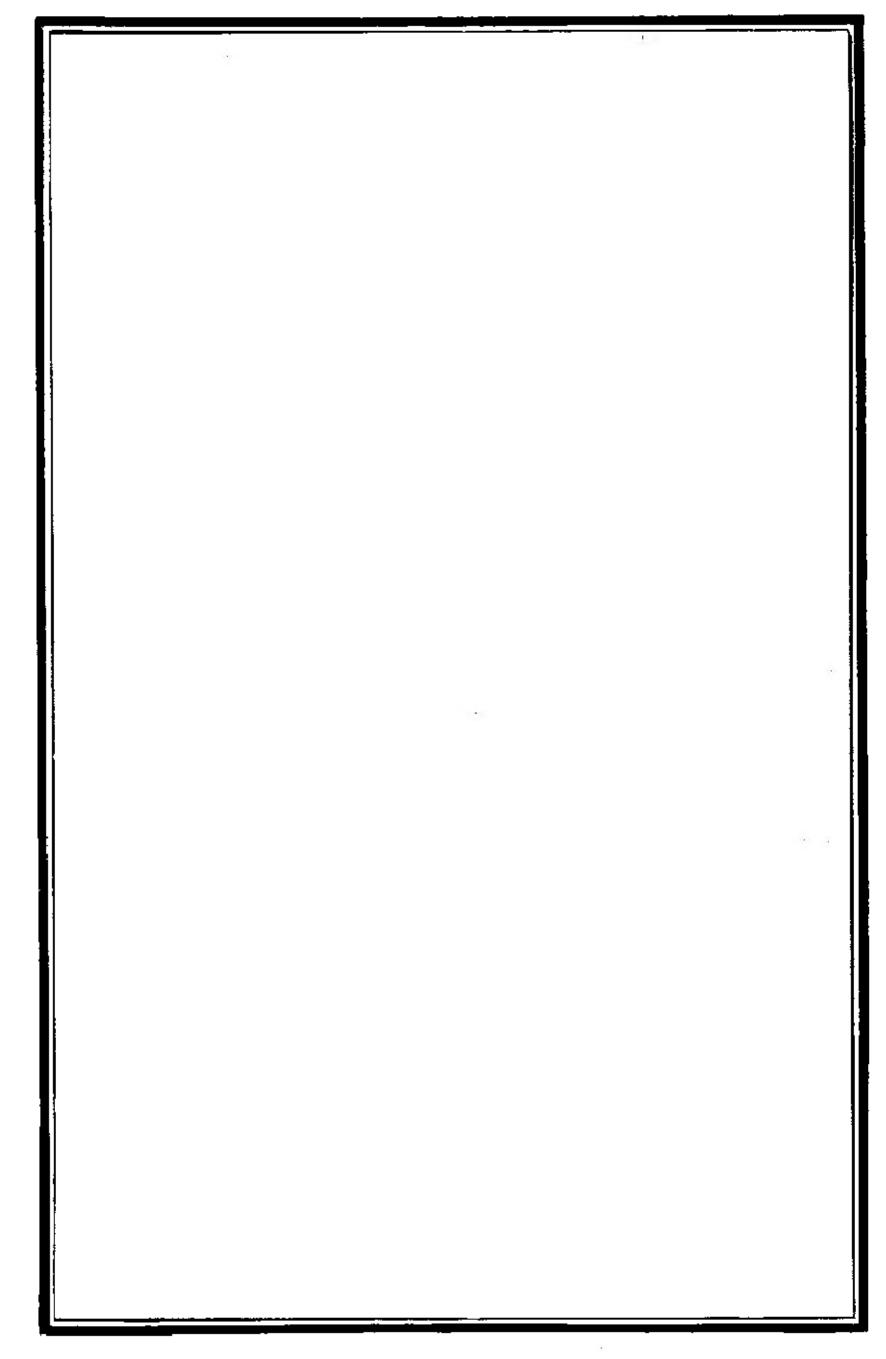

## فهرس الكتاب وبعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| الصفحة | نوع البحث    | موضوع البحث                              | رقم الآيات  |
|--------|--------------|------------------------------------------|-------------|
| 9      | -            |                                          | سورةالمائدة |
| ۸٦     | بحث قرآني    | كلام في معنى التوحيد في القرآن           | ۵۸ ـ ۲۸     |
| 91     | بحث روائي    | أيضاً فيه                                | ٥٨ - ٢٨     |
| 1.4    | بحث تاريخي   | أيضاً فيه                                | ۸٦ - ٨٥     |
| 177    | علمي وتاريخي | عرفان النفس في تسعة فصول                 | 1.0         |
| 7.1    | بحث قرآني    | في معنى الشهادة                          | 1.9         |
| 7.7    | بحث قرآنی    | في معنى العدالة                          | 1 • 9       |
| 4.4    | بحث قرآني    | في اليمين                                | 7.9         |
| 700    | بحث قرآني    | في الأدب في فصول :                       | ١٢٠         |
| 700    | بحث قرآني    | ١ _ معنى الأدب                           | 17.         |
| 707    | بحث قرآني    | ٢ - اختلاف الأداب                        | 17.         |
| TOV    | بحث قرآني    | ٣ ـ معنى الأدب الإلهي                    | 14.         |
| 704    | بحث قرآني    | ٤ - الأدب إنما ينتج مع العمل             | 17.         |
| 709    | بحث قرآني    | ٥ - أدب النبوة العام إجمالًا             | 17.         |
| 377    | بحث قرآني    | ٦ - أدب الأنبياء المحكي في القرآن تفصيلا | 14.         |
| 797    | بحث قرآني    | ٧ - أدبهم مع ربهم بين الناس              | 14.         |
| 1 491  | بحث قرآني    | ٨ _ أدب الأنبياء مع الناس                | 1 14.       |

| الصفحة | نوع البحث       | موضوع البحث                                    | رقمالآيات |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|-----------|
| ۲۰٤    | بحث روائي       | في سنن النبي ال <mark>مارات</mark> وآدابه خاصة | 17.       |
| 78.    | تاريخيواجتماعي  | كلام في الرق والاستعباد في فصول :              | 17.       |
| 781    | تاريخيواجتماعي  | ١ _ اعتبار العبودية لله سبحانه                 | 14.       |
| 454    | تاريخيواجتماعي  | ۲ - استعباد الإنسان وأسبابه                    | 17.       |
| 722    | تاريخيواجتماعي  | ٣ ـ نشوء الاستعباد في التاريخ                  | ١٢٠       |
| 450    | تاريخيواجتماعي  | ٤ ـ ما الذي يراه الإسلام في ذلك ؟              | 14.       |
| ۳٤۸    | تاريخيواجتماعي  | ه ـ ما هوالسبيل إلىالاستعباد في الإسلام        | 17.       |
| 254    | تاريخيواجتماعي  | ٦ ـ ما هيسيرة الإسلامفي العبيدوالإماء؟         | 14.       |
| 454    | تاريخيواجتماعي  | ٧ ـ محصل البحث في الفصول السابقة               | 17.       |
| 800    | تاريخيواجتماعي  | ٨ ـ سير الاستعباد في التاريخ                   | ۱۲۰       |
| 401    | تاريخيواجتماعي  | ٩ _ نظرة في بنائهم                             | 14.       |
| 408    | تاريخيواجتماعي  | ١٠ _ ما مقدار التحديد ؟                        | ۱۲۰       |
| 400    | تاريخي واجتماعي | ١١ ـ إلى مَ آل أمر الإلغاء؟                    | ۱۲۰       |
| 4.1.   | بحث قرآني       | كلام في المجازاة والعفو في فصول:               | 17.       |
| 77.    | بحث قرآني       | ١ _ ما معنى الجزاء ؟                           | ۱۲۰       |
| 777    | بحث قرآني       | ٢ ـ هل يعد المطيع عبداً للمطاع                 | 17+       |
| 414    | بحث قرآني       | ٣ ـ العفو والمغفرة                             | 17.       |
| ۳۷۳    | بحث قرآني       | ٤ ـ للعفو مراتب                                | 17.       |
| 278    | بحث قرآني       | ه ـ هل المؤاخذة أوالمغفرة تستلزم ذنباً؟        | 17.       |
| 477    | بحث قرآني       | ٦ ـ رابطة العمل والجزاء                        | 17.       |
| ***    | بحث قرآني       | <del>-</del>                                   | 14.       |